قصة الجبهة الإسلامية والسلطة في السودان





962/





5 - 42

262 HOT in all !!

962.404 P

# الإخوان والعسكر

قصة الجبهة الإسلامية والسلطة في السودان

حيدر طه

الإخوان والعسكر

المؤلف: حيدر طه

الناشر : مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر

٤ ش . العلمين ــ الكيت كات ــ ت ٢٤٤٨٣٦٨

الطبعة الأولي : يناير ١٩٩٣ م

رقم الإيداع: ٥٥٥٥ / ٩٣

الترقيم الدولي : 0 - 28 -/ 3 - / 2 / 5-77-5 N. 977

بسم الله الرحمن الرحيم

وما بدلوا تبديلاً » . وما بدلوا تبديلاً » .

صدق الله العظيم



# إهداء:

إلى شهداء ٢٣ أبريل إلى الشهيد رائد طيار/ أكرم الفاتح يوسف الذى عرفته كأشجع ما يكون الجندى وأنبل ما يكون الإنسان وأكرم ما يكون الشهيد.

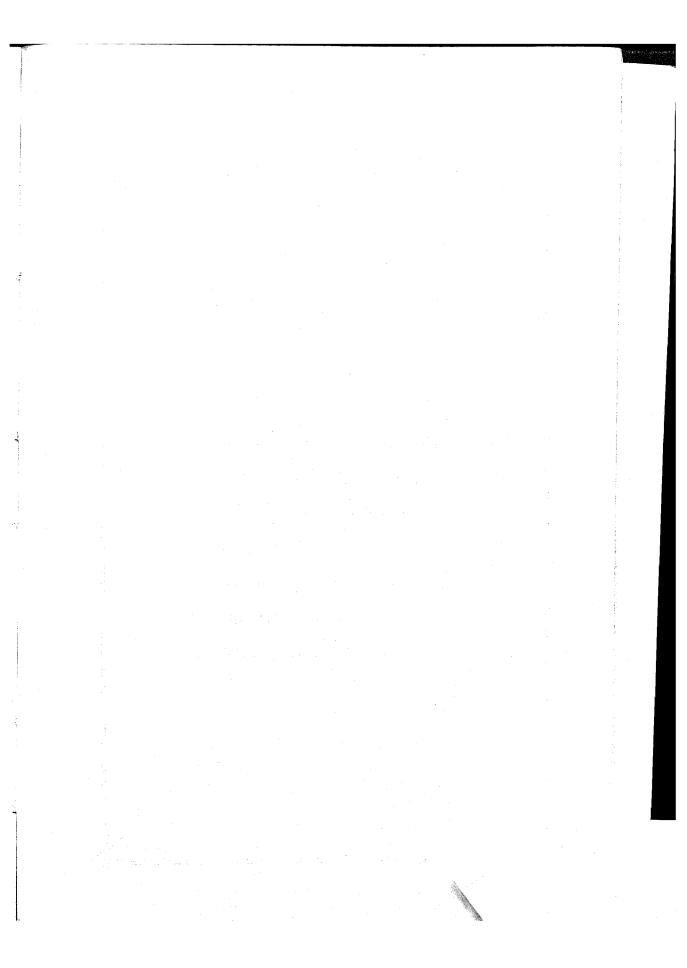

## مقدمة

عندها وقع الانقلاب العسكرى في ٣٠ يونيو بقيادة العميد عمر حسن أحمد البشير عاد السودان ليزاحم لاحتلال مركز الاهتمام في الصحافة العربية لفترة من الوقت ، وهو اهتمام اخذ صوراً للحدث من زوايا مختلفة ، وفي احجام متعددة وبالوان متنوعة .

كان هناك اهتمام - وهو أحد الصور - لا لشئ الا لغرابة تطورات السودان السياسية التي تشبه في كثير من ظلالها التراجيديا اليونانية حيث يستبد بالمرء احساس عميق بان هناك قوة شريرة تقف في الظلام تدفع بمصير البلاد نحو نهاية ماسأوية دون استطاعة النوازع الخيرة في الكون منع حدوث هذه النهاية .

ربما جاءت هذه الصورة من فكرة راسخة - ظل يرددها بعض المراقبين - بان شعب السودان شعب راق وحضاري وطيب يقوده - لسوء حظه - اشرار وابالسة.

هناك صورة اخري للاهتمام عكستها الصحافة العربية حينما ظلت تتابع عن كثب ما كان يجري في السودان بقلب خافق ـ منذ الانتفاضة الشعبية في ابريل ١٩٨٥ – مراهنة

هذه المرة على استمرار الديمقراطية علي قاعدة ان السياسيين السودانيين مدنيين وغير مدنيين عرفون كيف مدنيين – تعلموا دروس التجارب السابقة وان الشعار القائل « ان السودانيين يعرفون كيف يعيدون الديمقراطية ولكنهم لا يعرفون كيف يحافظون عليها » لم يعد صالحاً بعد الانتفاضة ..

كان هناك امل صادق لدي الجميع بان تكف الانقلابات يدها عن السودان عسي أن تكون الديمقراطية . الديمقراطية .

وهناك صورة ثالثة للاهتمام - ربما كان اهتماماً مضاعفاً - وسبيه هو انه لم يعرف فى الشهور الأولى للإنقلاب هوية محددة ، ولا اتجاهاً واضحاً . ولا منطلقاً ثابتاً ، ولم يعرف إلى من يمكن أن يكون محسوباً .

فكان الناظر للإنقلاب من بعيد – يراه كأنه يسبح في كل الاتجاهات في وقت واحد ، وهو امر مخالف لمنطق النظر .

فثارت مكامن التكهنات .. وكان حاديها في كل ذلك حب الاستطلاع المفضى الى البحث عن الحقيقة .

فكان هناك من يقول أن الانقلاب من عمل الضباط الاحرار ، وكان هناك من يقول أنه تدبير من تلك الدولة ، وكان هناك من يقول أنه من ذلك الرئيس القابع في قصره في القاهرة .

كانت هناك مجلات فاق اهتمامها بالانقلاب اهتمام العديد من زميلاتها ، ربما لان ما حدث سبق أن تنبأت به بعضها قبل وقت كاف ، بل وحذرت منه وربما لأن ما وقع – حين وقع – اعطى انطباعاً بان انقلاب ٣٠ يونيو مطابق في التوجهات والآمال لما جرى في مصر في ٢٣ يوليو ١٩٦٧ .

هذا الانطباع هو ما اوحت به اشارت وتلميحات اطلقها الانقلابيون تمويهاً في اتجاه بعض العواصم العربية لتهدئية الخواطر وازالة المخاوف وربما لبعث الآمال القديمة .

ومن المؤكد انه مازال هناك كثير من الناس فى الوطن العربى يعاودهم الحنين الى « ثورة» من غط وطراز ثورة ٣٣ يوليو خصوصاً حينما لم يترك لهم الواقع إلا طرفاً مسدودة وابواباً موصدة .

وكثيرون لم يتبينوا فى الوهلة الأولى الفرق بين الثورة والثورة المضادة لأن بين الإثنتين أحياناً شبها ظاهرياً، فالثورة المضادة دائماً وأبداتهمل من أجل عودة الأشكال القديمة ، القديمة فى التاريخ حتى لو إنضوت العملية على تغيير مظهرى .

ومجلة « الشراع » التي أعمل مراسلاً لها من الخرطوم واحدة من المجلات ذات الاهتمام الخاص والمضاعف بشئون السودان .فهي تعشق فك طلاسم السياسة السودانية .

وكان بينى - وأنا فى الخرطوم - وبين رئاسة المجلة فى بيروت ، فى الشهور الاولى من الانقلاب عدم توافق رؤية ، او بالاصح عدم تطابق رؤية لما جرى فى السودان . كنت انقل لهم الكثيف والقوى الآتى من سكنات الجيش والدوائر فى الشارع العام حول « هوية» الانقلاب ، وكان اول من همس لى اثنان من الضباط حينما بادرا صباح نفس يوم الانقلاب الإتصال بى ، بحكم الصداقة ، وإبلاغى بكل ما لديهم من معلومات مؤكدة حول قائد الإنقلاب وبعض الأسماء التى تقف وراء الكواليس .

وارسلت بما علمت والتزمت « الشراع » من جانبها بنشر هذا الهمس ...

وكانت المجلة تسمع قصصاً اخرى من عواصم اخرى فتنشرها ملتزمة بحق القارئ في أن يعرف مختلف وجهات النظر .

هذا التضارب في الروايات كان هو حال الرؤية والمواقف في الداخل وفي الخارج.

كان الكل مأخوذ بالانقلاب محتار في التعامل معه .

ويوماً بعد يوم اخذ الهمس في الداخل يعلو حتى اصبح اتهاماً صريحاً ومزعجاً للسلطة الجديدة بانها الوجد العسكري للجبهة الاسلامية التي يتزعمها الدكتور حسن عبد الله الترابي

ومن جانبها لم تكن السلطة الجديدة مستطيعة غير التشبث بالنفى المستمر رغم انكشاف المستور وتلاشى الخدعة .

والحجة الوحيدة التى ظل يتمسك بها الانقلابيون فى نفيهم بأنهم «جبهة إسلامية» هى أنهم اعتقلوا الترابى نفسه - أسوة بزعماء الاحزاب الاخرى ، وانهم ما كانوا محتاجين إلى اعتقال زعيمهم ان كانوا هم فعلاً ينتمون للجبهة الاسلامية ..

ولكن الم يكن اعتقال الترابي هو ثمن الخدعة حتى تنجح ؟

كان الزمن فى صف القائلين بالاتهام ،فى غير صالح الانقلابيين أذ أن كل يوم جديد لا يبخل بتقديم قرائن وشواهد لا يطرقها الشك – تؤكد هوية الانقلاب .

وحينما رسخ اليقين بالحقيقة نهضت تساؤلات جديدة .

\* لماذا فعلت الجبهة الاسلامية ما فعلت بالرغم من ان الديمقراطية كانت تتيح لها فرصة التطور والنمو وفرصة التفاعل مع الواقع بكل مشكلاته وتكويناته وافاقه .

ذلك التساؤل هو منطق الديقراطيين.

أم أن للجبهة الإسلامية حساباتها الخاصة ، وهي حسابات تقول عكس ما يقوله الديمقراطيون ، بان الديمقراطية قاتلة لمشروعها ، مبعثره لقواها ، كاشفة لضعفها . ومن

البديهي أن تكون الجبهة الاسلامية ادرى بنفسها وبازمتها ومازقها .. وربا لإدراكها لذلك اختارت الانقلاب كحل لمشكلاتها .... ولكن هل كان ذلك حلاً ٢.

وتواصلت التساؤلات ...

هل اليأس من « فن المكن» في السياسة هو الذي جرها من ناصيتها الى المقامرة بكل انجازها السياسي في لعبة الانقلابات ، طمعاً في ان تنعم ببضع سنين في السلطة تجرب حظها في الحكم منفردة لاول مرة ، وتسجل في صفحات التاريخ انها حكمت وكفي .

ام ان حلم القائد الملهم ، المرشد التاريخى ، بيناء الدولة الاسلامية الممتدة من المحيط الى المحيط أبى أن ينتظر ميعاد ميلاده الطبيعى – ان كان هناك ميلاد للاحلام الشوهاء – ليقفز على الزمن غير مدرك انه يجهض نفسه باسرع ما يمكن في عملية انتحار مبكرة .

مجموعة من التساؤلات تغرى الصحفى ، حينما تتوفر له فرص البحث ، على القيام بمهمة الاستقصاء والتحقيق للحصول على اكبر قدر من المعلومات تساعد على تبيان الحقيقة ، ومن هذه القاعده جاءت فكرة الكتاب .

وأستعجل لأقول بأن فكرة الكتاب وهدفه لم يكن تقرير أحكام مسبقة وقاطعة من وحى الإختلاف أو المعارضة بل هو رحلة صحفية مقصدها إدراك العلاقات بين هذا الحدث وذاك وصولاً الى رسم لوحة تساعد على الإجابة عن الأسئلة البديهية في كل تحقيق صحفى : لماذا وكيف ومتى ....؟

والرحلة لم تكن كلها سهلة دون متاعب خصوصاً وهى رحلة فى عقل وفعل جماعة سياسية، غامضة ، تقول غير ما تفكر وتفعل غير ماتقول ... سمتها الأساسية أنها متغيرة الأشكال والألوان ...

والرحلة لم تكن منساية دون عوائق خصوصاً انها تتطلب التوقف في محطات اجبارية كثيرة إما للتكيف مع الإجراءات الأمنية المفروضة ، أو للتزود بمزيد من المعلومات لإذابة جبل الألغاز المتراكم حول الحدث، أو للتاكد من مراجعة قصاصات وخرائط بما يعين على الإستمرار دون ضل الطريق.

كانت من صعوبات التحقيق تلك الإجراءات الأمنية المتشددة التى فرضها النظام الجديد على الصحافة والصحفيين، فأصبح العثور على المعلومة كصيد اللؤلؤة في أعماق البحار ... ولذلك لم يكن هناك مفر من التمهل أملاً في صيد ثمين يأتيك من هنا أو هناك .. وأيضا لأن قصة الإنقلاب معقدة لم تكن الرحلة الصحفية سهلة .

والإنقلاب لم يكن مجره عملية عسكرية إستغرقت عشر ساعات ولم يكن قراراً هو وليد أزمة عابرة ، اتخذه قاده الجبهة الاسلامية ذات مساء ساخن تشبع بروح القنوط واحساس المأزق

.. بل هو قصة طويلة معروفة بدايتها وان كانت نهايتها مازالت في رحم الغيب .

قصة من عدة فصول متداخلة كلها تحكى قصة الجبهة الإسلامية والسلطة فى السودان .. منذ ان كانت بذرة الى ان اصبحت شجرة ، اى قصة حياة إمتدت أربعين عاماً ولم تنته بعد .. وهو ما يجعلها حدثاً غير مكتمل لا يدخل من باب التاريخ لان التاريخ كما يقول علماؤه هو دراسة الحدث حينما يكتمل غوه اى هو كتابة الحدث المكتمل .

والكتاب هو قصة تحكى عن العلاقة بين الاخلاق والسياسة فى مختلف دلالاتها ، فما دام هى تتناول حياة جماعة تقول عن نفسها انها نشأت على الطلاقة والحرية والاجتهاد والتجدد والاقتدام والاقتحام والتدين والاصلاح .. فهذا حديث سياسة وحديث اخلاق وليس هناك معيار للتحقق من هذه « القيم» الا العودة الى الممارسة .. لأن الأخلاق ليست أفكاراً مجردة ولا نوايا باطنه بل هى فعل وسلوك .

والكتاب في النهاية هو قصة العملية العسكرية المحكومة بظروف التحرك العسكري، وبقرار القيادة السياسية او العسكرية، وبعدد المشتركين، وبتحديد ساعه الصفر، وبالهدف في حالة نجاحه او فشله.

والبحث في عناصر هذه القصة وعن مكوناتها قادني الى اجراء هذا التحقيق الصحفي المطه للصلال .

وكأى تحقيق كان لابد أن يأخذ مساره الطبيعى من حب الاستطلاع الذى تحول الى رغبة فى البحث عن الاشياء الجديرة بالمعرفة ثم تفاعلت هذه الرغبة مع الحاح المهنة لتأتى الخلاصة فى شكل تحقيق صحفى أظنه استوفى معظم شروط التحقيق الصحفى .

فقد قادنى التحقيق الى مصادر مختلفة - رسمية وغير رسمية . مصادر في الدولة ومصادر كانت مسئولة في الدولة ومصادر لها خبرة رجال الدولة .

وقادني التحقيق الى القصصات المبعثرة هنا وهناك حيث قلك اهمية خاصة بوصفها مستودع التاريخ الحي المعاش .

وقادنى التحقيق الى وثائق وكتب ، كان أهم الكتب كتابان لاثنين من قادة الجبهة الاسلامية .

الأول الحركة الاسلامية في السودان للدكتور حسن الترابي . .

والثاني الحركة الاسلامية في السودان للدكتور حسن مكى ..

وقادنى التحقيق الى افكار وتجارب من هذا القرن اوالقرون السابقة لاوازن واقارن واشابه بين ما جرى عندنا في السودان وما جرى للامم الاخرى . بحثاً عن الحكمة او الضلالة وراء هذا

الفعل او ذاك.

وفى طريقى أثناء التحقيق وجدت أفكاراً متكاملة قدمها لنا مفكر سياسى له عظيم التأثير على معظم الامراء والقادة والحكام قديماً وحديثاً وهو نيقولا ميكافيلى صاحب كتاب «الأمير» المشهور.

وحينما كنت اتأمل فى شخصية الترابى التى تتشابك مع كل رواية فى قصة الجبهة الاسلامية والسلطة فى السودان وفى كل تفصيل فيها وفى كل فاصله بين فصولها ، خصوصاً أن الترابى كما قال أنه لازم « الحركة الاسلامية» منذ عهد النشأة وظل منها فى صف القيادة فى غالب سيرتها وكانت منه اكبر الهم لغالب سيرته ... تساءلت هل قرأ الترابى كتاب «الأمير» ... وإذا قرأه هل تأثر به إلى حد أنه تمثل شخصية « الأمير» كما أرادها ميكافيلى نفسه .

وليس غريباً أن يتأثر الترابى بافكار ميكافيللى بعد أن طالع هذه الأفكار حينما كان دارساً في فرنسا لأكثر من أربعة أعوام ، أما عن التأثر بقراءة « الأمير » فيذكر لنا باحث بريطاني ، لسلى ووكر عميد كلية كابيون في جامعة اكسفورد بان افكار ميكافيلى التي وضعها في كتاب «الامير» افاد منها الحاكم المطلق والحاكم الطاغية .

فقد كشفت حقائق التاريخ ان بعض الحكام من أمثال الامبراطور شارل الخامس شارلكان» وهو امبراطور الإمبراطورية الرومانية - المقدسة - الى منتصف القرن السادس عشر قد افاد من افكاره.

وكاترين دى مديشى - زوجة هنرى الثانى ملك فرنسا والتى اشتهرت بدهائها وحكمت فى عهد ولدها شارل التاسع ، وفى عهدها وقعت مذبحة القديس بارتلوميو التى قتل فيها معظم البروتستانت فى فرنسا هى التى شجعت توزيع الكتاب وانتشاره .

وقد عثر على الكتاب - الامير - في جيبي هنري الثالث وهنري الرابع ملكي فرنسا عند قتلهما ، وأعجب به ريشيليو الكاردينال وهو من أكبر الطغاة في تاريخ فرنسا .

وكتاب الامير غدا الاساس الذي قامت عليه قواعد حكماء صهيون .

وذكر موريس جولى صاحب « حوار فى الجحيم بين ميكافيللى ومنتسكيو » ان من السهل بالنسبة الى مبادئ ميكافيللى اذا ما وقع انقلاب عسكرى ان يحيل دولة تقوم على أسس ديمقراطية سليمة الى دولة من الطغيان تسعى الى فرض سياساتها .

وميكافيلي احد الدعاة الذين يرفضون تطبيق القواعد الاخلاقية على السياسة ..

وتساءلت هل « الترابي » شخصية ميكافيلية احدثت « انقلاباً » قلب اعالى قيم المجتمع

السودانى اسفله وأحطت بالمعانى السودانية الراسخة .. مما ترك أديباً فى وزن الطيب صالح يصرخ صرخة مدوية فيها أنين ووجع وغضب: من اين جاء هؤلاء الناس ، بل من هم هؤلاء الناس ..؟

وكان يقصد بـ « هؤلاء الناس » مجموعة الإنقلابيين الظاهرين والباطنيين .

ربما الكتاب مجرد محاولة للإجابة على كل هذه التساؤلات من أجل الفهم فقط.

ولا أظن أن الكتاب يحتكر الحقيقة أو يدعى أنه وجدها كاملة ، غير مختلف عليها فالحقيقة أحياناً ليست واحدة ... وكما قال ماثينو أنجل ، مراسل جريدة القارديان اللندنية فى حرب الخليج : ان كل موضوع يثور حوله الجدل ذو جوانب ثلاثة ، جانبك وجانبى والحقيقة .

وكلمة اخيرة . هى ان من واجبى ان اشكر عدداً كبيراً من الذين منحونى قدراً مقدراً من وقتهم وطاقتهم وفكرهم . . وكنت أحب أن أذكر أسماءهم واحداً واحداً ولكن لحساسية النشر ولظروف بعض منهم داخل السودان افضل ان اعمم الشكر والتقدير والعرفان لكل منهم . . وسوف يأتى يوم نحس فيه بالاطمئنان والأمان وحينها سنذكر كل الذين قدموا لهذا التحقيق خدمة .

**المؤلف** القاهره بي*ن* ۱۹ / ه / ۱۹۹۲ ۱۹۹۲/۱۱ / ۱۹۹۲/۱۱

and the second section of the second second

الفصل الأول بالاد

ميلاد في الظلام

جماعة سياسية جديدة عادة ما يكون ميلاد علامة لاحدى ظاهرتين اما لنضج فى التجربة الوطنية اولأزمة عميقة تمر بها هذه التجربة الوطنية او التجربة الذاتيه للجماعة الأم.

وظهور الاخوان المسلمين في السودان ليس بعيداً عن هاتين الظاهرتين ، ورغم تعارضهما البائن . .

كانت التجربة الوطنية في طريقها الى النضوج والاستواء والاكتمال في حين كانت تجربة الاخوان المسلمين - الأم - في أزمة حادة ومأزق عميق .

وبسبب هذه الأزمة لم يكن ميلادها طبيعياً ولم تكن نشأتها عادية ولم تكن مراحل عمرها سوية .

ونظرة الى الميلاد كافية لتبين كم هى مثيرة هذه الحركة للجدل ، من كل جوانبها ، فقد كان الميلاد نفسه محل خلاف وجدل .

إذا رجعت عقارب الزمن بضع سنين الى الوراء ، قل خمسة عشر سنة ، وأتيح لاربعة رجال لعب كل منهم دوراً قائداً فيما تعارف عليه به « الحركة الاسلامية» ان يلتقوا بعد فرقة فكرية وسياسية وتنظيمية وصلت حد القطيعة أحياناً، ليتفقوا على تاريخ موحد لميلاد هذه الجماعة ، فان اكبر الظن انهم لن يتفقوا .

ربما لأن الخلاف بينهم سيمتد الى اثارة سؤال اولى هو هل هى حركة اسلامية واحدة أم عدة حركات ذات اشكال تنظيمية متميزة .

أو ربما لأن كلا منهم كان سيحدد تاريخ ميلاد الحركة من حيث بدأ هو في وضع حجر في بنائها .

فمثلاً جمال الدين السنهورى الذى سافر فى نهاية الثلاثينات الى مصر لدراسة القانون، واصبح اخاً مسلماً ثم عاد ، عدة مرات ، الى السودان فى مهمات تنظيمية تتعلق بخلق نواة لجماعة الاخوان المسلمين بالسودان ويشكل وفقاً للتكليف قناة اتصال بين المركز والقناة كان سيقول ان ميلاد الحركة تم فى عام ١٩٤٥.

لكن بابكر كرار الذى كان طالباً بجامعة الخرطوم فى اواخر الاربعينات سيرجع تاريخ ميلادها الى عام ١٩٤٩ حين قام مع بعض زملائه بانشاء «حزب التحرير الاسلامى » كاستجابة لواجبات المرحلة الوطنية الداعية لتحرير الوطن من الاستعمار البريطاني وكرد فعل « فوري» للحركة الماركسية التى ظهرت وسط الطلاب والنقابات تحت اسم الحركة السودانية للتحرر الوطني – حستو .

اما الصادق عبد الله عبد الماجد الذي كان يدرس القانون جامعة (القاهرة) ولصيق بالاخوان المسلمين في مصر ربا كان سيحتج بان النشأة الفعلية للجماعة – السودانية كانت في حضن الجماعة في مصر منذ عام ١٩٥٥ حينما اصدر بالتعاون مع جمال السنهوري ، مجلة «السودان الحديث» لبث افكار الاخوان الذين بدأوا الانتقال الى السودان بعد ثورة يوليو .

اما الدكتور حسن الترابى ، الذى كان طالباً بالمدارس الثانوية عام ١٩٤٩ ، فقد حدد عهد التكوين فيما بين ٤٩ – ١٩٥٥ حينما ذكر فى كتابه « الحركة الاسلامية فى السودان» ان الحركة نشأت من عناصر طلابية تائبة الى الدين ، من بعد ان غشيت بعضهم غاشية الشيوعية، فنبتت النواة للحركة فى صميم البيئة الطلابية بجامعة الخرطوم وفروعها فى المدارس الثانوية ، ولم تتخرج تلك الثلة المسلمة من الطلاب الا نحو عام ١٩٥٥ ..»

وحديث الترابي يؤدى الى نتيجتين ترسمان قناعات مختلفة عيلاد الحركة وهيئة مؤسسيها: -

\* اراد أن يربط بين النواة الاولى وتأسيس الحركة وبين تخرجه من الجامعة حيث درس

لمدة اربع سنوات ، حصل بعدها على درجة البكالريوس سنة ١٩٥٥ ، وهذا ما يضعه ضمن هيئة المؤسسين للحركة وفي صف قيادتها منذ الميلاد .

\* أراد ان يقول بان الحركة التى تأسست بـ « مؤقر جامع عام ١٩٥٤ نشأت فى بيئة سودانية خالصة ، وأنها لم تختلط بدم مصرى عن طريق الرضاعة ، وأنها لم تتربى فى حضن جماعة الاخوان المسلمين المصرية ، وبذلك فهى حركة غير « مستوردة» ومسألة «استيراد» الفكرة والأسم والشكل عقدة ظلت تلازم الحركة لفترات طويلة من عمرها .

والحقيقة لا تتفق بالضرورة مع رغبات الترابى ، فالوقائع التاريخية تذكر ان تلك الفترة شهدت مولد مجموعات اسلامية متداخلة من ناحية الترتيب الزمنى ، متشابكة فى التكوين،متصادمة الرؤى والاتجاه ، إلا ان مجموعتين قد جمع بينهما حزب التحرير الاسلامى داخل الساحة الطلابية

المجموعة الأولى: كانت ترى أهمية الحفاظ على هوية الحركة السودانيه واستقلالها يعبداً عن سبطرة جماعة الأخوان المسلمين.

المجموعة الثانية: تغذت من المدد الأخواني المتصل من مصر الذي عبأته زيارات من دعاة اخذوا يفدون الى السودان في سياق استراتيجية الاخوان المسلمين بنشر الفكرة – الدعوة – في الاقطار العربية عن طريق وسيلتين الأولى بانشاء تنظيمات أخوانية جديدة لم تكن موجودة اصلاً .. والثانية بتجميع الكيانات والجمعيات الاسلامية في جماعة واحدة باسم الاخوان المسلمين .

فقد كانت جماعة الاخوان المسلمين التى تأسست على يدى الشيخ حسن البنا فى الاسماعيلية - بصر - فى مارس ١٩٢٨ تواقه على توسيع نطاق الدعوة الى ما وراء الحدود المصرية ، فكان انطلاق الدعاة الى البلدان العربية - خصوصاً سوريا وفلسطين والأردن والسودان اهدافاً لاولئك الدعاة .

ففى سوريا نجح د. مصطفى السباعى الذى ترجع اصوله الفكرية الى الازهر - بمصر والى صداقته بالشيخ حسن البنا، فى دمج الجمعيات الاسلامية السورية تحت قيادة جماعة الاخوان المسلمين التى تشكلت فى منتصف الثلاثينات وقد اصبح د. مصطفى السباعى مراقباً عاماً للحركة من ١٩٤٥ الى ١٩٦١ بالتعاون مع الاخوان المسلمين المصرية.

وفى منتصف الثلاثينات نجح الدعاة الجدد فى انشاء العديد من الفروع للحركة فى بعض المدن الفلسطينية والاردينة .

اما فى السودان فقد نجح فرع حركة الاخوان المسلمين المصرية منذ عام ١٩٥٧ فى اثارة سؤال الهوية داخل حزب التحرير الاسلامى مما دفع بالخلافات بين التيارين الى عمق القضايا التى لم تحسم إلا بانقسام كبير تم فى المؤتمر الجامع الذى عقد فى ١٩٥٤.

فقد خرج بابكر كرار بحزيه مؤكداً على استقلاله وقد خرج الاخرون بعد ان بدلوا اسم الحركة لتصبح بأسم ( جماعة الاخوان المسلمين) فرع السودان .

وكثير من « الاسلامييين » يعدون من أن الفواصل والتمايزات بين المجموعتين كانت وأضحة منذ اللحظة الأولى .

كان اختيار بابكر كرار لاسم « التحرير الاسلامي » استجابة منطقية للواجب الوطنى فى تلك المرحلة ، الا انه ايضا كان رد فعل لظهور الحركة الماركسية ، فقد اراد مؤسس حزب التحرير الاسلامى ان يعطى حزبه البعد الوطنى التحررى الاسلامى ، هذا البعد لم يتوقف فى مرحلة التحرير كمرحلة وطنية بل أمتد لينشغل بالقضية الاجتماعية كجزء اساسى من عملية التحرر الشامل فى عصر بدأ يشهد تطورات هائلة على المستوى العالمى .

- افرزت الحرب العالمية الثانية نظاماً (عالمياً) جديداً بدأ يحكم العالم بعد انهيار الاستعمار القديم ، ظهرت فيه الولايات المتحدة كقائدة للنظام الرأسمالي ، رمز لدولة الرفاهية والرخاء والقوة وظهر فيه الاتحاد السوفيتي كقائد للنظام الشيوعي الذي يمتلك نظرية كانت تبدو تامة ومتكاملة استطاع بها ان يقدم نفسه كنموذج مادى في اقامة الدولة الاشتراكية .
- فى اعقاب الحرب العالمية الثانية اشتدت حركة الثورات الوطنية فى ثلاث قارات ، آسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية ، وبرزت دعوات « عدم الانحياز » والحياد الايجابى تجنباً لعواقب الحرب الباردة التى زادت من حمى الاستقطاب العالمي .
- قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ في مصر وظهورها كحركة تحرير وطنى ثم حركة توحيد قومي بعد أن نشرت مناخأ من الثورية السياسية على طول الوطن العربي والقارة الافريقية .

وقد كان اثر ثورة يوليو على السودان مباشر وسريع حيث أجبر قادة الثورة بريطاينا على توقيع اتفاقية ١٩٥٣ التي بموجبها اتجه السودان بخطوات متدرجة نحو الاستقلال ، هذه الخطوات جاءت في :

- \* تحديد فترة انتقالية لتمكين السودانيين من شغل المناصب الإدارية بعد انسحاب تدريجي للبريطانيين منها .
- \* تكوين لجنة السودنة للاشراف على عملية سودنة الوظائف في البوليس والجيش

والخدمة المدنية بهدف خلق المناخ الملائم لنجاح الحكم الذاتي .

\* تكوين لجنة الانتخابات للإعداد لاجراء انتخابات حرة للبرلمان والاشراف على عملية الانتخابات.

### 

وفى تلك الفترة كان الحزب الشيوعى خصمهم الوحيد قد استطاع - من خلال استخدامه وسائل تنظيمية متطورة وطرق افكار سياسية جديدة وتقديم شعارات ذات بريق خلاب، أن يتغلغل فى أوساط النقابات واتحادات الطلبة وحلقات المثقفين فى المدن والمراكز الحضرية . كان ينشغل بمقاومة لاستعمار ووحدة النضال بين الشعبين فى السودان ومصر والدعوة الى الاشتراكية .

كانت مجموعة الاخوان المسلمين ترى ان مقاومة الشيوعية - ايديولوجيا وسياسياً وتنظيمياً - أكبر من قدرات وامكانيات حزب التحرير الاسلامى ، فكانوا يحتاجون الى عقيدة سياسية ودينية لم يجدونها الا فى فكر ودعوة الشيخ حسن البنا خصوصاً وان ذلك العهد هو عهد صراع وتزاحم ايديولوجى .

كان البنا قد وضع موجهات فكرية - سياسة اكثر منها ايديولوجية تركز على ان « الاسلام الذي يؤمن به الاخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من اركانه ، ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الارشاد ، وقد جعل النبي الحكم عروة من عرى الاسلام ، والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والاصول ، لا من الفقهيات والفروع ، فالاسلام حكم وتنفيذ ، كما هو تشريع وتعليم ، كما هو قانون وقضاء ، لا ينفك واحد منهما عن الاخر .. وأن الاسلام عبادة وقيادة ودين ودولة وروحانية وعمل ، وصلاة وجهاد ، ومصحف وسيف ، ولاينفك واحد من هذين عن الاخر ».

كانت مجموعة الاخوان المسلمين في السودان – وهم في سن الطلبة – تشعر بانها محتاجة بدواعي حيوية الى شعارات « اسلامية » صلبة تقف في مواجهة التحدى الفكرى الماركسي الذي بدأ جذاباً في مضمونه وشكله ، فما كان منهم الا التزود بكل فكر سلفي يمنحهم القدرة على الثبات، فتأثروا بالمفكر الاسلامي الباكستاني ابو الاعلى المودودي الذي ساهم بقسط وافر في دعم اركان الحركة الاسلامية فكرياً ، فهو يقول : « الاسلام نظام جامع محكم أسس على مبادئ حكمية منفعة ، من اركانه الكثيرة المهمة الى الجزئيات الصغيرة الدقيقة كلها ترتبط بتلك المبادئ ارتباطاً منطقياً ، وكالوضع فيه للحياة الانسانية بمختلف شعبها من النظم انما قد اخذ رومه واقتبس جوهرة من تلك الاصول الأولى ومن هذه المبادي والأصول تخرج الحياة الاسلامية بمختلف فروعها ، ولذلك فان اردنا ان نعرف شعبة من شعب الحياة الاسلامية معرفة

صحيحة صادقة فلا محيد من أن نرجع اصلها فاننا لن نتمكن من الدخول اليها من غير ذلك الباب ، ولن نعرف حقيقتها وماهيتها إلا بالامعان في أصولها وقواعدها .

ويحاول ابو الاعلى المودودي ان يجد بناء أفكريا متكاملاً لحركة الجماعات الاسلامية عندما يؤكد بان « كلمة الدين في القران تقوم مقام نظام بأكمله يتركب من أجزاء اربعة هي :

١- الحاكمية والسلطة العليا .

٢- الطاعة الفكرية والاذعان لتلك الحاكمية والسلطة .

٣- النظام الفكري والعملي المتكون تحت سلطان الحاكمية .

2- المكافأة التي تكافئها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام والاخلاص له . ».

ويرى المودودي في كتابه « منهج الانقلاب الاسلامي» ان حاكمية الله ضد حاكمية البشر ، ووحدانية الله في مقابل الاعتماد على اي مصدر اخر في تسيير امور الحياة .

كانت رسالة المودودي بمثابة (المانفستو) الاسلامي في مواجهة ( المانفستو) الشيوعي لكارل ماركس.

وبكتابات المودودي تأسست« الأصوليه » الفكرية تماماً ،وبهذه الأصولية الإسلامية تأثرت أجيال « الإخوان المسلمين » اللاحقة .

فقد ذكر الترابي أن الحركة الاسلامية في السودان كانت تتناول غالب أدبها من كتب الاخوان المسلمين في مصر وكتابات المودودي وكذلك كانت اشكال التنظيم البسيطة السائدة فيها هي تقريباً من التجارب التنظيمية في مصر .

ولكن التجربة التنظيمية في مصر - منذ بداية الحركة في ١٩٧٨ الى ١٩٥٤ تختلف اختلافاً جذرياً عن التجرية ( القصيرة) في السودان ، ففي مصر بدأت حركة الاخوان المسلمين من الاسماعيلية التي ترتبط بقناة السويس وتوجد فيها معسكرات المحتلين الانجلين ، وكانت النواة الأولى من ستة من العاملين بالمعسكرات البريطانية عما أعطى الحركة نفحتها الشعبية والريفية .

وكان على رأس الحركة مدرس لغة عربية في مدرسة ابتدائية علك قدرات قيادية هائلة ، فهو شخصية آسرة ، خلاب المظهر رقيق العبارة فهو يجمع كما قال الباحث الامريكي ريتشارد دكمجيان بين الروماني الصوفى والعالم المسلم والقائد الحركي الذي امتلك قدرة عالية على تحريك تأييد الجماهير من خلال ترجمة المبادي العقدية الى عمل اجتماعي ، وربما كان صحيحاً ذلك الراى القائل ( أن سر نجاح الحركة كان يكمن في شخصية البنا).

وبالرغم من أن حركة البنا كانت تفتقد العمق الفلسفي والشمول الفكري إلا أن محصلة ذلك الجهد وتلك القدرة أن بلغ حجم عضوية الاخوان المسلمين نصف مليون بنهاية الاربعينات،

#### 

اما الاخوان المسلمون فى السودان فقد نشأت حركتهم فى كنف الجامعة وبعض المدارس الثانوية متأثرة ببعض وجوه الفكر الغربى مستسلمه للظروف السياسية فى تلك المرحلة مما منعها من تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى الانتشار والتوسع ، وقد وقفت عدة عوامل اساسية وراء انكماش حركة الاخوان داخل الجامعة دون القدرة على التحول الى حركة حماهرية.

- كانت الحركة الاتحادية تملك قوة الاندفاع والانتشار وسط الطبقة الوسطى والمثقفين ما حجب عن مختلف الاحزاب امكانية التحرك بانطلاق وسط هذه الفئات وكان الزعيم اسماعيل الازهرى ذو الشخصية الاسره الكاريزمية يكاد يكون مسيطراً على مشاعر المتعلمين والنخبة عامة .
- بدأت الحركة نشاطها دون الاسترشاد بمنهج او برنامج ، فكانت حركتها عفوية غير ناضجة ، خصوصاً وان قياداتها مازالت الى تلك اللحظة مشحونة بأفكار الطلبة ومعبأة بأسلوبهم فى وقت أشتدت فيه الصراعات بين أحزاب ومنظمات لها تجارب اكثر من عشر سنوات ، كما ان حركة الاخوان المسلمين كانت تفتقد القيادة التاريخية الاسره القادرة على جذب قلوب الجماهيرحيث بقيت فترات طويلة تعمل بأساليب ادارية عادية عاطلة عن المواهب الفكرية والتنظيمية ، قيادة غير حالمة وغير خلاقة .

اما العامل الاساسى الذى ابقى حركة الاخوان حبيسة فى الظلام ، تلك الاحداث الصعبة التى تفجرت فى صراع دامى بين السلطة والاخوان المسلمين فى مصر على مدى مرحلتين، مرحلة ما قبل ثورة ٢٣ يوليو، ومرحلة ما بعدها.

فى المرحلة الاولى بلغ الصراع مبلغا جرت فيه الانفجارات والاغتيالات كانها سلسلة مترابطة الحلقات ، بدات من شرارة وانتهت بحريق، ففى ٨ ديسمبر ١٩٤٨ اصدر محمود فهمى النقراشي باشا – رئيس الوزراء – قراراً بحل جماعة الاخوان المسلمين بتهمة سعيها لقلب نظام الحكم بالقوة المسلحة .

وقد شملت مذكرة قرار الحل ثلاث عشر اتهاماً باعمال العنف التى ارتكبتها الجماعة ابتداء من سنة ١٩٤٢ - بتكوين فريق الجوالة كهيئة عسكرية تهدف لقلب نظام الحكم ، الى الاتهام باللجوء الى ارسال خطابات تهديد لبعض الشركات والمحال التجارية لابتزاز اموالها. وقد بلغ الصدام ذروته في حادثين الأول حينما قام طالب في الثالثة والعشرين من عمره -عبد المجيد أحمد حسن - باطلاق رصاصتين على رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي وارداه قتيلاً في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨.

اما الحادثة الثانية فكانت في ١٢ فبراير ١٩٤٩ عندما تلقى الشيخ حسن البنا استدعاء مجهولاً الى المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين قبيل غروب الشمس ، وبينما كان يهم بركوب السيارة تقدم منه شخص – أحمد حسين جاد – واطلق عليه الرصاص .

اما الفترة الثانية من الصدام فقد جرت بين ثورة يوليو والأخوان في الشهر الأول من سنة ١٩٥٤ ، إلا ان الخلاف بينهم قد بدأ قبل ذلك بشهور عديدة عندما رفض قادة الثورة وصاية الاخوان على الثورة وجاءت لحظة الصدام حين تقدم عبد القادر عودة نيابة عن الإخوان يطلب من «الثورة» استشارة الاخوان المسلمين في وضع القوانين واصدارها بدعوى ان في ذلك «ضمان بان تجئ القوانين مرتبطة بالتشريع الاسلامي، وان على قادة الثورة الا يتخذوا من قرارات تحديد الملكية ومصادرة بعض الثروات إلا بالعودة اليهم وذلك بإرساء هذه القوانين على أسس الشريعة الاسلامية ».

وكان رد الفعل هو ان قيادة ثورة يوليو رفضت طلب الاخوان لعدة أسباب منها :

- أن الثورة ثورة وطنية جاءت من أجل الجميع مسلمين ومسيحيين .
- أن الثورة لا ترغب أبدأ في أن تضع نفسها موضع الوصاية من الاخوان المسلمين .

ولأسباب كثيرة قرر مجلس الثورة في ١٤ يناير ١٩٥٤ حل جماعة الاخوان المسلمين بإعتبارها حزباً سياسياً.

وبلغ الصدام ذروته عندما اطلق محمود عبد اللطيف – أحد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين في ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ الرصاص بهدف اغتيال جمال عبد الناصر الا ان الرصاصات لم تصب هدفها ولكنها أكدت بان الجماعة لم تتغير لا في اهدافها ولا في أسلوبها ، وأنها لم تتميز بين نظام الملكية والثورة .

وبعد هذا الحادث تواصل العداء بين ثورة ناهضة بتأييد شعبى هائل وجماعه اصابها اليأس من الثوره فلجأت الى الاغتيالات .

وكانت نفس تلك الفترة هي التي شهدت ميلاد «حركة» الاخوان المسلمين بالسودان فجاء الميلاد ملفوفاً في ظلام أمتد حتى نخاع الحركة ، مؤثراً في قادتها ، وفي فكرها وفي أسلوبها فلم تنج من ظلال هذه الفترة ابداً .

كانت المرحلة التى نشأت فيها جماعه الاخوان المسلمين - كفرع - للسودان مليئة بالنار والدخان والدم ، وقد حاولت الجماعة ان تنقل تجربتها العنيفة الى السودان منذ عام ١٩٤٨

عندما أخذت تخطط لاغتيال الحاكم العام البريطاني في الخرطوم - روبرت هاو - وقد وقع الاختيار - حسب ما ذكره باحث منتمى للاخوان المسلمين - في البدايةلتنفيذ عملية الاغتيال على مصطفى مؤمن أحد اعضاء الجماعة في مصر الا انه رؤى ان ذلك قد يؤدى الى تعقيدات مشابهة لتلك التي واكبت اغتيال سير لي استاك في ١٩٢٤ فكانت ان تحولت مهمة التنفيذ الى على طالب الله الذي أصبح محل ثقة الاخوان المصريين ، إلا ان العملية لم تنفذ فقد تسربت أخبار خطة الاغتيال الى السلطات الانجليزية فتم اعتقال على طالب الله الذي عين وهو في السجن ، بواسطة الشيخ حسن البنا ، مراقباً عاماً للاخوان المسلمين في السودان وعضو بالهيئة التأسيسية العامة للإخوان بمصر في عام ١٩٤٨.

كانت تلك السنوات السبع هى سنوات التأثير والتأثر والتفاعل بين الحركة الأم والجماعة الناشئة فى الخرطوم فانتقلت تجارب المرحلة وسلبياتها الى السودان انتقالاً طبيعاً لاشذوذ فيه ووسمت الميلاد بكل ما تسم به الام طفلها الوليد ، فانتقل الخوف ورصيفه الخوف والانكماش وانتقل فكر الازمه فانتقلت تجربة العنف والارهاب بمسوغاتها الدينية . وانتقل مع العنف تجربة « النظام الخاص » .

وانتقال تجربة العنف واسلوب النظام الخاص عند الاخوان المسلمين لم تتم كاملة الا في عام ١٩٥٥ حينما قدم الضابط ابوالمكارم عبد الحيى ، بعد الصدام الذي جرى بين ثورة يوليو والاخوان ، الى السودان حاملاً معه اسرار الجهاز الخاص حيث كان ابوالمكارم يتولى رئاسة قسم الوحدات التابع للاخوان في مصر منذ ٩ ديسمبر ١٩٥٣ وقد ذكر صلاح شادى في كتابه «صفحات من التاريخ » ان حسن البنا فكر في انشاء قسم « الوحدات العسكرية» للأخوان في أوائل الاربعينات وبدأت النشأة المنظمة لهذا القسم بزيارة الامام الشهيد لمدرسة الصيانة التابعة لسلاح الصيانة اسبوعياً كل يوم اربعاء .

وكان لهذا القسم دعاة مدنيون فى وحدات الجيش المختلفة يقومون بتعريف الجنود بدينهم وشمول هذا الدين لكل نواحى الحياة . ويقول صلاح شادى ان قسم الوحدات معنى فى رسالته بتعريف الجنود والضباط فى الجيش والبوليس برسالتهم فى اطار الحركة الاسلامية فى ساحتها العريضة مرتبطاً بفهم جماعة الاخوان المسلمين ونشاطها ، وكان من مهام الدعاة المدنيين التعرف بضباط الوحدات حتى اذا وجدوا منهم تجاوباً فى الفهم ورغبة فى الاستزادة ، رسموا لهم طريق الصلة بالمرشد الذى كان يعرفهم بدوره فى أوامر بالمسئولين فى الجهاز السرى .

اذن لم ينقل الدعاة فكر حسن البنا والمودودى فقط بل نقلوا الى السودان فكرة العنف ودعوة الجهاد ووسائل الاستيلاء على السلطة ، ولكن لم يكن للأخوان المسلمين في تلك الفترة الطاقة والسعة التي تستوعب كل تلك الافكار والوسائل والأدوات ، فقد خزنها البعض في ذاكرته اما البعض الاخر فقد اقتصر على الدعوة الفكرية والسياسية .

كان من سوء حظ حركة الاخوان المسلمين في السودان انها ولدت في تلك الظروف القاتمة ، وهو ما كان بمثابة الحظ السي للسودان كله . فهذه المرحلة - الظلام - هي التي رسمت كل مراحل الاخوان بسمتها . فليس هناك اصح مما قاله الباحث الاسلامي - د . حسن مكي - بان حركة الاخوان المسلمين حملت في كل مرحلة من مراحل عمرها قسمات واثار تلك المرحلة ، فمن قسمات تلك المرحلة وآثارها :-

- \* ان الحركة نشأت وغت وشبت بعقلية الحركة الطلابية وسلوكها واسلوبها ، فكان اعتمادها دائماً على الطلاب .
- \* ان الحركة نشأت وغت وترعرعت على رد الفعل للحركة الشيوعية دون ابتداع برامجها وافكارها .
- \* أن الحركة نشأت بين حدثين اغتيال البنا وحل الجماعة في مصر مما حملها اثاراً سلبية مضمونها العنف .
- \* أن الحركة حملت مفهوماً غريباً عن جاهلية المجتمع ووثنيته لبيئة دخل فيها الاسلام من تلقاء الهجرات وبالتزاوج والتعاشر والتماذج الثقافي وعن طريق المتصوفة ، وهي بيئة تسامح ديني نادرة .
- \* ان الحركة لم تعرف اهتماماً بالمشكلات العميقة والجوهرية في المجتمع السوداني مثل مشكلة الجنوب ، وقضية الصراع الاجتماعي ، ومسألة نظام الحكم وفضلت ان تستسلم الى تصورات عامة وشعارات غامضة مثل الحاكمية لله ، والقرآن دستورنا والاسلام هو الحل دون ان تفصل ذلك في قواعد ونظم واشكال وقوانين واطروحات ومفاهيم سهلة الهضم .

#### 

كان ينطبق على الحركة فى مراحلها الأولى وصف الدياجوجية حيث اعتمدت فى ممارسة عملهاالسياسى فقط على مخاطبة العواطف ،اطلاق الشفارات واللجؤ الى المؤامرات الطفولية بين حين وآخر لمحاربة خصومهم ومثلا لذلك ما حدث فى اكتوبر ١٩٥٤ عندما قام الاخوان المسلمون بتوزيع منشورات فى العاصمة الخرطوم وفى عدد من المساجد ممهورة باسم الشيوعيين تدعو فيها الناس الى التخلى عن الدين الاسلامى واسقاطة فى حياة الفرد والمجتمع ، وتنادى فيها بحياة الشيوعية والشيوعيين.

وعلى اثر هذه المنشورات نظمت حمله في المساجد ضد الشيوعيين تطالب باهدار دمهم ، فقد وقف الغيشاوي - واعظ - بعد صلاة الجمعة في مسجد ود نوباوي معيدا "حديث الإفك"

محرضا الناس على هذه الفئة "الملحدة" واثار الخواطر وهيج العواطف الدينية لدى المصلين الذين كان اغلبهم من كيان "الانصار".

وكان الامام عبدالرحمن المهدى زعيم الانصار حاجزا بين المصلين ، فما ان راى الفتند تطل براسها حتى نهض مخاطبا الناس قائلا "أنه حسب علمه فان المصدر الحقيقى للمنشور المشار اليه تحيطة الشكوك والريب ولم يثبت انه من عمل الشيوعيين. وأنه قرأ فى الصحف ان احد الشيوعيين قد نفى انهم يحاربون الدين وهذا يكفينا كمسلمين. وان الاسلام لايأخذ الناس بالشبهات.."

ولفت الامام عبدالرحمن انتباه المصلين الى ان ذلك المنشور لم يصل الى كل الهيئات الدينيه، فلم يصل الى الانصار وانه اتصل بطائفة الاسماعيلية فقالوا انه لم يرسل لهم ومن هذا يفهم انه قد قصد به جهة خاصة.

ولو كانت المسأله دينية بحته لارسل لكل الهيئات الدينية بغير استثناء.

وفى ختام كلمته حذر الامام المهدى من هذه الفتنه التى قد يثار اتباعه للاندفاع فيها بحماسهم فيصبحون ضحية فى مسأله لاتخصهم ولا مصلحة لهم فيها وقال: ليس من حق احد ان يهدر دماء الناس.

وقد وصف بعض الذين قرأوا هذه المنشورات بانها مقلب غير ناضج وطريقة جديدة مبتكره في محاربه الشيوعية تقوم بها بعض الهيئات المولوده حديثا..

كان هذا الابتكار لمحاربة الخصوم السياسين هو اول نشاط عملى لمكتب تسيير جماعة "الاخوان المسلمين" بعد مؤقرها التأسيسي في اغسطس ١٩٥٤ الذي اجرت فيه انقلايا جذريا على مؤسسي حركة التحرر الاسلامي ، وهو المؤقر الذي تم فيه اختيار امم "الاخوان المسلمون" للحركة ، وتم فيه اقصاء المراقب العام على طالب الله ، وتم فيه تكوين لجنة تسيير برئاسة محمد الخير عبدالقادر ، وتم فيه التركيز على قضية الدستور الاسلامي كشعار للعمل في المرحلة القادمة.

وقد ظلت لجنه التسيير تعمل على قيادة الحركة الى ان تم اختيار الرشيد الطاهر بكر مراقبا عاما للجماعة.

ورغم هذه التغيرات لم تستطع الحركة ان تجذب اليها قلوب الناس ، ربما لان تلك القلوب كانت متعلقة بأفكار اخرى ومشروعات جديدة ظهرت صلاحيتها في اتمام الاستقلال وفي كسر احتكار السلام وفي صد العدوان الثلاثي .

لم تكن صورة الاخ المسلم عند الناس غير ذلك الطالب المتجهم المتعصب الملتحى الذي يرى في كل ما حوله فتنه واغواء وجاهلية حيث لم يتعرفوا - الناس- بواسطته على فكر متماسك

بل تعرفوا على شعارات عامة وغامضة حول الدستور الاسلامي وكما قال الترابي لم تكن الدعوة الى الدستور الاسلامي، حملة دستورية قانونية ، بل حملة اتصال بالشعب وتذكير بالنظام الاسلامي.

ولكن ما هو النظام الاسلامي ؟

كان الكل يهرب من هذا السؤال لانه يفضى الى المطالبة بالتفصيل فيما طرح ،وهو سؤال ينتهى الى أسئلة حول قضية الديمقراطية والتعددية والفصل بين السلطات والولاية والانتخابات والنظام الاقتصادى وحقوق غير المسلمين في بلد تتنازع هويته العروبة والافريقية ،الاسلام والمسيحية واللادينية .

صحيح كانت الحملة له « الدستور الاسلامي» لها قابلية النجاح بصورتها الدعائية العاطفية خصوصاً وإن الامية كانت تتجاوز نسبة 9.4 في منتصف وأواخر الخمسينات الا أن جيوش الامية كانت تقف منضبطة في ولاء تام لكيانين هما الانصار والختمية ، فلم يكن هناك مجال لزحزحة هذه الجبال المتراصة من الامييين بشعارات لا تسمن ولا تغنى من جوع .

كان أجدى لحركة ناشئة مثلها أن تضع مشروعاً لمحو الأمية مرتبطاً بالمشروع الأساسي ولكنها لم تفعل فآثرت الشعارات الغامضة عن الانجاز الواضح وربما لفشل الحركة في التغلغل والانتشار وسط المتعلمين ووسط الاميين هو ما زرع كثيراً من اليأس في نفوس قادتها الى حد أن فكر الرشيد الطاهر بكر – المراقب العام للحركة أن يرشح نفسه في قائمة مرشحي حزب الأمه في الانتخابات العامة الثانية التي جرت في ١٩٥٦ وقد ذكر د. حسن مكي أن الرشيد الطاهر كان يرى ترشيحه في قائمة حزب الامه تكتيك سياسي وطريقة سريعة لنقل الاخوان الى دائرة الاضواء ومراكز صناعة القرار .

اند اليأس الذى دفع المراقب العام مرة اخرى الى الاشتراك فى تخطيط محاولة انقلاب ضد نظام الفريق ابراهيم عبود ، وقد تم اعتقال جميع المشتركين صباح يوم التنفيذ ، وحكم على بعض الضباط بالاعدام ونال الرشيد الطاهر خمس سنوات سجناً .

فبعد اعتقال المراقب العام انتقلت قيادة الحركة الى الصادق عبد الله عبد الماجد كوكيل للرشيد الطاهر ..

وقد وصف الترابى هذه الفترة - ما بين ٥٩ - ١٩٦٤ - بعهد الكمون الأول حين فرغت الحركة الى حذر بالغ دون ان تلاقى ابتلاء ، وانفعلت انفعالاً شديداً وكمنت كموناً حاداً حتى جمدت نفسها .. » وانتقل الانفعال بالأحداث مرة أخرى الى الطلاب في جامعة الخرطوم . وصادف هذا الانفعال عودة قيادة جديدة الى الانضمام الى الحركة بعد غياب دام اكثر من أربع سنوات في الخارج ، كان ضمن العائدين الدكتور حسن الترابى الذى نال دبلوم الدراسات العليا ثم الدكتوراة في القانون العام المقارن سنة ١٩٦٤ وعاد ليواصل عمله محاضراً فعميداً لكلية

القانون بالجامعة ، وضمنهم الدكتور جعفر شيخ ادريس الذي أكمل دراسته لنيل الدكتواة في الفلسفة بانجلترا.

هذه القيادة الجديدة جاءت تحمل معها الاسئلة الصعبة عن التنظيم وماهية الحركة، وهل تكون القيادة فردية ام جماعية، وهل الحركة هيئة للضغط السياسي ام حزباً يسعى للسلطة، وهل للحركة الحق في أن تستخدم القوة ام هي دعوة بالحسني.. وطرحت لاول مرة قضية العلاقة بالسياسية والاحزاب السياسية الاخرى..

وانتهت هذه المسائل الصعبة الى اجراء تغييرات فى شكل القيادة كما جرت مراجعات دستورية مست التفاصيل التنظيمية. وكأن عهداً جديداً للحركة قد بدأ بعد ثورة اكتوبر ١٩٦٤، فقد لمع نجم الدكتور حسن الترابى لاول مرة لدوره فى ندوة مشكلة الجنوب» بهجومه السافر ضد الحكم العسكرى ودعوته لعودة الحرية والديمقراطية وحكم الشورى.

#### 

وحين صعد نجم الترابي في سماء الحركة تم انتخابه في ديسمبر ١٩٦٤ اميناً عاماً لجماعة الاخوان المسلمين ولجبهة الميثاق الإسلامي، وهو لم يتجاوز ٣٣ عاماً من عمره.

جاء الترابى الى قيادة الحركة يحمل تصورات جديدة فى نظام التربية واسلوب التنظيم، فقد كان مأخوذاً بتجربة الحزب الشيوعى السوداني، وهو القائل، بان الحركة نشأت تحت وطأة الاستفزاز والضغط الشيوعى الاكبر، ولذلك اضطرت بعامل المقابلة ورد الفعل ان تأخذ عنها بعض التجارب التنظيمية والوسائل الحركية.

فاخذ عنها فعلاً نظام الحشد والتعبئة الاجمالية، واخذ بنظام تأهيل الاعضاء فكريا وتنظيميا فيما يعرف بمدارس الكادر، واستبدال نظام الاسر المغلقة بنظام الاسر المفتوحة التي تدعو من شاء لحضورها والمشاركة في برامجها..»

ولم يتردد الترابى فى ان تتجه حركة الاخوان المسلمين فى السودان الى مصادر التجارب الغربية لتنهل من فكرها التنظيمي، وحجته فى ذلك انه اذا كانت الحركة تنافس قوى عقائدية وسياسية اغتربت عن مجتمعها وصبت نظمها فى قوالب الغرب كما صاغت مذاهبها من مذاهبه، فقد اقتضت المنافسة احيانا اتخاذ مثل تلك النظم والطرائق.

وقد تبين منهجه في التنظيم كمنهج يؤمن بالتطور الحي، وبالتفاعل بين التجارب والافكار التنظيمية، ففي فقرة من كتابه « الحركة الإسلامية في السودان » يقول.. اذا صدق ان الحركة الإسلامية بالسودان قد امتازت اخر عهدها بتنظيم ارقى مقارنة باخواتها في الدين، فذلك عائد الى بضعة اسباب منها ان الحركة انتفعت كثيراً من فكر التنظيم الاوروبي وتجاربه،

والكسب الاوروبي - على الحذر الواجب إزاءه - منسوب للعصر وللحياة النامية حضرياً، ففيه ما هو ادعى للتقدم...!

ومنها ان الحركة سادتها روح الاجتهاد فهى لا تتجمد بالتقليد بل لا ترتهن حتى لتقاليدها هى فى التنظيم، بل تقدر وتخطط، وتجرب وتراقب، وتنتقد وتراجع، تعدل وتطور دأباً نحو الاحسن.

والتجارب الاوربية مفتوحة في كل المجالات السياسية والاجتماعية والتنظيمية والفكرية .. ففيها ما هو ادعى للتقدم .

هل ذلك فقه الضرورة .

ام هى ملامح برغماتية فى الحركة .. مدرسة تحذر من القوالب الجامدة ، وترى ان التطور يعتمد على الملاحظة والتجريب ، وان الحركة لابد ان تكون بوتقة تنصهر فيها الأفكار والتصورات .

رعا كان هذا المنهج البرغماتي الذي جاء به الترابي الى الحركة هو ما فجر الخلاف بين مدرسة التربية ومدرسة السياسة داخل الاخوان المسلمين في النصف الاول من الستينات حينما كانت المناظرة حادة في تاريخ الحركة الاسلامية -كما قال الترابي - بين مدرسة التربية التي تتوخى الالتزام الصارم بمقتضاها ومنهجها المتقدم والتي كانت تتأسى بالأدب التربوي للأخوان المسلمين بمصر وتتأثر بالتربية التقليدية في تدين أهل السودان الذين لم يعرفوا الدين الا من الشيوخ المربين بالقرآن والعلم والذكر ، ومدرسة السياسة التي كانت تسعى لتدريب الاعضاء على المجاهدة العامة وتدعو لتعبئة قاعدة اوسع تفي بحاجات المجاهدة ونحو ذلك من التوجهات.

هذه المدرسة البرغماتية في التنظيم، الميكافيلية في السياسة نجحت في توظيف الظروف السياسة المعقدة والمتشابكة بعد ثورة اكتوبر ١٩٦٤ في استصدار قرار من الجمعية التأسيسية بحل الحزب الشيوعي السوداني الذي استطاع ان يكتسب مواقع جديدة وتأييد داوئر الخريجين في الانتخابات حيث فاز باحد عشر مقعداً في البرلمان نما منحه صوتاً عالياً في الحياة السياسة السودانية.

هذا الفوز اثار غيرة شديدة في وسط الاخوان المسلمين الذين بدأوا في التخطيط بالتعاون مع الاحزاب التقليدية الاخرى ، لمحاصرة الحزب الشيوعي خصوصاً وانهم طرحوا مشروع الدستور الاسلامي مقابل الدستور المؤقِّت الذي كان يحكم البلاد منذ ما قبل الاستقلال .

وكانت الاحزاب التقليدية اساساً راغبة في طرد النواب اليساريين من البرلمان بسبب ازعاجهم السياسي والنقابي والطلابي الذي راح يتنامي في تلك الفترة مع تمدد الحركة

الشيوعية العالمية في الستينات ، مما اثار هواجس كثيرة في بعض الدول العربية ، فكانت الرغبة حامية في التخلص منهم ، والرغبة لوحدها غيركافية فإذن لابد من جهة تتكفل بالعمل.

ولم تكن هناك جهة مؤهلة للعب الدور غير إلا في الاخوان المسلمين الذين عرفوا بعدائهم الصارخ للحركة الشيوعية .

واستدعت اللعبة وضع ترتيب منطقى وتدبير محكم للتخلص من الشيوعيين فجأت احداث ندوة معهد المعلمين التى نظمها الاتجاه الاسلامى بالمعهد حول «المرأة» في ٨ نوفمبر ١٩٦٥ – كأنها المصيدة المعدة سلفالاقتناص العدو ورتبت المصيدة عندما طلب شاب اسمه شوقى محمد الكلام فأذن له ، فأبتدر حديثه بأنه عضو في الحزب الشيوعي السوداني وانه يفخر بذلك ويعتز ثم بدأ في التعرض لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسب آل بيته واعاد حديث الأفك وشكك في الاسلام.

ماذا حدث بعد ذلك ...؟

هاج الحاضرون وماجوا ، وانطلقت المظاهرات والهتافات تندد بالحزب الشيوعي والالحاد وتنادى باعدام الكفرة ، وتهاجم دور الحزب وتتصدى بالضرب على اعضائه .

لم يكن هناك احد من المهتاجين مستعد أن يعيد الاحداث من أولها ليسأل من هو ذلك السرائي محمد ) الذي تطاول على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هو عضو بالحزب الشيوعي فعلاً ، وهل مت غوايته من أية جهة ودفع الى تلك الفعلة دفعاً ، وهي هي حالة فردية أم هو مكلف من حزبه لان يقول ما قال .

فلا أحد اراد ان يسأل لان الهياج والمظاهرات لم تكن في الاصل عفرية ، فقد كان يقف على بعد من مكان الندوة في تلك الليلة ، رئيس منظمة الشباب الرطني على عبد الله يعقوب، ومجموعة من كوادر الاخوان يوجهون المتظاهرين عنة ويسرة ، للضرب والاعتداء هنا وهناك ، كانت تلك اول تجربة للمنظمة ارادت بها ان تمتحن قدرتها وتختبر شبابها فقد أنشئيت لتكون مقابلاً لاتحاد الشباب السوداني التابع للحزب الشيوعي السوداني.

وخلال اسبوع تحركت عضوية بقية الاحزاب التقليدية في المساجد والمنابر في صلاة الجمعة لتهييج مشاعر المسلمين واثاره غيرتهم على الاسلام ،وبعد أيام من الحادثة تقدم اعضاء في الجمعية التأسيسية بمشروع قرار لحل الحزب الشيوعي .

وفاز المشروع بتأييد ١٥١ عضواً ومعارضة ١٢ وامتناع ٩ اعضاء عن التصويت . وجاء نص القرار كالتالى: --

« إنه من رأى هذه الجمعية التأسيسية بالنسبة للأحداث التي جرت أخيراً في العاصمة

والأقاليم وبالنسبة لتجربة الحكم الديمقراطى فى هذه البلاد وفقدانه للحماية اللازمه لنموه وتطوره، أنه من رأى هذه الجمعية التأسيسية ان تكلف الحكومة للتقدم بمشروع قانون يحل بموجبه الحزب الشيوعي السودانى، ويحرم بموجبه قيام اى احزاب شيوعية او أحزاب او منظمات تنظوى على الالحاد او الاستهتار بمعتقدات الناس أو ممارسة الاساليب الدكتات ربة..».

وتم حل الحزب الشيوعى ، وطرد ثمانية نواب من البرلمان بتاريخ ٢٩نوفمبر١٩٦٥ بعد تعديل القانون حيث عدلت المادة (٤٦) من الفقرة الخامسة والخاصة بمؤهلات العضوية .

وتقدم الاعضاء المطرودون بشكوى الى القضاء وحكمت المحكمة العليا ببطلان « شرعية » ذلك الاجراء وامرت بعودة النواب الى مقاعدهم فى الجمعية التأسيسية إلا ان حكومة الصادق المهدى لم تعط أى اعتبار لقرار المحكمة حيث اعتبرته مجرد راى استشارى غير ملزم مما أدى الى نشوء اكبر ازمة دستورية كانت نتيجيتها المباشرة ان استقال رئيس القضاء . اما نتيجتها غيرالمباشرة كانت قد مهدت الطريق مرة أخرى لانقلاب عسكرى وقع فى ٢٥ مايو ١٩٦٩.

لم يكن احد يعرف سر الحدث ما عدا الاخوان المسلمين الذين دبروا العملية من اولها لاخرها ، من شراء الطالب شوقى محمد مروراً بتنظيم الندوة الى توزيع الهتيفة وسط الحضور . ومن الخروج فى مظاهرات مروراً بتقديم عرائض ومذكرات للبرلمان ومجلس السيادة ومجلس الوزراء الى الاعتداء على دور الحزب الشيوعى .

وقد وصف الترابى تلك المظاهرات بـ ( الثورة ) التي عبأتها جماعة الاخوان لحل الحزب الشيوعي .

وقد اعتبرها الترابى الحملة التى استطاع بها الاخوان ان يتجاوزا الحزب الشيوعى نهائياً والى الابد.

فقد كان هاجس حركة الاخوان الأول والاساسى منافسة الشيوعيين ولكنها منافسة لم تلتزم قواعد اللعبة الديمقراطية ، فلجأت الى ذلك المبدأ الميكافيللى المعروف الذى يقول أن الغاية تبرر الوسيلة . وهو مبدأ يلخص المذهب فى كلمات قليلة تعنى فى مضونها الاستعمال الفعلى والعقلى لاخبث الوسائل فى سبيل بلوغ هدف سياسى أو خدمة سلطة سياسية عمياء وانانية .

واعطت تلك الحادثة وما اسفر عنها من تطورات دفعة معنوية للأخوان المسلمين الذين راحوا ينتهزون اى فرص أخرى للتضيق على النشاط الشيوعي.

فكانت ساحة الجامعة قد هيئت لمعارك جديدة في ١٩٦٨ ففي احدى الامسيات دعت رابطة الفكر التقدمي ، وهي محسوبة على الديمقراطيين ، الطلاب لحضور حفل مسرحي غنائي قدمت فيه الفرق الطلابية رقصات واسكتشات متفرقة ، واثناء عرض رقصة (العجكو) الشعبية

المشهورة بين بعض قبائل اقليم كردفان فإذا بصيحات تتنادى من اركان قاعة العرض وتنهال الكراسي والعصى على الطلاب ومقدمي العرض مما أدى الى مقتل احد الطلاب في الحال .

واثار هذا الحادث هذه المرة ردود فعل حادة وسط الرأى العام وبدأت التساؤلات تتدفق من كل جانب: ماهى حدود ما يجرى في السردان؟ وما هي سلطة الإخوان؟ والى اين يؤدى هذا العنف.

كان العنف هذه المرة غريباً اذ جرى فى اهم مراكز العلم والمعرفة فى السودان بين طلاب من المفترض ان يكون سلاحهم الجدل والحوار بالعلم وبادب العلم خصوصاً وان جامعة الخرطوم تحتل مكاناً رفيعاً فى وجدان الشعب وعقله .

بتلك الاحداث انقطع الحوار الهادئ بين قادة المستقبل وحل محله الصراع والتقاتل بالسيخ والحديد والنار والدم .

كانت ظاهره ، في بدايتها ، ولكنها في غاية الازعاج للذين لديهم القدرة على استشكاف ماهو مخبأ وراء الاكمة ووراء الأكمة نذر حرب اهلية جرى اختيار عينتها في معمل صغير عساحة حدود الجامعة بكل ما تحيط به من تكوينات سياسية وفكرية واقليمية وعرقية .

ولاول مرة يتم التميين ، وسط هذه الاحداث ، بين طلاب اسلاميين وطلاب غير اسلاميين ،ثم يتمتد التمييز الى خارج اسوار الجامعة ليصبح المجتمع المسلم معرض للانقسام والتمييز (الطائفي الجديد ) .

ولم ير احد المفكرين السودانيين الذين نبتوا في نفس التربة ( الاسلامية) في ظاهرة العنف التي استحدثها الاخوان المسلمون الا انها آفة تهدد المجتمع من داخله . وقد اطلق هذا المفكر – بابكر كرار – على الحركة يقودها الترابي وصفاً دقيقاً صاغه في كلمات قليلة يقول : الترابية آفة الحركة الاسلامية ، بحكم ان لكل شئ آفه من جنسه ويقال ان بابكر كرار هو الذي ظل يتابع غو« الترابي» فكرياً وسياسياً منذ كان طالباً في حنتوب الثانوية وربا هاله ما وصل إليه قائد الإخوان في تلك المرحلة .

هل صدق بابكر فيما قال بان هناك سوسة تنخر في جسد الاسلام ببطء وهدؤ دون ان يستشعر المسلمون خطر هده الافة ؟ أم كان الامر يحتاج الى عقود من السنوات حتى تظهر الافة.

ويرى مفكر عربى اخر فى ظاهرة تقسيم المجتمع المسلم الى جزء اسلامى وجزء اخر غير اسلامى بانه عمل يستهدف ضرب الاسلام نفسه من الداخل وسمى المتمسكون بهذا التقسيم بـ ( الطابور السادس ) بمعنى ان الطابور السادس – كما يقول منح الصلح – هو الطابور الذى اذا اعتنق فكرة حولها الى شئ منفر للآخرين أو معاد لهم وجعل بينهم وبينها قطعية لا يمكن

التغلب عليها ، فهؤلاء الذين يسيئون الى الافكار التى يحملونها هم فعلاً طابور اشد اذى من الطابور الخامس .

كل تلك الاحداث كانت مؤشراً بان البلاد مقبلة على عهد فوضى واضطراب وعدم استقرار مثيرة في نفس الجيش تلك الغريزة القديمة في الاستيلاء على السلطة .

وفى صبيحة ٢٥ مايو ١٩٦٩ استولى تنظيم الضباط الاحرار بقيادة العقيد اركانحرب جعفر محمد غيرى على السلطة ، ملغياً الحياة الديمقراطية واحزابها وفرض (سلطة ثورية ) مؤلفه من خليط سياسى ضم الشيوعيين والقوميين العرب وشخصيات بلا إتجاه .

كانت سمة النظام الجديد انه متقلب من اتجاه الى اخر ومن معسكر الى اخر . فقد بدأ بنبرة شيوعية ثم بقناع قومى عربى ثم اتجه غرباً ثم انتهى اسلامياً .

وكان في كل مرحلة يستند على قوة الجيش وسلطة الأمن في الحفاظ على بقائه ..

وكان في كل مرحلة يجذب تيارات ويستقطب قوى ثم يضربها ويلفظها ، فقد دخل في صراع طويل ومصيرى مع القوى التقليدية منذ بداية (الثورة) الى ان انتهى الى مصالحة مع هذه القوى في يوليو ١٩٧٧ .

وفي هذه الفترة الاولى من مايو داخل الاخوان مرحلة كمون اخرى ادت الى انفراط عقد الحركة فعادت الى الانفعال بالحركة الطلابية التى حافظت على جذوة النشاط المعارض.

وتأثيراً بحالة الكمون خرج عدد من قادة الحركة من الجماعة وخرج آخرون من السودان إما طلباً للرزق او هرباً من النظام او بحثاً عن معارضة من الخارج . فخرج احمد عبد الرحمن محمد وعلى عبد الله يعقوب ، والشيخ الكارورى ، وعثمان خالد ، ومهدى اربراهيم .. واخرين من القادة المؤثرين .

وهذه المصالحة تقف علامة بارزة تفصل (مايو) الى عهدين .

وخروج هؤلاء القادة وغياب الترابى لفترات متقطعة فى المعتقل ترك قيادة الحركة للطلاب الذين كانوا يعملون تحت اسم ( الاتجاه الاسلامي) وهو الاطار الذى نافس الاخوان المسلمين كأطار جماهيرى غائبة قياداته.

وربا لهذا السبب تعمق الاحساس لدى الشباب المعارضين فى الداخل بغربة آولئك المعارضين بالخارج وهو احساس ظل قائماً فى النفوس فترة طويلة لم تداويه سنوات المصالحة والتحالف والمشاركة فى السلطة عهد تحالف بين العسكريين والتكنوقراط ... وعهد تحالف بين العسكريين والتكنوقراط والقوى التقليدية .

وفى العهد الثانى برز الاخوان المسلمون كقوى مؤثرة فى الحياة السياسية بعد تطورات جرت على الساحة المحلية والاقليمية والدولية كان لها اثر بارز فى مجريات السياسة السودانية.

الفصل الثاني

التصالف مصح الشيطان

وصل الدكتور حسن عبد الله الترابى عندها ، الامين العام المحاعة الاخوان المسلمين الى قمة التحالف السياسى مع الرئيس جعفر غيرى ، وتولى امانة الفكر والمنهجية بالاتحاد الاشتراكي السوداني ، واصبح نائباً عاماً مسئولاً عن اعداد وصياغة قوانين الدولة ، ونجح في كسب ثقة بعض قادة النظام ، والتزم بوضع طاقات الاسلاميين في خدمة السلطة وحمايتها ، لم يكن سهلاً ان يستوعب العقل ، في تلك اللحظة ، حقيقة ان يجتمع " النقيضان " في تحالف تسقط بعده كل مظاهر العداء والخصومة والصدام بينهما.

وكان من الصعب ان يقبل المنطق العادى ان تلتقى شخصيتان مثل النميرى والترابى تقول كل المظاهر انهما متناحرتان فى الفكر والثقافة والمزاج والاسلوب والالتزام.

ومن الصعب أن يقبل المنطق أن يتحالف تنظيمان مثل الاتحاد الاشتراكى السودانى والخوان المسلمين تقول كل الوثائق والبرامج المنشورة أنهما متصادمان في المنطلقات والغايات والتوجهات والمقاصد.

ويصعب في الحسابات السياسية أن يتكهن المرء بأن هذا التحالف يستطيع أن يعمر طويلاً أو يعيش قليلاً إلا أذا كأن طرفا التحالف اشخاصاً غير طبيعيين أو أن الظروف التي أحاطت بعقد التحالف ظروف غير عادية نبتت في واقع جاء نتيجة سلسلة من انتكاسات وازمات سياسية واجتماعية واخلاقية فرضت وقائع غير معهودة وغير متوقعة.

او ربما كانت الشخصيتان - والحركتان - يربط بينهما خيط رفيع من التشابه والانسجام يستحيل على العين المجردة ان تراه في حلكة الواقع الشديد العتمة .

فالنظام السياسى الذى قاده جعفر غيرى طوال سته عشر عاماً والمعروف بنظام مايو ، يعد فى نظر التصنيف السياسى واحد من الانظمة العسكرية الدكتاتورية التى تتمركز فيها الاجهزة والسلطات فى شخص ويد الرئيس .. وهو نظام يتبنى فكرة واحدة - تتلخص فى "الدفاع عن الوضع القائم " .. وهى فكرة ظلت مسيطرة على عقل النظام وممارساته منذ يومه الأول فى ٢ مايو ١٩٦٩ الى يومه الاخير فى ٦ ابريل ١٩٨٥ .

وهو نظام لم يعرف الثبات على مبدأ ، فقد تقلب فى كل الاتجاهات وانقلب على مختلف الافكار والتيارات ، وانتهج اسلوب " الاستبعاد " عن طريق حظر اى نشاط سياسى خارج اطارمنظماته الفوقية وان كان فى بعض الاحيان يسمح للجماعات الاقليمية والمنظمات الاجتماعية بحرية حركة طالما هى بعيدة عن ممارسة أى نشاط سياسى .

ونظام هذه طبيعته كان يشتط في طلب المزيد من اشكال السيطرة الشمولية ويندفع وراء البحث عن الامن في التركيز على الوسائل البوليسية ويصبح الحفاظ على السلطة في مقدمة همومه بل تصل الى راس قائمة القضايا التي تشغله.

ومجملاً كان نظام مايو يفتقد افق الرؤية والابداع بالرغم من انه رفع في ايامه الاولى شعارات تغيير ملكت عواطف الشعب فترات طويلة ..

كانت تلك حال نظام مايو ... رئيس بلا افق ونظام بلا مستقبل ..

اما الاخوان المسلمون فقالوا عن حركتهم بانها "حركة اصلاح تتخذ من التربية السياسية اداة لاحداث التغيير الحضارى الذى يؤدى الى حمل المجتمع الاسلامى لمكان الريادة الحضارية في إطار ومحتوى اسلاميين ... وبانها "حركة تغيير اجتماعى تسعى لكسب السلطة السياسية لاحداث التحول من خلال الاصلاح والجهاد .. "

ويصفها الترابى فى كتابه " الحركة الاسلامية فى السودان " بانها حركة ليست بدعاً من حركات التجديد .. فمنهجها اسلامى اذ يلتزم بحكم الشريعة الخالدة ويهتدى بتراث الاسلام والانسان وهو تجديدى لأنه يختص بشأن محاولتها الانتقال بالمسلمين من الجمود التاريخى الى الاحياء المعاصر ..

اذن من منهما تغير النميري ام الترابي حتى يلتقيا على ذلك التحالف الوثيق . . ؟

ولأن مظاهر التناقض بينهما واضحة ولأن العداء بينهما قديم كانت التساؤلات محمومة وسط الراى العام الذى ظل يشهد نوعاً غريباً من الالتقاء والتحالف ، نوعاً يهدد استقرار المفاهيم الثابتة بعد ان اصبح الاخوان المسلمون هم القوة السياسية الوحيدة المويدة للنظام العسكرى منذ المصالحة الوطنية في ١٩٧٧ الى ما قبل سقوطه بايام .

وهي تساؤلات لخصها ذكاء المواطن في كلمات قليلة ومعبرة : ماذا يريد الترابي من لعبة التحالف هذه .. ؟

وهى تساؤلات تحولت تدريجيا الى هواجس وسط مختلف الدوائر المنغمسة فى لعبة الصراع حول السلطة فى بلد لم ينعم بالاستقرار اصلاً. فكان امام كل تلك الدوائر – المعارضة بمختلف فصائلها، والاسلاميون، معارضون منهم ومؤيدون والمايويون – علامة استفهام كبيرة حول قضية اساسية: ما هو اثر نفوذ الاخوان المسلمين على الحكم وعلى مسار تطور السياسة السودانية فى المستقبل.

ففى دائرة المعارضة - باحزابها ونقاباتها - كانت الهواجس هى من نوع الهموم التى تثقل دماغاً مثقلة اصلاً - بوطاة الحصار: هل التحالف بين النميرى والترابى سيؤدى الى تقوية النظام ويطيل من عمره بعد ان اهترأ من الداخل واصبح على وشك الانهيار التام ؟.. وهل سيدوم هذا التحالف ، والى متى ؟ علماً بان كل تحالف له عمر افتراضى ما ان ينقضى حتى تسقط شروطه وتتحلل عناصره وتتصادم اطرافه .

وبرز السؤال الاكثر اثاره للجدل في ذلك الوقت : هل يستطيع الاخوان ان يكونوا الوريث الوحيد لهذا النظام ( المتهالك ) .. وهو يقضى اخر ايامه . ؟

وكان لكل طرف في المعارضة تمنى . . ولكل طرف توقعات مبنية على مخاوف على المستقبل او من المستقبل .

اما وسط دائرة الاسلاميين - المؤيدون منهم والمعارضون للنظام - الذين وجدوا تنظيمهم بين ليلة وضحاها في خدمة نظام ناصبوه العداء لمده ثماني سنوات ، ظل السؤال المرهق سيد كل حوار يدور بين اثنين او اكثر يجمعهم حديث السياسة والتحالف : هل يجوز اصلاً التحالف

مع نظام لا يحكم بما انزل الله .. ؟

وما هى الفوائد التى يجنيها الاسلاميون من مساندة نظام يقف على راسه رجل لا يؤمن له جانب ؟...

ثم ما هى الانعكاسات السلبية على مستقبل الجماعة وعلى مصداقيتها بعد تحالف مع نظام بلغ خريف العمر وحاز على كراهية كافة قطاعات الشعب .. ؟ويأتى السؤال الاكثر الحاحاً على رأس الهواجس : ماهى التكاليف المطلوب ان يؤدونها .. وما هو نوع التضحية ؟

كانت مخاوف الاخوان متنازعة بين مكاسب يرونها ومبادئ دينية ترهق وجدانهم .

اما داخل السلطة نفسها وبين رجالها القدامى الذين يطلق عليهم اسم «المايويون» ، نسبة الى «ثورة مايو» ، التى قام بها العقيد جعفر غيرى ومجموعة من الضباط الاحرار ، كان السؤال اكثر وضوحاً وجرأة : الى اى مدى يستطيع الاخوان المسلمون ان يخترقوا اجهزة ومؤسسات السلطة فى مرحلة اختلطت فيها الشعارات ولم يعد فيها التمييز سهلاً بين اصيل ودخيل فى زفة سياسية تعلو فيها اصوات الطبل والزمر والدفوف .

كانت مخاوف المايويين على المصالح اكثر مما على المبادئ لاند لم يكن هناك اصلاً مبادئ غير ما صيغ في شعارات ذهب طعمها وضاع لونها من كثرة الاستهلاك .

ولم يكترث الترابى لكل تلك التساؤلات اذ ظل مجذوباً الى تجربته فى المشاركة فى السلطة منهمكاً فى توفير كل الفرص لنجاحها ، منصتاً فقط لهاتف الحكم الذى ياتيه ملحاحاً فى صحوه ومنامه .

فقد عشق السلطة من أول لقاء فتعرف على معانيها العملية بعد ان كانت بالنسبة له صرحاً دستورياً وقانونياً قائماً في الكتب. وبعد أن سار في مسالكها وعرف مجاهلها لم تعد هناك قوة تستطيع ان تصرف روحه عنها فاصبح منفعلاً بها منتشياً لبريقها كنشوة الصبي حين يبلغ الحلم.

فمن على قمة التحالف تراءى له طيف السلطة مغرياً وزاهياً .. ومن على تلك القمة اكتشف سر السلطة وخفاياها ومزاياها .

فقد اتاح له منصبه في الدولة - ان يلتقى بزعامات سياسية ودينية في العالم ويتعرف على ارائها ومواقفها من التحولات الجارية في المنطقة العربية والاسلامية بعد حدثين هامين يؤثران على المنطقة لعشرات السنين: هما:

\* ابرام الرئيس المصرى انور السادات معاهدة صلح منفرد مع اسرائيل وما احدثته من

انقسام حاد في العالم العربي والاسلامي عطلت فيه مصر دورها - القومي - لفترة من الزمن .

\* قيام ثورة اسلامية في ايران الهبت احلام الاسلاميين في العالم بتحقيق مشروع الدولة الاسلامية عبر ثورة شعبية هائلة .. وهي الثورة التي انقسم العالم الاسلامي حولها .. فبعض يرى انها الصحوة الاسلامية والبعض الاخريري انها لعنة تصيب المنطقة بداء الطائفية .

كان ذلك في المجال الخارجي .. آما على المستوى المحلى – الداخلى – فقد اتاحت المشاركة في النظام للترابي فرص الالتصاق اكثر بهيئة اركان النظام واستطاع أن يلمس عصب السلطة المؤلف من الجيش والامن والاعلام .. واطلع من موقعه – كوزير ومسئول بالاتحاد الاشتراكي – عبر التقارير الرسمية والسرية ، ومن خلال المشاهدات واللقاءات – على خريطة القوى السياسية المتحركة والمحركة للمجتمع السوداني .

والخريطة السياسية للمجتمع السوداني لا تختلف في المعنى والرمز عن الخريطة الطبيعية ، ففيها ايضا سهول وجبال ، مرتفعات ومنخفضات قمم وسفوح ، صحراء وغابات مياه ويابسة . . وكل تلك المعالم تتلامس في المكان وتتعايش في الزمان .

ففى خريطة القوى الاجتماعية هناك طبقة راسمالية لم يكتمل غوها بعد ، تصارع الظروف السياسية والاقتصادية بضراوة لتحتل مكانها لقيادة المعركة لكسر احتكار الدولة النامية للدور الرأسمالي . وهي تقف في قمة هرم المجتمع .

وفى السفح طبقة من العمال لم يكتمل غوها ايضا تصارع لتجد لنفسها موقعاً مستقراً في حركة الانتاج تطل منه على دور في معركة التحديث والتطوير وهي طبقة يطردها الريف وتطحنها المدينة ..

وفى الوسط طبقة متسعة لكل التائهين من الطبقات الادنى والاعلى ولكن مركزها تحتله جموع الموظفين والمهنيين والضباط وصغار التجار وكبار الحرفيين اما اطرافها فتستوعب من يصعد من العمال والمغتربين ومن يهبط من الرأسماليين .

ولكن ما يميز الخريطة الاجتماعية في السودان انه لا توجد علامات فاصلة بين التكوينات المختلفة وذلك بسبب التقارب الاجتماعي من جهة وبسبب ان التخلف هو السمة العامة التي طبعت الحركة الاجتماعية كما ان ثقافة الريف وتقاليد القرية مازالت هي الغالبة .

والسودان ليس استثناء في بلدان العالم الثالث فان غيز عنها فيتميز بكثافة الترابط الاجتماعي والتسامح الديني والسياسي .

اما القوى المحركة في المجتمع فهي ثلاثة: الاحزاب والنقابات والجيش وهي مجتمعات صفوة ومجتمعات مدنية.

وبالضرورة ان يكون اكثر ما شد عقل الترابى فى الخريطة، تلك المؤسسة العسكرية التى حكمت السودان بعد الاستقلال لأكثر من عشرين عاماً، فموقعها فى الخريطة الى يومنا هذا يكشف بانها الفاعل الاساسى فى التغيير ليس فى السودان وحده بل يكاد يكون فى معظم بلدان العالم الثالث.

وهى ظاهره تستحق النظر الدائم والاهتمام .. وقد اهتم الكونجرس الامريكى بعلاقة الجيش والتغيير فاعد تقريراً عام ١٩٨٠ قال فيه : انه ما بين ١٩٦٠ إلى ١٩٨٠ يوجد حوالى ثلاثة عشر من رؤساء الدول العربية قد تقلدوا السلطة بعد الاطاحة بطريقة او بأخرى باسلافهم من الزعماء السياسيين .

وفى مكان اخر رصد العالم الاجتماعي التركى على كازانجيكيل ١٠٨ انقلاباً في بلدان العالم الثالث خلال الفترة من ١٩٦٠ المر ١٩٨٠.

فلم تكن حقيقة القوات المسلحة ودورها في العمل السياسي جديدة على الترابي .. كانت حقيقة منشورة في الدراسات ومشهوده في واقع العالم الثالث .. ولكنها كانت بالنسبة له حقيقة ظلت قابعة في احدى زوايا تفكيره مهملة تحت ضغط العمل السياسي الشعبي – مدنياً او مسلحاً – لفترات طويلة الى ان حان وقت الاحتكاك بها ومعرفتها ومراجعة دورها وقوتها .

واحتك الترابي بالقوات المسلحة في مناسبتين :

الأولى: حينما وقع التصادم العنيف بين جماعة الانصار الذين قادهم الامام الهادى المهدى والقوات المسلحة في معركة الجزيرة ابا في مارس ١٩٧٠ وما لحق بالانصار من هزيمة ودمار وتشتت وقتل في تلك المعركة محمد صالح عمر احد قادة الاخوان ومن أول الذين بادروا بتكوين نواة عسكرية للجماعة .

الثانية: عندما وقع الصدام الثانى والدموى بين الجبهة الوطنية المعارضة لنظام جعفر غيرى المؤلفة من احزاب الامه والاتحادى الديقراطى والاخوان المسلمين - والقوات المسلحة في ٢ يوليو ١٩٧٦ في معركة استمرت لاكثر من ٧٢ ساعة في وسط الخرطوم العاصمة السودانية واسفرت عن مقتل ما يزيد عن ٨٠٠ من الانصار و ٩ من الاخوان المسلمين .

وبعد هاتين المعركتين كان لابد من مراجعة تجربة المعارضة المسلحة وحينما واتت الترابي المراجعة واسترجع ردات فعل نظام جعفر غيرى تجاه المعارضة منذ ١٩٦٩ وتمعن في تجربة حركة

Y يوليو المسلحة التى قامت بها الجبهة الرطنية ادرك ، ربما متأخراً ، ان مجابهة نظام علك القوات المسلحة فى صفه ستظل مجابهة دون جدوى ومصيرها الفشل خاصة وان الحركة جاءت فى شكل غزو خارجى طبعها فيما بعد باسم " الغزو الليبى " لانها انطلقت من معسكرات المعارضة فى الاراضى الليبية نحو العاصمة الخرطوم .

تلك الحركة المسلحة ودون قصد المخططين لها ، وضعت الجيش بتكوينه الوطنى مكان العدو المباشر دون ان تستطيع ان تفصل عملياً ما بين السلطة السياسية التي كان على راسها جعفر غيرى والقوات المسلحة كموؤسسة عسكرية تقوم بدورها المهنى المحض في التصدى لاى عمل مسلح خارج عن اطار الشرعية الوطنية .

وبدت حركة ٢ يوليو المسلحة في لحظة الصدام الاولى ، وبعد مقتل عدد من الضباط والجنود في حامية الشجرة ، جنوب الخرطوم ، كأنها مواجهة مع الجيش مما استفز الجيش لابعد الحدود فتحرك بتلقائية الدفاع عن النفس ثم باحساس الدفاع عن الكرامة ثم بمشاعر الانتقام لشهدائه .. فحشد بقدر ما يستطيع من حشد لملاحقة " الغزاة " بعد ان انفلتت كل مشاعر الغضب والحزن والكبت .

فكانت ايام سوداء في تاريخ السودان.

بعدها وبعد المراجعة ، توصل الترابي وهو معتقل في سجن كوبر بالخرطوم بحرى الى قناعة مؤداها : ضرورة العمل من أجل مصالحة النظام ودون ابطاء .

وقبل ان تجف دماء شهداء حركة ٢ يوليو اوحى الترابى الى الدكتور الطيب زين العابدين من قادة الاخوان وزميله فى المعتقل ان يرسل مذكرة الى الرئيس غيرى يقترح عليه مبادرة سلام ومصالحة بين النظام والجبهة الوطنية ، وارسل د . الطيب المذكره باسمه من داخل سجن كوبر وظلوا ينتظرون الرد عليها .

وحينما تلكأ الرئيس غيرى في الرد على المذكرة سعى الاخوان عن طريق على عبد الله يعقوب احد قادتهم - كان مقيماً في السعودية - الى وساطة الامير محمد الفيصل - ابن الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز ، للتدخل من أجل اصلاح العلاقات بينهم وبين الرئيس غيرى خاصة وان الامير محمد كان صديقاً للجانبين . ولم يبخل الامير محمد الفيصل بصب كل جهده في مجرى مبادرة الاخوان التي هو اصلاً من المتحمسين لهم ولها وربا كان احد الذين اوعزوا بها . . فسعى لتوسيعها عندما لمس رغبة النميرى في ذلك ، لتشمل كل احزاب الجبهة الوطنية وتتسع لكل جهود الحريصين على المصالحة .

فوجد التحرك نحو المبادرة صدى عند كل الاطراف داخلياً ، وخارجياً حينما ايقنت ان

الظروف الدولية والاقليمية اشد الحاحاً لمصالحة وطنية تحقن فيها دماء شركاء العقيدة الواحدة "لمواجهة ،ماتصوره، العدو المشترك المتربص بالامة الاسلامية .وبالفعل انضمت جهود اخرى الى مبادرة المصالحة منها جهود خليجية ومنها جهود سودانية كان ابرزها وساطات رجل الاعمال السوداني فتح الرحمن البشير ، صاحب اكبر تجمع صناعي في السودان يجمع بين صناعة النسيج الى صناعة الادوية ووصولاً الى صناعة المصالحات ..

وفى نهاية المطاف نجحت المساعى فى عقد لقاء بين الرئيس غيرى والصادق المهدى رئيس الجبهة الوطنية ، فى مدينة بورتسودان فى ٧ يوليو ١٩٧٧ تم فيه التوصل الى صيغة مصالحة بعد ان اتفق الجانبان على اجراء تعديلات دستورية لاستيبعاب تطورات ما بعد المصالحة مع الابقاء على الاتحاد الاشتراكى السوداني، التنظيم السياسى ،الاوحد كطار للمشاركة السياسية بشرط تغيير اسلوب الممارسة التنظيمية مع ادخال مبدأ " الانتخابات الحرة " من القاعدة الى القمة .

وكانت هناك شروط اخرى جانبية تتعلق بمعالجة شئون الانصار والعائدين من " المقاتلين ": وهى شروط تراعى غنائم اكثر نما تراعى مبادئ .

ويبدو ان الاتفاقية التى ابرمت بين النميرى والصادق المهدى حجبت مصالح الاخرين فى الجبهة الوطنية وتجاهلت اراداتهم فاغضبتهم اقل مما ازعجتهم . فوقف الشريف حسين الهندى احد قادة الجبهة الوطنية . موقفاً رافضاً للمصالحة مؤكداً على مواصلة نضاله ضد النظام الحاكم فى السودان والعمل للاطاحة به .

وان كان محمد عثمان الميرغنى زعيم كيان الختمية ورئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى لم يرفض الاتفاقية الا أنه صرح فيما بعد ، عقب سقوط نظام غيرى ، بانه لم يكن يعلم بالمصالحة الوطنية الاولى التى اجراها الصادق مع الرئيس المخلوع ببورتسوان " .

اما الاخوان المسلمون فاعربوا عن استيائهم ل لما أسفرت عند الاتفاتية باعلان الترابى فى سبتمبر ١٩٧٧ - اى بعد ثلاثة شهور من لقاء النميرى والصادق لاول مره فى بورتسودان بفض الجبهة الوطنية - وهم يقصدون بفض الجبهة الوطنية - وهم يقصدون الصادق . تستخدم اسم الجبهة لتسجيل امتيازات لحزبها - وهم يقصدون حزب الامة - وان هذه القيادة حرمت تنظيم الاخوان من عائد غنائم الجبهة من سلاح ومال .

اذن كان رفض الاخوان ينصب على ما اسفر عنه لقاء الصادق مع النميرى وليس على المصالحة نفسها ، وكان استياؤهم أشد من قسمة " الغنائم والامتيازات وهو الامر الذى دق اسافين في العلاقة ما بين " الاخوان وحزب الامة لسنوات طويلة اعقبت المصالحة " .

ففى حديث لاحمد عبد الرحمن محمد عضو المكتب السياسى فى تنظيم الاخوان لصحيفة السياسية السودانية فى ١٦ يوليو ١٩٨٧ قال: ان الكيفية التى تمت بها مبادرة المصالحة الوطنية رغم بعض ايجابياتها كانت بمثابة الضربة القاصمة لوحدة الجبهة الوطنية التى اصابها الشرخ فى اعقاب هزيمة حركة ٢ يوليو ١٩٧٦. فبعد ان قابل الصادق المهدى النميرى وحده فى بورتسودان دون سابق تفاهم مع المكتب التنفيذى - للجبهة - حول الأسس التى ينبغى ان يبنى عليها الوفاق وزمان ومكان اللقاء ، تضاءلت الثقة بين اطراف الجبهة وبدأ كل يعمل وفق رؤية كياند الخاص وبذا لم تتحقق المصالحة المنشودة ولم تبق الجبهة الوطنية ".

ونتيجة لانهيار الثقة بين اطراف الجبهة الوطنية تحقق لنميرى بعض ما اراد .. وتحقق لحزب الامد أقل مما رغب وتحقق للاخوان معظم طموحاتهم .. وتحقق للوسطاء كل ماسعوا اليد .. وتحقق للدول الحريصة على المصالحة جميع ما تتمناه .

فلم يكن امام الدول الحريصة على المصالحة الا أن تنجح في عقد المصالحة اذ ان الظروف التي كانت تحيط بالمنطقة العربية لا تترك للنميري او للصادق ترف خيار الصراع والعنف وما يجلبه من استقطابات لقوة من الشرق او لجيوش من الغرب لتضع المنطقة على فوهة بركان يصعب التكهن بنتائج ثورته اذا انفجر خاصة وان هذا الانفجار سيقع على شواطئ البحر الأحمر اهم ممر مائي ينقل البترول من اباره في الخليج الى دول اروبا الغربية في وقت شهدت فيه المنطقة تطورات هائلة لا تملك ايه دولة في المنطقة ان تتجاهلها وتغفل نتائجها . ومن هذه التطورات :-

\* استولى منغستو هيلا مريام فى فبراير ١٩٧٧ على السلطة فى اثيوبيا بعد ان اطاح بالرئيس تيفرى بنتى وحول بلاده الى دولة " ماركسية لينينية " لتضع احتمال ان تصبح قاعدة انظلاق للحركة الشيوعية العالمية فى شرق ووسط افريقيا وتعمل على تنفيذ استراتيجية سوفيتية للسيطرة على شواطئ البحر الاحمر وعلى بوابته الجنوبية وهو امر اثار الرعب فى قلوب الدول الغربية الحريصة على مصالحها فى الاحتفاظ بسلامة شرايين تدفق النفط من المخلط السوفيتى الساعى الى وضع قدمه فى القرن الافريقى .

وكان قد وصل في ذلك العام حوالي ١٣ الف جندي كوبي الى اثيوبيا لدعم نظام مانغستو في حرب الاوغاديين ضد الصومال.

وكانت الولايات المتحدة تراقب تلك التطورات في افريقيا بعد ان وصل عدد الجنود الكوبيين في انجولا الى اكثر من ٣٠٠ الف جندي وهو رقم له دلالات واضحة في اتجاه الصراع بين الدولتين العظميين في القاره الافريقية .

ورصدت واشنطن تزايد حجم الجيش الاثيوبي بعد ان فتحت موسكو اعتمادات واسعة لمساعدة صديقتها الافريقية الجديدة ، فقد قفزت القوات الاثيوبية في عام واحد من ٤٠ الف جندي الى ١٠٠ الف جندي بعد توقيع منقستو معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفيتي لمدة عشرين سنة .

\* بروز ليبيا بقيادة العقيد معمر القذافي كمحرض دولى ضد ؛ الامبريالية الاميريكية " ومناهض للانظمة الرجعية في الوطن العربي وافريقيا .. بما وضع السودان بين كماشة ليبيا واثيوبيا ، فاذا قدر ان يسقط النظام في السودان لصالح المعسكر الشرقي فان ذلك يعني احكام العزلة على مصر السادات من الجنوب ومد الحزام " الراديكالي " الى اليمن الجنوبي مطوقاً المنطقة الغنية بالنفط من اسفلها .

فى مواجهة تلك التطورات وتحسباً لنتائجها بدأت الولايات المتحدة فى الاهتمام اكثر بما يجرى فى المنطقة واتجهت السياسة الامريكية لدراسة تلك التطورات وانعكاساتها على مصالحها الاستراتيجية.

ومن أوضح مؤشرات الاتجاه الجديد في السياسة الامريكية ذلك التقرير الذي قدمه الكونجرس الامريكي حول الطاقة والذي رسم فيه التوقعات خلال الشمانينات. ومن هذه التوقعات: ان يقوم الاتحاد السوفيتي نتيجة ركود اقتصادي بمحاولة توسيع نفوذه في الشرق الاوسط بكل الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية، باستغلال القلاقل المحلية ومنح المعونات للمجموعات المنشقة واستخدام الضغط الدبلوماسي ودعم الحركات الثورية المتعاطفة مع موسكو. وقدم التقرير توصيات سياسية لمجابهة تلك الاحتمالات. تقول تلك التوصيات:

\* يجب أن يلعب حلفاؤنا دوراً مع القيادة الامريكية في تبنى استراتيجية تهدف الى منع التغلغل السوفيتي في المنطقة والتعامل مع المتغيرات الاخرى .

\* يجب أن تعمل الولايات المتحدة بنشاط كبير لمنع انتقال النزاع العراقى الايرانى الى الدول الاخرى المجاورة .. كما أنه في نفس الوقت يصبح أمراً حيوياً أن تحافظ الولايات المتحدة وحلفاؤها على التزامها بالابقاء على مضيق هرمز مفتوحاً .

\* وبالنسبة للمدى الطويل يجب ان تركز السياسة الامريكية في المنطقة على نقاط السية ومحددة اذ يجب على الولايات المتحدة ان تجعل الحكومات المحلية في المنطقة معتمدة عليها في تحقيق امنها الداخلي ،ومن أجل تحقيق ذلك يجب ان تتبنى الولايات المتحدة وحلفاؤها برنامجاً مشتركاً لزيادة المعونة العسكرية والتدريب العسكري للدول الصديقة بالشرق الاوسط وذلك لدعم قدرتها على القضاء على القلاقل الداخلية وللدفاع عن نفسها في النزاعات الاقليمية.

ويرى التقرير انه توجد بعض التهديدات خصوصاً تلك النابعة من الاتحاد السوفيتي التي ليس بمستطاع اية دولة او مجموعة من الدول الوقوف امامها والقضاء عليها . .

وان كان التقرير يركز الاهتمام بدول الشرق الاوسط فى الاساس الا انه يكشف عن القواعد العامة للترتيبات الامنية للاستراتيجية الامريكية فى الدول الافريقية المتاخمة لمنطقة النفط الغنية .

وترجمت هذه التوصيات لتدخل عضويا في سياسات وبرامج عملية واتفاقيات ظهرت في المجالات التالية :

\* بدأت العلاقات السودانية الامريكية تشهد تطوراً بزيادة المعونات والمساعدات الاقتصادية والعسكرية ، وبدأ برنامج تبادل زيارة المستشارين والخبراء لتطوير الجيش السوداني ، وبدأت بالفعل عمليات شحن لاسلحة امريكية الى السودان تقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠ مليون دولار .

\* توصلت الولايات المتحدة الى اتفاقيات اقتصادية وعسكرية مع سلطنة عمان وكينيا قنح امريكا بموجبها حق وجرية استخدام القواعد الجوية والبحرية في البلدين. واعلنت واشنطن في ٢١ ابريل ١٩٨٠ انها تجرى مفاوضات مع الصومال من اجل التوصل الى اتفاقيات ممثالة. وظهرت بعدها سلسلة المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وهذه الدول بما فيها مصر والسودان فيما اشتهر بمناورات النجم الساطع .

\* تم توقيع اتفاقية الدفاع المشترك في يوليو ١٩٧٦ بين السودان ومصر والتي اعلنها الرئيسان غيري والسادات اثناء زيارتهما المشتركة الى العاصمة السعودية الرياض ، حيث اجتمعا مع الملك خالد عاهل السعودية الذي بارك الاتفاقية .وتنص الاتفاقية على تقديم المساعدات العسكرية لاى دولة منهما في حالة تعرضها لعدوان خارجي ، وكان المقصود من ذلك تقديم مساعدات للسودان لحمايته من عدوان محتمل من ليبيا او اثيوبيا او الدولتان معا ، . وقد تم التوقيع عليها عقب العملية المسلحة التي شنتها الجبهة الوطنية في ٢ يوليو .

\* انسياب العون المالى من الدول الخليجية للمشاريع التنموية والاستثمارية فى السودان ، وقد بلغ حجم العون حتى نهاية عام ٧٩ ما يعادل ٧٥٣مليون جنيه سودانى وهو ما يساوى ٢٥ ٪ من العون الكلى للسودان علماً بأن الجنيه السودانى كان يعادل حوالى ٣ دولار فى ذلك الوقت .

وكانت المملكة العربية السعودية قد قدمت وحدها ٥٦ في المائة من ذلك الدعم وساهمت الدول الخليجية الاخرى بنسب معقولة ولم يتناقص العون السعودي بعد ذلك حين احجمت بعض

الدول الخليجية عن تقديم العون بعد عام ١٩٨٠ ، بل زاد الى ان بلغ ٤٢٨ مليون جنيه سودانى بنهاية ١٩٨٦ . فقد كانت السعودية ترى ان الحركات التى تظهر فى اثيوبيا تنم عن مخاطر بعيدة المدى تشمل دولاً بكاملها ، ولذلك صرح مسئول سعودى قائلاً : اننا فى المملكة ندعو الى التنسيق والتعاون بين الدول العربية والاسلامية الواقعة على البحر الاحمر خصوصاً بين السودان والصومال وجبهات التحرير الارتيرية الثلاث .

وجاءت حملة العون الاقتصادي للسودان تحت شعار : السودان سلة غذاء العالم العربي

ولكن ابرز الاتجاهات التى تبناها الغرب وبعض الدول العربية هو احيا ، دور الدين فى مواجهة المد الشيوعى " الملحد " الذى يهدد الكيانين الاسلامى والمسيحى ، وقد سبق الرئيس انور السادات الجميع فى اطلاق حرية العمل للجماعات الاسلامية بهدف القضا ، على التيارات الماركسية والاشتراكية فى مصر بتشجيع عملى من المؤسسات المالية التابعة للجماعات الدينيية فى الدول العربية خاصة الخليجية والاردن وبعض المراكز المالية فى العواصم الاوربية الغربية .

جاءت المصالحة الوطنية ضمن هذه التطورات السياسية في المنطقة العربية والافريقية وفي سياق احداث القت بتأثيراتها عليها وعلى القوى المستفيدة من هذه المصالحة ، خاصة ان الوضع السياسي الداخلي قد هيأ المسرح لأن يلتقى النميري بخصومه في منتصف الطريق ليتفقوا على القاء السلاح ، فبعد تجربة ٢ يوليو المسلحة حدث تغيير في تفكير الطرفين، النظام الحاكم والمعارضة ، فكلاهما كان قد تعب وارهق .

فنظام النميرى كان فى امس الحاجة الى فترة هدنه تتوقف فيها المحاولات المتكررة للانقلابات العسكرية والحركات المسلحة لفترة خمس الى عشر سنوات. فقد ارهقت هذه المحاولات التى لم تنقطع منذ ١٩٦٩ نظام الحكم حيث ظهر امام العالم بانه نظام غير مستقر ومهدد بالسقوط.

كما ان الجبهة الوطنية قد استنزفت طاقاتها - المدنية والعسكرية ولم يعد في مقدورها ان تعاود التجربة في وقت قريب وان اي استعدادعسكري لمعركة جديدة يحتاج الأكثر من عامين ولامكانيات مادية وبشرية تفوق طاقتها وطاقة مصادر الدعم.

ولكل تلك الأسباب نجحت مبادرة المصالحة الوطنية فاتحة الباب لتطور سياسي جديد تغيرت فيه التحالفات وتبدلت فيه الصداقات وولدت فيه عداوات جديدة .

كان النميرى يعتقد ان اغراء المعارضة الموجودة في الخارج سوف يمنحه القدرة على السيطرة عليها اكثر من مجابهتها عسكرياً بين حين واخر فكانت استراتيجية النظام ان يسحب

من المعارضة عنصر دعمها الخارجي ويضعها تحت رقابته وفي متناول يده .

وفى المقابل كان قادة احزاب الجبهة الوطنية يرون ان سنوات الغياب خارج الوطن ابعدها – احزابهم – عن قواعدها واضعف روابطها مع الداخل وجعلها تدخل فى عداء مع الجيش – المؤسسة التى ظلت متماسكة وفاعلة طول الوقت فكانت استراتيجيتهم المشاركة فى النظام لضرب النظام من الداخل " او كما ارادوا ان يبرروا المشاركة امام الراى العام الذى صعق من تلك التطورات المفاجئة .

فكل طرف اراد ان يصنع من المصالحة حصان طروادة يغزو به الاخر .

وجرت مناورات طويلة بعد المصالحة وبالمصالحة .

فاول خطوة في اتجاه تجسيد المصالحة على ارض الفعل كانت موافقة اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي في ١٦ مارس١٩٧٨ على تعيين الصادق المهدى وحسن الترابي واحمد الميرغني وكلمنت امبورو وصمويل ارو وبدر الدين سليمان اعضاء في المكتب السياسي للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي السوداني .

وفى ٢٣ مارس قرر المكتب السياسى تكوين لجنة برئاسة الرائد ابوالقاسم محمد أبراهيم ، الامين العام للاتحاد الاشتراكى لاعادة النظر فى اداء التنظيم السياسى وبتقديم مقترحات لتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتعزيز الممارسة الديمقراطية داخله ومعالجة الاوضاع التنظيمية لما يكفل تقوية الاداء المؤسسى والعمل بجدأ القيادة الجماعية .

وكان الترابى ضمن اللجنة المكلفة بتقديم تقرير للمكتب السياسى . واكملت اللجنة بالفعل عملها في غضون ثلاثة اسابيع وقدمت اربعين مقترحاً للاصلاح في تقرير طويل شامل لكل اوجد الاصلاح ، وأهم تلك المقترحات كانت هي :

- تقليص صلاحيات الرئيس.
- ارضاخ كل المناصب والمواقع القيادية للانتخابات .
- انها ، الدعم الحكومي للتنظيم السياسي في مدى لا يتجاوز ثلاثة سنوات ليحل محله تدريجياً الاعتماد على اشتراكات الاعضاء .
  - انهاء السيطرة على النقابات .

وبايحاء من الرئيس غيرى رفض المكتب السياسي كل تلك المقترحات وظل الاتحاد الاشتراكي, بلا تغيير.

فقد اخذ النميري بنصيحة الملكة زايتدو .. ملكة اثيوبيا وابنة منليك الثاني عندما

عارضت الغاء نظام الرق في بلادها قائلة: اذا تغيير شئ ما بطريقة ما فان كل شئ سيتغير بكل الطرق.

كان الصادق المهدى اكثر الطامحين الى التغيير داخل الاتحاد الاشتراكى اذا اعتقد ان التغييرات المطلوبة. اذا نفذت ، سوف تفتح ثغرات عديدة يستطيع حزبه السيطرة على التنظيم السياسى ثم على السلطة عبر الوسائل الديقراطية والانتخابات ، دون ان يفقد قناعاته الاساسية التى ترى ان بلداً مثل السودان يحتاج الى نظام " الحزب الغالب " حيث يكون الحزب الغالب هو الذى يتقدم بمساحة كبيرة على كافة الاحزاب الاخرى في اطار من التعدد الحزبي ، كما يقول جيوفاتي سارتورى في كتابه المعروف " الاحزاب والنظم الحزبية " ان الميزة الاهم في نظم الحزب الغالب هي انها تنتمي الى نظم التعددية الحزبية . والاحزاب الاخرى ، غير الحزب الرئيسي الغالب ، توجد كمنافسة قانونية وشرعية وان لم تكن فعالة بالضرورة كالحزب الغالب.

اراد الصادق المهدى ان يتحول الاتحاد الاشتراكى الى حزب غالب بعد اجراء تغييرات دستورية وتنظيمية تسمح بعد فترة محددة بوجود تنظيمات اخرى . وربا كانت تجربة الاتحاد الاشتراكى العربى في مصر الذي تحول الى منابر ثم الى احزاب هي التي اوحت له بامكانية التغيير .

ولكن النميرى كان واعياً لمصيدة التغيير اذ ادرك ان اى تغيير سوف يفتح ثغرات يصعب سدها اذا اتسعت وحينها يخرج الامر والنهى من يده نهائياً وكلياً .

ونشبت معركة هادئة بين المطالبين بالتغيير والرافضين للتغيير داخل التنظيم السياسي .

وكانت المعركة بين النميرى والصادق فى ميدان المطالبة بالتغيير نوع من المعارك التى تستخدم فيها اسلحة معنوية مثل الصبر والمهادنة وتستخدم فيها اساليب تكتيكية مثل المراوغة والاحتواء . فكان نميرى يراهن على قلة صبر الصادق المهدى اما الصادق فكان يراهن هلى الوقت احياناً وعلى المجهول احياناً اخرى .

وحينما ضاق صدر الصادق بمماطلات غيرى فى التغيير ومراوغاته الح عليه اصدقاؤه الذين كانوا وسطاء المصالحة التذرع بالصبر وان الايام كفيلة باصلاح الاوضاع. وسرت فى تلك الفترة روايات تأخذ شكل الصور الكاريكاتيرية تقول ان اصدقاء الصادق والمجموعات الحريصة على المصالحة بين الرجلين ارادوا ان يجبروا الصادق على مزيد من الصبر فاشاعوا فى بداية الثمانينيات ان واشنطن سربت تقريراً طبياً عن حالة النيمرى الصحية يؤكد ان الرئيس السودانى سوف يعجز عن الاستمرار فى الحكم بعد عامين او اكثر قليلاً .. اى لن يحل عام المهورية سيصبح شاغراً بسبب العجز او الوفاة وان الطريق بعدئذ

سيكون سالكاً لصعود الصادق المهدى الى رئاسة الجمهورية في وقت لا ينافسه فيه احد

واستلهمت هذه الروايات حقيقة ان النميرى سافر فى نوفمبر ١٩٧٩ الى الولايات المتحدة لاجراء فحوصات طبية بعد ان شاع امر مرضه حيث كانت تفأجئه نوبات اغماء فى مكتبه ، أو اثناء تسجيله احاديث للتلفزيون مما اوحى بان الرئيس يعانى مرضاً خطيراً لا شفاء منه .

وهى روايات فيها كثير من خيال الطامحين او امانى الطامعين في الحكم ولكنها تلاشت امام حقائق القدر الذي اطال في عمر النميري الى ماشاء الله .



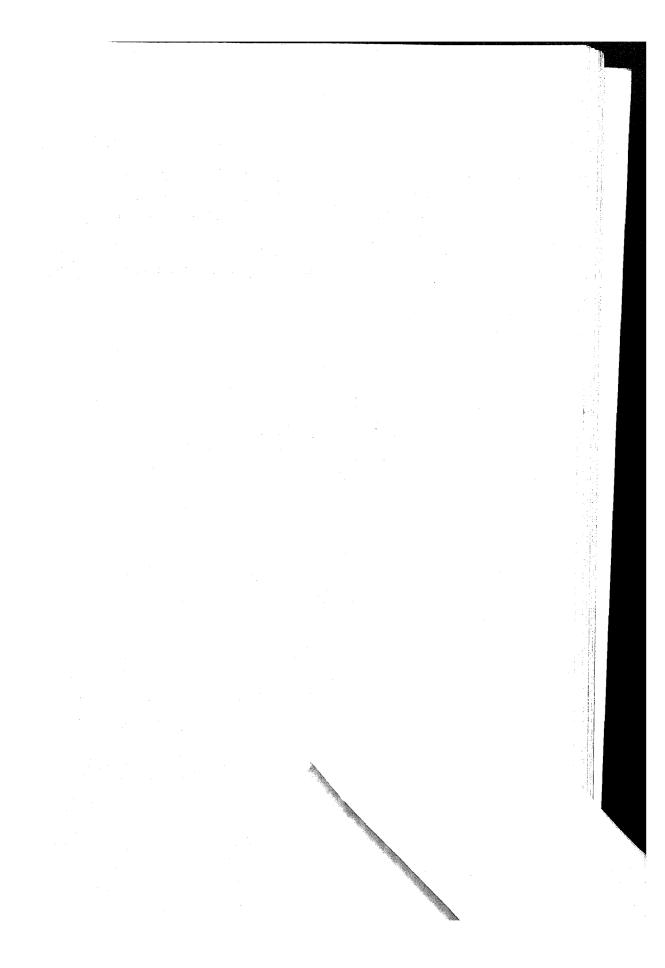

الفُـصــل الثالث

سنوات الصعود

الترابى يشهد - ربما بمتعة - احتدام ظل المناورات بين النميرى والصادق المهدى من على بعد ، ويشترك فيها أيضا من على بعد ومن وراء الكواليس .

فكان لايريد ان يضع يده في النار المشتعلة بين الرجلين ولكنه كان مستعداً لان يصب الزيت على النار.

وكان لايريد ان يدخل معركة لم يستعد لها فهو يدرك ان حجم تنظيمه غير قادر على المنافسة في أية معارك سياسية داخل الاتحاد الاشتراكى او خارجه ، وانه يحتاج الى الوقت والى مزيد من الجهد ليلحق منافسيه الذين سبقوه بفارق التاريخ والتجربة والتكوين والحجم والعلاقات .

وكان يعلم ان الصراع بعد المصالحة هو صراع سلمى يعتمد على قوة الضغط المتوافرة من حجم التنظيم وامكانياته ودوره ووسائله واتساع خياراته ورصيده في الحركة الشعبية وسهولة التفاعل معها في كل الظروف وفي مختلف المراحل .

وكان يدرك انه لا يملك تلك الشروط وان كان لابد من ان يطلبها .

ومن هنا جاء التركيز على العمل التنظيمي.

وباختصار كان على الترابي ان يطرح على نفسه في ظروف واحوال حزبه السؤال الشهير للقائد الشيوعي فلاديمير اليتش لينين: ما العمل ..؟

فحتى عام ١٩٧٧ ظل قوام تنظيم الاخوان المسلمين من الطلاب والخريجيين حديثى العهد بالحياة العملية . وكانت جامعة الخرطوم هى المصدر الاساسى لتفريخ عناصر ملتزمة تحملت مسئولية العمل والنشاط ومعارضة النظام منذ عام ١٩٧٠ ولم يكن هناك مدد من الفئات الاجتماعية الاخرى التي كانت اما على ولاءاتها القديمة للاحزاب السياسية او اندمجت في تنظيمات مايو " المتشعبة " او فقدت الشهية والرغبه نحو اى عمل سياسى بعد ان شهدت مراحل من الصراع سفك فيها دم غزير وعزيز ودخل فيها العنف الحياة السياسية من باب الشعارات الدياجوجية .

وكانت الفئة الاخيرة هي الاغلبية الكاسحة التي لازت بالصمت فترات طويلة تراقب تقلبات النظام وتقلبات خصومه .

فاولى الاخوان المسلمون قطاع الشباب بما فيهم الطلاب الرعاية والاهتمام منذ بداية السبعينيات وخاضوا بهم معاركهم المسلحة والسياسية مما حدا بالترابى ان يقول فى مؤلف " الحركة الاسلامية فى السودان " : كان الطلاب الاسلاميون قوام المعارضة تناصرهم عناصر غير طلابية ، وكانت اكبر انتفاضاتهم على النظام حركة شعبان ١٩٧٣ واعتصامات جامعة الخرطوم الشهيرة .

وفى نفس الكتاب حدد الترابى السنة الفاصلة فى حياة تنظيم الاخران المسلمين اذ قال : اما بعد المصالحة عام ١٩٧٧ فقد حدثت نهضة تنظيمية شاملة اعتباراً بتجارب فترة الجهاد واستيعاباً لمحصولها فى امتدادات العمل الاجتماعى والاقتصادى والامنى والجنوبى والخارجى ونحو ذلك واستمرت هذه النهضة اعواماً فاحدثت تحولاً .

ولا ينكر مبصر ان التحول كان هائلاً وايضا كان غير عادى كأنه ورم خبيث او تضخم مرضى وليس غواً عادياً .

وربما تختلف الآراء حول العوامل الاساسية التي وقفت وراء هذا التحول الهائل فالبعض يرى ان " الاموال " التي تدفقت من كل صوب على الاخوان المسلمين منذ عام ١٩٧٣ نتيجة سياسات بعض الانظمة تجاه السودان هو العامل الاساسي وراء هذا التضخم غير الطبيعي في جسم الاخوان.

و يعتقد اخرون ان المشاركة في السلطة عام ١٩٧٧ هي التي اتاحت للاخوان مجال التحول من تنظيم طلابي او صفوى الى تنظيم جماهيري .

وبالطبع ليس هناك سبب فرد لتفسير ذلك التحول من حركة طلابية متواضعه الحجم الى حركة جماهيرية فاعلة ومؤثرة .

فقد سقطت نظرية السبب الواحد وحلت محلها النظرة الشاملة الى مجمل الاسباب المباشرة وغير المباشرة ، الجوهرية والثانوية ، الظاهره والخفية وهو ما يقود الى البحث ليس فقط عن تحول الاخوان الى حركة جماهيرية ، ولكن ارتباط ذلك التحول بظاهره " الصحوة الاسلامية " التى يتم التعبير عنها بتكاثر الحركات الاسلامية المعاصرة وما تفرزه من مؤسسات سياسية وعسكرية ومالية وثقافية ، محلية ودولية كان لها اثر مباشر على تلك التحولات غير الطبيعية .

وان كان مصطلح الصحوة الاسلامية مظلة عريضة يتحرك تحتها الاسلاميون ملتزمون وغير ملتزمين ، معتدلون ومتعصبون ، متطرفون وارهابيون الا انها تخفى تحتها ايضا حركة نظيم دولى يعمل بكل الوسائل .. وكل الاساليب للوصول الى مواقع السلطة في بلدان العالم الاسلامي .

ومن يتابع حركة التنظيمات وكوادرها ، وحركة الاموال واصحابها ومؤسسات التبشير والقائمين عليها ، والمراكز الاسلامية ورؤوسها يكتشف ان خيطاً سميكاً يربط بينها . وانها لا تتحرك عشوائياً والا كانت قد تصادمت لانها تعمل في نفس الخط ونفس الاتجاه وفي نفس الزمن .

واقرب مثال الى الذهن ... شركات توظيف الاموال ...والبنوك الاسلامية ودور النشر وحملات الاعلام بدرجاتها المتفاوتة نسبة لظروف كل حركة .. واقرب مثال الى الذاكرة ..موقف الحركات الاسلامية من غزو العراق للكويت .

واحياناً يطلق وصف " الاصوليين " على الجماعات الاسلامية التي تسعى الى السلطة حيث يشير المصطلح الى عملية البحث عن اصول العقيدة وعن اسس الدولة فيها وقواعد نظام الحكم الشرعي... وهذا التركيب كما قال الباحث الامريكي ريتشارد هرير ديكمان ، يؤكد على البعد السياسي للحركة الاسلامية اكثر من جانبها الديني .

وقد تكون هذه الملاحظة هي اكثر ما ينطبق على حال الاخوان المسلمين في السودان . وهي ملاحظة تطابقت مع راى باحث سوداني من الاخوان المسلمين د . حسن مكى حيث يقول في كتابه تاريخ حركة الاخوان المسلمين في السودان :

انه ابتداء من ظهور جبهة الميثاق الاسلامي في عام ١٩٦٤ وتولى حسن الترابى مسئوليتي امانة الاخوان المسلمين والجبهة اخذت تظهر بوادر تذمر في اخوانية تشتكي انصراف " الحركة" الى السياسة مع تضاءل مساحات التربية وفقدانها لدورها كعامل مميز في تمييز شخصية الاخ المسلم ، كما ان المحور العام ( جبهة الميثاق ) تتسع مساحتها على ابعاد المحور الخاص – الديني – ، مما يعني ارتفاعاً في الكم مع انخفاض في النوع .

وتطويقاً لهذا التذمر تمت تسوية داخلية انتهت بان يعالج الترابى امر الحركة الجماهيرية ( السياسية ) وان يتوفر اخ اخر لقيادة التنظيم الداخلي ( مسائل التربية ) ووقع العبء على مالك بدرى .

ظلت تلك مشكلة داخل حركة الاخوان المسلمين منذ ذلك الوقت يختلف حولها القادة في مابينهم وتنشق على اثره جزء من القاعدة ... وقد ذكر الشيخ الصادق عبد الله عبد الماجد في استقالته انه من احدى اسباب ابتعاده ايثاره لاسلوب التربية والتنظيم الدقيق .

وابدى اخرون من قيادات الحركة تحفظات عديدة تجاه عمليات الاستقطاب والالتزام التى تتم فى الحركة دون التقييد بشروط وتقاليد الانتساب الى حركة من المفترض ان تقدم الجانب " الدينى " على كل جانب .

ونص التعبيرالذي استخدمه الترابي في تحليله لظاهره " الخلاف بين التربويين والسياسيين " يعطى ملامح ذلك الخلاف الذي تحول الي صراع .. فيقول الترابي :-

وظهر الانشاق البائن الاخير في عهد الانفراج والمصالحة بعد ان ظل التباين يعتمل في الجماعة بين توجهين: توجه الجماعه الغالب الذي ظل يدفع لنهضة الحركة في الستينيات، ولم تزده ظروف القهر الا مزيد توكل واقدام، فصادم النظام الحاكم غير متهيب ثم اقبل فصالحه غير متردد، ولم تزده خلوه السجون وهداة العمل الا مزيد تاصيل فكرى لمواقفه الاجتهادية المتوكلة ولم تزده علاقاته الاسلامية الخارجية الا مزيد قناعة بفاعلية الحركة المحلية.

اما التوجه الاخر فقد تشكل من عناصر لم تعجبها هذه الراديكالية الجرئية بل قدرت في مواقف الحركة السياسية حرباً وصلحاً مغامرات خطرة ، وفي مذاهبها الفكرية مروقا على التقاليد السلفية ، وفي تقدمها المستقل تجاوزاً لنمط الارثوذكسية الحركية .

اذن هكذا ارادها الترابي حركة راديكالية في مواجهة ارثوذكسية .

وهكذا ايضا انطلقت بقية الحركات الاسلامية من اسر الارثوذكسية الى افاق الردايكالية متطلعة الان الى دور الزعامة والقيادة للامة العربية والاسلامية وهو دور ياتى في غياب اصحاب المشروعات الحضارية الاخرى عن ميدان العمل السياسي اليومي.

وربما كان الترابى اسبق القيادات الاسلامية فى ان يخطو خطوات عملية فى اتجاه الوصول الى السلطة مشاركاً فيها أو منفرداً بها مانحاً حركته فى السودان سمة " النموذج " وارض " القاعدة " التى تقود الحركات الاصولية الاخرى وتنطلق منها .

وقد بدأ الترابى ، خطواته فى بناء التنظيم على اربع ركائز حركية : الانتشار والاختراق والاحتلال والاستيلاء ... وتحرك فى اربع مجالات الطلاب والاقتصاد والنشر والجيش تحت مظلة "الدعوة الاسلامية " مادامت الدعوة الاسلامية بعيدة ، ظاهرياً عن ميدان السياسة. وقد كان العمل فى المجال الاسلامى والدعوة هو الطلب الذى طلبه الترابى حينما التقى النميرى بمناسبة مبادرة المصالحة .. وسمح لهم النميرى بحرية العمل بشروط ذكرها الترابى حينما قال : ان العلاقة بالنظام اسست على شروط مهما اقتضت كبت اسم الجماعة ووجهها المباشر تطلق لها فرص التعبير والعمل بصور كثيرة كيفتها هى لتناسب الوضع السياسى وتحقق اهداف استراتيجيتها فى المجتمع .

هنا يطرح الترابى قضية شائكة ظلت محور " الفكر السياسى والاخلاقى منذ ان عالجها نقولا ميكافيللى قبل اكثر من اربعة قرون حينما اعد كتابه الشهير "الامير " في ١٥١٧ : وهي قضية الوسيلة والغاية .

فكان السؤال امام تجربة الاخوان المسلمين في المشاركة في السلطة محدد في الاتي : هل وسيلة الاخوان كانت شريفة شرف الغاية التي يقصدها الاسلام كدين وأخلاق ؟ .

وكان رد الترابي حينما قال: كان من اشد الحرج على الحركة الاسلامية ان تضطر الى مشاركة نظام موسوم بالطغيان والفساد.

وقال : ان الضرورة الاستراتيجية التي الجأت الحركة لان تتغاضى على كره منها عن ديكتاتورية النظام وفساده ما كانت مما يمكن التصريح به درءاً للحجة المعارضة.

وقال ايضا: وأيا كانت التفسيرات والتبريرات التي كانت تسوقها الجماعة لمشاركتها في نظام حكم غير شرعى ولا مرضى، فانما دخلت في الحقيقة الى تلك المشاركة مهتدية باستراتيجية خاصة لا تعول على الوعد الاسلامي للنظام ولا على الامل في اصلاحه بقدر ما تبتغى اقتسام فرجة حرية بفضل الموادعة وتتوخى فرصة سانحة بفضل المشاركة.

والسؤال كان دائماً: لماذا ؟

ويرد الترابى: لبناء صف الجماعة وتطوير حركتها .

اذن هذه هي الوسيلة وهي المشاركة مع نظام موسوم بالطغيان والفساد والديكتاورية وغير شرعي ولا مرضى - التي تبرر الغاية وهي بناء صف الجماعة وتطوير حركتها .

اما كيف تم البناء ... وكيف تطورت الحركة ؟..

هنا يعود الترابى الى المجالات الاربعة .. الطلاب والاقتصاد والنشر والجيش . فبدأ من منبع حركة الطلاب .. لان الطلاب كانوا اول وسط فى المجتمع مسته نفحات الصحوة الاسلامية - كما قال - وانهم مهد نشأتها وبيئتها الاولى . ولان الحركة الطلابية ظلت حقل التجارب التنظيمية والحركية لاغناء العمل الاسلامى ولأن الحركة الاسلامية تعتبر منشطها الطلابى اخطر مقوماتها بعد اصل وجودها ، وترى ازدهار حاضرها فى ما زرعت فى الحقل الطلابى ... وجلال وعدها المستقبل بقدر ما تعد له بين الطلاب ، فهم ركنها المكين وورثه امانتها فى الارض .

ولذلك كانت الجماعة توليهم اعتباراً واهتماماً مقدراً وتجند لحركتهم شطراً كبيراً من امكاناتها .

من هنا يجئ التركيز على الطلاب ..

فتم اعادة ترتيب الاوضاع داخل المجال الطلابى فى الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية بهدف السيطرة على الحركة الطلابية .. وتحويلها الى منبر يعبر عن وجهة نظر الاخوان المسلمين ومواقفهم دون حرج سباسى مع النظام الحليف تحت اسم " الاتجاه الاسلامى " ولتحريكها كأداة للنظام فى مواجهة الحركة الطلابية المعارضة .. وبالفعل وقف الاتجاه الاسلامى بكل امكانياته وامكانيات الاخوان من ورائه ضد الانتفاضة الشعبية التى اندلعت فى يناير ١٩٨٢ . وقدموا مساعدات كبيرة لاجهزة الامن والشرطة خصوصاً ان وزير الداخلية انذاك احمد عبد الرحمن محمد – من قادة الاخوان – المعروفين اوصى بضرب الطلاب لتطويق الانتفاضة حتى ولو ادى ذلك لاستخدام الرصاص .

وبالفعل استخدم الرصاص فقتل ٥٨ مواطناً في مختلف الاقاليم حسب الاحصاءات الرسمية.

اما فى المجال الاقتصادى والمشروعات المالية فكان الاهتمام مضاعفا فقد دخل الاقتصاد فى هم الحركة الفعلى واصبح بالنسبة لها فى مقام الشرايين والدم. فمنذ المصالحة الوطنية توجهت الحركة بهمها الاستراتييجى لا ستيعاب النشاط الاقتصادى فى المجتمع وادركت انها لن تحيط بهذا النشاط من خلال السياسة وحدها أو بالعمل الثقافى والاجتماعى الى ان تاتيه ايضا من مداخل المشكلات والتطلعات الاقتصادية.

اما كيف دخلت حركة الاخوان المسلمين في نسيج النشاط الاقتصادى .. فيقول الترابي

انه حينما وافت بعد منتصف السبعينيات جملة مبادرات عربية اسلامية لتأسيس مصارف ومرافق اقتصادية اسلامية اتصل ذلك بتوجه الحركة الداخلي فتأسست في السودان مصارف وشركات تأمين وتنمية اسلامية مشاركة بين دفع الحركة واقبال اخرين واموالهم .

فتم انشاء مؤسسات وشركات مالية ضخمة - بالمشاركة والتعاون مع الامير محمد الفيصل - اشهرها بنك فيصل الاسلامي ومؤسسة التنمية الاسلامية وهي شركة قابضة - وشركة التأمين الاسلامية وشركات توظيف اموال وهي شركة الرواسي - ويقدر ان للاخوان المسلمين حوالي ٥٠٠٠ شركة من كبيرة وصغيره في عام ١٩٨٠.

وتصل حجم رؤس اموالها لاكثر من ٥٠٠ مليون دولار " مداولة" مابين هذه الشركات في الداخل .. اما في الخارج فان للاخوان المسلمين - حسب تقديرات لجنة حصر ممتلكات الاحزاب - تقدر بحوالي ٣٠٠ مليون دولار في سنة ١٩٨٩ .

وهى بالضرورة مبالغ قادرة على التأثير على كافة الانشطة الاقتصادية والمالية فى السودان ..وهذا ما اكده الترابى حينما قال: ثم بدت للمؤسسات الاسلامية - من بعد الاثار الاقتصادية والفكرية الاوسع - ابعاداً سياسية لم تكن مقدرة .

فلعبت هذه المؤسسات دوراً بارزاً معروفاً في الضغط الاقتصادي بعدة وسائل واساليب مثل رفع اسعار السلع الضرورية من خلال المضاربات والتخزين وخلق ندره اصطناعية او عن طريق تجفيف الاسواق من العملة الصعبة فقد تركز نشاط هذه المؤسسات في البداية في السوق الحر للعملات الصعبة .

فالربح يولد الربح ، والمؤسسة تلد المؤسسة حتى تكاثرت المؤسسات المالية وتعاظمت عائداتها من الفوائد والارباح فاستطاعت ان تستقطب مدخرات مالية ورؤوس أموال «دولية» اسلامية إضافية .

ولعبت هذه المؤسسات ايضا دوراً بارزاً في استيعاب التجار في شكل تنظيمي يكفل استقطابهم وتعبيتهم لاغراض الحركة ، فاستطاعت ان تجذب اعداد من رجال الاعمال وصغار التجار وربطهم عبر تبادل المصالح مع جماعة الاخوان .

اما كيف تدار هذه المؤسسات .. فيقول الترابى حينما طرح سمات تنظيم حركة الاخوان المسلمين : كانت محاور العمل الاسلامى المستقلة عن تنظيم الجماعة العام شتى فمن حيث المصطلح التنظيمي يشار اليها بالاقمار او الواجهات او الروافد او الكيانات المستقلة وهي اشارات غير دقيقة وتسمى منسوبة صراحة الى الاسلام او منسوبة الى الوطن تميزاً لها عما ينافسها من منظمات يسارية اجنبية الاصل ، او مستورة باسم لا يحمل دلالة سياسية او اسلامية تأميناً لها او ترويجاً وهي من حيث الاستقلال على درجات وابعاد من الهيمنة المركزية

، فمنها من ينفصل باداراته وفق قانون البلاد وارادة القائمين به ولا يصله بالجماعة الا عناصر متمكنة في القيادة تراعى ادراجه في استراتيجية العمل الاسلامي العام ، ومنها ما يخضع الى اشراف توجيهي دون تدخل في الشئون الجارية ومنها ما هو دون ذلك .

اما كيف يتم التنسيق بينهما .

يقوم كيان تنسيقى جامع لا يملك عليها الا التوجيه او ان يتيح مجالاً لتبادل المعلومات وتنسيق الادوار وعلاج المشكلات ثم يقوم العنصر الحركى منبثاً في قاعدة هذه الكيانات او قياداتها غير غالب بعدده بل بآثره ووعيه بمقتضيات الحركة . . وقال الترابى : لا مجال لتسمية الكيانات هذه ، فهى تتطور وتتكاثر ابدا لاسيما في مجالات العمل الاقتصادى والخيرى والثقافي والاجتماعي والدعوي والرياضي .

ورغم كيان التنسيق بين المؤسسات الا ان الخلاف حول اختيار رموز الحركة لقيادة هذه المؤسسات وحول بعدها او قربها من حركة التنظيم الام هو خلاف يصعد احياناً الى مستوى الازمة واحياناً يؤدى الى انعزال البعض وخروجهم خاصة ان ازدياد السعة التمويلية للجماعة غدا يشكل فتنة للمقبلين الراغبين في مال كثير يتوقعونه من حركة تكسب وتصرف بذخاً.

أما استراتيجية الأخوان المسلمين في المجالات الأخرى فقد بدأ تنفيذها بانشاء عدد من المؤسسات أو اختراق بعض التنظيمات . فمثلاً :-

- تم انشاء المركز الاسلامي الافريقي كمؤسسة تقوم بمسئوليات الدعوة وكمركز يستتقطب جهود الاكاديميين والقادة الاسلاميين المشغولين في مجال البحوث والدراسات ويعمل كقناة اتصال بين كافة العاملين في حقل الدراسات الاكاديمية الاسلامية في افريقيا .
- تم تأسيس منظمات متنوعة ومتعددة الاغراض في مجال " العمل الخيري " واهم تلك المؤسسات منظمة الدعوة الاسلامية التي ساهمت اكثر من ايه مؤسسة اخرى في توسيع بناء التنظيم حيث من خلالها استطاعوا خلق اضخم " احتياطي " مالي له ومن خلالها استطاعوا بسط غطاء كثيف للحركة في الداخل والخارج .
- تم استخدام الاتحاد الاشتراكي السوداني تنظيم السلطة كقناة لاختراق اجهزه السلطة ومؤسساتها حيث استطاعوا ان يخلقوا محاور واجنحة متصارعة داخل التنظيم ادت مع اسباب اخرى الى تفاقم الازمة الداخلية بين مختلف التيارات.

# 

اما الاقتراب من الجيش فكان يتطلب حذراً مضاعفاً لسبين :-

أوله ما: لا للجيش من موقع حساس في نفس وجسم السلطة .

ثانيهما: لان الجندى السوداني بطبعه حدر في قبول الحركات والمنظمات السياسية داخل الجيش.

ورغم ذلك ظلت المؤسسة العسكرية تلهب اهتمام الاخوان المسلمين وتضاعف هواجسهم لانها هي الخط المستقيم بين نقطتين: الثكنات والقصر .. وهو ما يدعو الاسلاميين الى الاهتمام اكثر بهذه المؤسسة التي تكتنز في يدها القوة للتغيير السياسي أو الاستيلاء على السلطة .

واعرب احد القادة الاسلاميين «راشد الغنوشي» ، عن ذلك الاهتمام حينما تحدث في ندوة بجامعة الخرطوم عام ١٩٧٩ تساءل فيها مستنكراً تجاهل الاسلاميين للجيش والنقابات .

جاءت تساؤلات راشد الغنوشى فى سياق منطق جديد لتوجه الاخوان نحو استخدام القوة المسلحة وبدأ هذا المنطق فى البحث عن منطلقات فكرية او مبررات دينية تمنحه قوة القبول . وقد رأى البعض هذه المبررات فى النقاط الثلاثة التالية :

\* ان تغيير المنكر بالقوة المادية - المسلحة - واجب لا يسقط الا بالعجز عنه .

\* ان القوة هي اضمن طريق لاحقاق الحق ، ومن لم يخضع لقوة المنطق خضع لمنطق القوة.

\* ان اهل الباطل نجحوا في استخدام القوة العسكرية واستولوا بها على السلطة لخدمة باطلهم او ليس اهل الحق اولى باستخدامها لنصرة حقهم .

ولكن مازال هناك في ساحة الحوار الفكرى والجدل السياسي اختلافات كثيرة بين الاسلاميين انفسهم حول:

ماهو المنكر السياسي وما هو الباطل السياسي .. ومن هم اهل الحق ... ؟

وخاصة ان مدارس اسلامية عديدة ظهرت في مجال الدعوة والجهاد الاسلاميين ابتداءا من "التكفير والهجرة" الى تنظيم "الناجون من النار" تختلف كل واحدة عن الاخرى في مفهومها لمسألة الحق والباطل .. ناهيك عن الاختلاف مع الاخرين غير الاسلاميين اصلاً حيث تتباعد مسافة الاتفاق الى درجة التناقض الحاد والتصادم المحتم .

وفى دوامة الاختلافات والتناقضات وغموض المفاهيم اعرب احد الاسلاميين عن قناعته بضرورة استخدام القوة المسلحة قائلاً ان الحرية السياسية فى عالمنا الاسلامى مفقودة قاماً واصبح التحرك السياسى عملاً ضد الدولة او النظام ولا امل فى الوصول الى الحكم الاسلامى بالكفاح السلمى وبالوسائل الديمقراطية .. فلم يبق الا الحل العسكرى لتغيير هذا الوضع اما لصالح الفكرة الاسلامية او لصالح الديمقراطية .

ومن الواضح انها قناعة واصلة جذور العقل الاصولى ولكنها قناعة فقدت الامل نهائياً في الوصول الى " الحكم الاسلامي " بالوسائل الديمقراطية بل هي قناعة وضعت الفكرة الاسلامية كلها في تصادم مع الديمقراطية .

وفي نفس الوقت الذي بدأت تبرز فيه هذه الدعوات وسط الجماعات الاسلامية في مصر

وسوريا وليبيا والسعودية واخيراً تونس والجزائر ترسخت قناعة لدى الاخوان المسلمين فى السودان - منذ امد - بان التجارب السياسية والعسكرية الشعبية فى المعارضة - ضد الانظمة لم تعد تكفى لمواجهة قوات الدولة المسلحة لبعد المسافة - والفرق - بين قدرة كل من الطرفين ومدى امكاناته.

وتجربة ٢ يوليو المسلحة مازال صداها يرن في اسماع الترابي ... فكان السؤال امامه : اي جيش يريد .؟ .

ويحلو للاخوان في السودان ان يطلقوا على الجيش الذي يتصورونه في مخيلتهم بـ " الجيش الجهادي " الذي يقوم على اسس الفلسفة القتالية " الاسلامية " والمنوط به اقامة الدولة الدينية الاسلامية .

ومنطق الترابى الطبيعى يخلص الى ان اقامة هذا الجيش المتصور لا يقوم الا على انقاض الجيش الحالى الذى استمد فى نظر الاخوان – افكاره ومبادئه وتكوينه من فلسفة وعقيدة الامبراطورية البريطانية فى العهد الفيكتورى ..هذه المبادئ والافكار كما يقول الاخوان ، حددت اهداف جيش الفتح الغازى فى الاستيلاء على دولة المهدية فى نهاية القرن الماضى ... وهى الافكار التى صمم على اساسها الجيش العلمانى الحديث فى السودان والذى يفتقر الى قيم الجهاد ومنعزل عن الانتماء الفكرى والعقائدى للأمة الاسلامية .

ويقولون: ان اقامة دولة اسلامية تتطلب ان تستند هذه الدوله على ركيزة عسكرية واقتصادية ،وشوكة الدولة الاسلامية تقوم على الجيش الجهادى .. واقامة الجيش الجهادى تتطلب تغيير العقلية العسكرية والنمط العسكرى في الجيش عن طريق تثقيف عضوية الجيش وبناءها على اسس الفلسفة القتالية الاسلامية .

ولكنهم لم يذكروا ما هي الفلسفة القتالية الاسلامية ...

ولم يذكروا النظام السياسي في الدولة الاسلامية المنشودة - الذي تنسجم فيه الركيزتان العسكرية والاقتصادية .

ولم يذكروا ان كان من حق " غير المسلم " ان يكون جندياً في الجيش الجهادي الذي يقوم على اسس الفلسفة القتالية الاسلامية .

ولم يذكروا ان كان هذا الجيش سوف يدافع عن الوطن ام عن العقيدة .. وهل العقيدة والوطن متطابقان في مفهمومهم الى حد نقلها الى واقع دار اسلام ودار حرب .. ؟ .

وانشغل الاخوان بالعمل العسكرى وبالمؤسسة العسكرية كأهم مؤسسة تقوم عليها فكرة الدولة . . كما ذكروا . . وعندما انعقد بينهم وبين النميرى حبل الصلح واستطاب لهم حال

المشاركة في السلطة واحسوا بالامان بدأت قضية الجيش تصبح واحدة من أهم القضايا التي جرى حولها التداول فيما بينهم .ففي عدة مؤتمرات " سرية " عقدت في عام ١٩٨٢ تبلور اتجاه قوى للبحث عن صيغة للعمل " العسكري الاسلامي "

ربا كان دافعهم لذلك فى تلك الفترة بالذات ما جرى من مواجهة بين الرئيس غيرى وقادة الجيش فى لقاء شهير تم فى ٢٢ يناير ١٩٨٢ بعد انتفاضة شعبية عارمة قتل فيها اكثر من ٥٨ مواطناً فى مختلف الاقاليم التى عمتها تلك الانتفاضة .

ففى تلك المواجهة التى تمت فى القيادة العامة للقوات المسلحة شن كبار الضباط بما فيهم هيئة القيادة هجوماً لاذعاً وعنيفاً على بطانة الرئيس من المدنيين وعلى قرينة الرئيس - بثينة خليل - وعلى شقيقه مصطفى النميرى الذين يقودون جمعيات افسدت فى كل المجالات مما اثار مشاعر المواطنين لتنطلق فى انتفاضة واسعة ضد نظام مايو وحكامه .

كانت المواجهة ذروة تخطيط مسبق ما بين قادة الجيش والفريق عبد الماجد حامد خليل نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع للضغط على الرئيس نميرى للتخلى عن السلطة ونقلها سلميا الى نائبه .وكان خطأ الفريق عبدالماجد انه اطلع صديقه وزميله اللواء عمر محمد الطيب على هذا المخطط للموافقة عليه ولتنفيذه . ،بالفعل وافق اللواء عمر على تلك الخطة التى يقال أن الصادق المهدى كان وراءها ولكن بدلاً من الوقوف مع زملائه الضباط اختار عمر ان يشئ بزملائه ويطلع النميرى على محاولة الانقلاب السلمى والهادى .

وتغذى الرئيس غيرى بقادة الجيش قبل ان يتعشوا به .

فقبل تلك المواجهة الساخنة بلحظات قام اللواء عمر بتأمين كل المرافق والمواقع الاستراتيجية تحسباً لاى طارئ وبعد المواجهة وجد اثنين وعشرين من قادة الجيش خطابات مطبوعة في مساكنهم تخطرهم باحالتهم الى التقاعد واعفائهم من الخدمة .

وتلك كانت اكبر حملة " تطهير " وسط قادة الجيش فتحت باب الترقى امام المتطلعين الى القيادة.

فجاء الى قيادة الجيش الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب الذى اصبح نائباً للقائد العام .. والفريق تاج الدين محمد فضل الى هيئة القيادة بحكم مناصبهم وبحكم الاقدمية ونال اللواء عمر جائزته بان تم تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية ومحتفظاً عوقعه رئيساً لجهاز امن الدولة .

بعد تلك المواجهة اقام الاخوان المسلمون سلسلة من المؤترات اجازوا فيها تعديلات تنظيمية وحركية .. واجازوا فيه فكرة الجهاد كتعبير فضفاض يشير الى الاتجاه نحو العمل

داخل القوات المسلحة ولاستخدامها حسب ما جاء في دستورهم لاحداث تغيير اجتماعي من اجل تمين قيم الاسلام في المجتمع واقامة حكمه .

وطغى في تلك المؤتمرات سؤال جوهري هو:

ما هي وسيلة واداة التغيير القامة البديل .. ؟

هل هي العمل العسكري من داخل القوات المسلحة ام الاتجاه نحو البديل العسكري الاسلامي الشعبي .. ؟

ومن أحشاء السؤال الجوهرى توالدت أسئلة محيرة حول ماهو المقصود بالبديل العسكرى الشعبى ؟ هل هو انشاء جيش شعبى مواز ومصادم للمؤسسة العسكرية «العلمانية» والذي يتم من خلاله تجاوز مؤسسات الدولة القديمة بشقيها المدنى والعسكرى .

وكانت تجارب الجيوش الشعبية في افريقيا وامريكا اللاتينية واسيا تحوم امام نظر المؤتمرين من الاخوان المسلمين وتلهمهم في تحديد اختياراتهم بالرغم من ان تلك التجارب تنتمي الى الجنسية والهوية الشيوعية.

ام يتم التغيير بايجاد كادر ملتزم بالخط الاسلامى داخل المؤسسة العسكرية ( القوات المسلحة ) يقوم بفرض الصيغة الاسلامية على غرار تجربة الضباط الاحرار في مصر وسوريا والعراق . . ؟ .

بالطبع لم يجرؤا الذين صاغوا الدستور بعد ختام التداول في المؤقرات على كشف مقاصدهم اكثر من النص على الجهاد منعاً للحرج الامنى والسياسي في ظروف مشاركتهم في الحكم، فاثروا التستر وراء النص الفضفاض بالرغم من ان النص عادة ما يفضح النوايا ولو كانت مبطنة.

واتجه التنظيم ، حتى قبل عقد المؤتمرات الى بناء قوته العسكرية عبر سبيلين : السبيل الاول : تدريب عدد من الاسلاميين اعضاء التنظيم على الفنون العسكرية .

وقد طرقوا هذا السبيل منذ بداية السبعينيات عندما اقيمت معسكرات " للجبهة الوطنية" المعارضة عند جبل " الردوك " داخل الاراضى الاثيوبية .. الواقع بين مدينة اصوصا الاثيوبية ومدينة الكرمك السودانية بقيادة صلاح حسن احد " المجاهدين " من الاخوان المسلمين المصريين الذى اوفده التنظيم الدولى لمساعدة الأخوان ، ثم التحق محمد صالح عمر احد قادة الاخوان المسلمين السودانيين الى المعسكر حيث تولى ارسال الاسلحة من المناطق الاثيوبية الى داخل الاراضى السودانية – ثم التحق بالمعسكرات بعد حين بعض الاخوان منهم مهدى ابراهيم ، محمد صادق الكارورى وعزالدين الشيخ وعبدالمطلب ابراهيم .

وبعد سنوات نجح قادة الجبهة الوطنية في اقناع القيادة الليبية باهمية فتح معسكرات للمعارضة السودانية تدرب فيها مقاتليها وانضم اول فوج من الاخوان المسلمين الى هذه المعسكرات في نهاية ١٩٧٤ وكان مولفاً من ثلاثة عشر شاباً الحقوا اولا بمدرسة الصاعقة وتزايد عدد الاخوان في المعسكر الى ان بلغ ٥٩ مدرباً قبل ٢ يوليو ١٩٧٦ .

اما بعد المصالحة فقد عملت قيادة الاخران على زيادة عدد المدربين على الفنون العسكرية فالحقت بعد عام ١٩٨١ اعداداً من الشباب بمعسكرات تدريب في باكستان وايران ولبنان ، ففي باكستان كان نظام الرئيس ضياء الحق يسير في نفس اتجاه حركة الاسلاميين ويوليهم اهتماماً مضاعفاً ويقدم لهم مساعدات كبيرة بالحاق عناصرهم بمعسكرات في بيشاور الواقعة على الحدود مع افغانستان حيث يوجد " المجاهدين " الافغان والمتطوعين معهم في حركة المقاومة الاسلامية .

اما ايران فقد خلق النظام الاسلامي فيها علاقات وثيقة مع قادة تنظيم الاخوان وأتجه ضمن سياساته " الثورية " الهادفة الى اجراء تغييرات راديكالية في المجتمع الاسلامي الى احتضان انوية من كل قطر لتدريبها على السلاح .. كما قدم مساعدات كبيرة في تدريب الجماعات الاسلامية على فنون " حرب المدن " .

وبعث الاخوان المسلمون في السودان ببعض عناصرهم للتدريب في ايران وباكستان على فنون الاستخبارات وجمع المعلومات والرصد والمراقبة وقدمت لهم اجهزة حديثة لتطوير عمل التنظيم في هذه المجالات .

وقدمت بعض التنظيمات الفلسطينية المتعاطفة مع الاخوان المسلمين في السودان وبعضها الاخر الذي اراد ان يخلق عبرها قناة اختراق مساعدات في مجالات التدريب على مختلف انواء الاسلحة في معسكرات داخل الاراضي اللبنانية التي كانت تسيطر عليها تلك المنظمات.

واتصل الاخوان ايضاً بالمنظمات اللبنانية التي كانت تسيطر عليها تلك المنظمات .

واتصل الاخوان ايضاً بالمنظمات الارتيرية التي من السهل ان يأتي السلاح عبرها الى داخل السودان حيث قدموا لهم فرص التدريب داخل الاراضي المحررة .

السبيل الثانى: التغلغل التدريجي في القوات المسلحة من اجل احداث « الترسب الكمي من اجل تغيير نوعي في حركة المؤسسة العسكرية على المدى البعيد أو يؤدى ذلك لنضوج الظروف الموضوعية للتغيير الاسلامي ." كما حددت ادبياتهم .

ويرجع التفكير في العمل العسكري " الاخواني " الى ما قبل عام ١٩٥٥ عندما قدم ابرالمكارم عبد الحي واحد من القيادات الاخوانية العسكرية في مصر واوصى ، منفعلاً بتجرية

الاخوان داخل الجيش ، بالتركيز على العمل في الجيش السوداني وربط الخلايا العسكرية بالنظام الخاص .

واول محاولات الاخوان كانت مع الطلاب الحربيين بشير محمد على وعبد الرحمن فرح وعبد الرحمن فرح وعبد الرحمن محمد حسن سوار اذهب ولكنهم لم يقوا على الاستمرار فتساقطوا واحداً بعد الاخر نسبة لحداثة عهدهم بالعمل العسكرى ثم ان الظروف السياسية في ذلك الوقت لم تكن تسمح بنهضة الاخوان داخل الجيش . فقد كان الجيش متأثراً بتجربة الضباط الاحرار في مصر وما احدثته من ثورة تغيير القت بانعكاساتها على كل المنطقة .

وجرت محاولة اخرى من الرشيد الطاهر المراقب العام للاخوان المسلمين في عام ١٩٥٩ حينما اتجه للجيش محاولاً التحالف مع بعض الضباط الاحرار للإطاحة بنظام الفريق عبود .. وفشلت محاولة الانقلاب واعدم خمسة من الضباط وحكم على الرشيد الطاهر بخمس سنوات سحناً.

بعد تلك التجارب لم يحاول الاخوان العمل داخل الجيش الا بعد المصالحة الوطنية فبدأوا الاقتراب منه بخطوات في غاية الحذر .

- كانت الخطوة الاول الاتصال بقادة الجيش اتصالات " اجتماعية " لخلق روابط انسانية قهد لصلات تنظيمية أو سياسية فيما بعد ولعبت مؤسساتهم الخيرية والمالية دوراً فعالاً في دفع هذه الخطوة إلى الامام.
- الخطوة الاخرى كانت بتكليف بعض الاخوان المسلمين الملتزمين من الخريجين من كليات الطب والهندسة والمحاسبة للالتحاق بالقوات المسلحة للعمل كاطباء في السلاح الطبي او سلاح الطيران او في الادارة المالية .
- الخطوة الثالثة اتجهت نحو تكليف بعض الاخوان الملتزمين الذين لديهم اقرباء فى الجيش بالتقرب منهم واستقطابهم بحيطة بعد رفع اسماءهم للقيادة وتزكيتهم وقبولهم من المسئول فى النظام الخاص.

كما تم تعميم توجيه باعادة الاتصال بالضباط الذين كانوا في يوم ما اخوانا مسلمين أو متعاطفين مع الحركة وتشجيعهم للعمل المنظم داخل التنظيم .

تلك كانت السبل والخطوات لبناء قوة عسكرية لاحداث تغيير اجتماعي من اجل هدفين: - \* فرض تصورهم للإسلام ولو بالقوة اذا دعى الامر ونضجت الظروف .

\* هدم بناء الجيش القديم " العلماني " وبناء جيش جديد اسلامي .

ذلك تصور للتغيير الاجتماعي لم ينفره به الاخوان المسلمون في السودان أذ يؤمن تنظيم

" الجهاد " فى مصر بهذه الوسائل الانقلابية ، فيقول احد قادة التنظيم - احمد يوسف - امير بنى سويف - فى حديث صحفى منشور ان الخطوة التالية مفتوحة على كل الاحتمالات قد تكون حرب عصابات او انقلاباً عسكرياً او ثورة مسلحة .

ويضيف قائلاً: ان الثورة المسلحة مطروحة ولكن ليس الان والامر يتوقف على مدى تواجدنا في الجيش او الشرطة او المؤسسات المختلفة فكل ذلك له دوره في اختيارنا لشكل الوصول الى السلطة.

### 

وجرت فى تلك المؤتمرات " السرية " مراجعة حساب الربح والخسارة فى صفقة التحالف مع النميرى . . ورجحت كفة الفوائد الاضافية التى جنوها من المشاركة المباشرة فى مختلف اجهزة الحكم ومؤسساته ففى مقابل دعمهم ومساندتهم الثابتة للنظام حصلوا على مكاسب كبيرة منها :

- ان مناخ المشاركة على مستوى الوزراء فى الحكومة والامناء فى الاتحاد الاشتراكى اتاح لهم الفرصة لاتصالات مستمرة مع السياسيين والمشاركة فى تحديد السياسات العامة وتقديم المقترحات فى المجالات القانونية والاقتصادية والامنية .. وخلق علاقات متينة بينهم وبين قادة وكبار ضباط القوات المسلحة .
- قيام النظام بتشجيع واضح منهم احياناً ومستتر احيانا اخرى بالتخلص من الخصوم السياسيين في مختلف المؤسسات والاجهزة اما بالابعاد كما جرى لموظفى الخدمة المدنية ولضباط القوات المسلحة الذين شكلوا خطراً محتملاً من داخل الجيش .. او بالاعدام كما خطط الاخوان فيما بعد للتخلص من الشيخ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهورى .
- وضع الاخوان بعض عناصرهم في خدمة جهاز أمن الدولة بهدف حصولهم على معلومات واكسابهم خبرة ولاختراق الجهاز من الداخل .
- اضعاف التيارات المناوئة لحركة الاخوان المسلمين داخل المؤسسات والاجهزة السياسية والامنية تحت العديد من المبررات والشعارات منها " شعار القيادة الرشيدة " مما ترك لهم الساحة خالية الا من بعض الشخصيات المقربة من الرئيس غيرى والتى ظلت فى خدمته وتحت طاعته سنوات عجن فيها عودهم وجرب معدنهم واطمئن لثقتهم وولائهم وممن عرفوا فى دواثر القصر بـ " رجال الرئيس " .

وهم اربع شخصيات من أهل الثقة والطاعة يوليها النميرى مسئوليات خطيرة وكبيرة ولم يحاول استبدالها بشخصيات اخرى بعد ان عرف مكامن ضعفها الذى وظفه بمهارة لخدمة

سلطاته ولتحقيق اغراضه .. ظل ضعفها تجاه المال مكمن ولائها وطاعتها وهو مكمن سطوة غيري عليها وسلطته .

\* اول هذه الشخصيات اللواء عمر محمد الطيب نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز أمن الدولة. فقد تولى منصب نائب الرئيس ثمناً للوشاية ضد صديقه وزميله الفريق عبد الماجد حامد خليل نائب الرئيس السابق. وتولى منصب مدير جهاز الامن القومى فى يوليو ١٩٧٦ بعد احداث حركة ٢ يوليو الدامية وبعد أن رفض مدير الجهاز السابق خطة النظام باجراء اغتيالات لقيادات المعارضة خارج السودان ،. ثم اصبح رئيساً لجهاز امن الدولة – بعد ضم الامن القومى له – فى ابريل ١٩٧٩.

واللواء عمر ممسك بزمام اخطر منصبين ، منصب نائب الرئيس الذى يحل محل الرئيس فى غيابه ويتسلم مقاليد الحكم وتتحول الشرعبة الدستورية له تلقائياً اذا حدث للرئيس أى حادث طارئ ، وبجانب ذلك تولى مهام الحارس الساهر على أمن الرئيس وأمن النظام فواجباته الأمنية تقوم على ما نص عليه قانون جهاز الأمن ولوائحه :

- فهو يتولى مسئولية الإدارة الكاملة الفنية والإدارية لنشاط الجهاز ومسئول عن أعضاء الجهاز ويصدر التعليمات اللازمة لتنظيمة وسير العمل فيه .
- وهو مسئول امام مجلس الأمن القومي ويحافظ على المعلومات السرية وعن مصادر الحصول عليها ووسائل جمعها .
- وهو مسئول أمام رئيس الجمهورية الذي يتبع الجهاز له ويقدم له تقريراً دورياً يوضح فيها الإنجازات والأوضاع الأمنية ومتطلبات الجهاز.

وأهم ما يميز الجهاز انه بموجب القانون يعد مؤسسه عسكرية مستقلة عن التنظيمات العسكرية الاخرى ويبلغ عدد افراده من العاملين حوالى اربعة آلاف معظمهم من الضباط برتب مختلفة بالإضافة إلى اربعة الف من المتعاونين في مختلف المهن والأعمال.

ومن اهم ادوار اللواء عمر الإضافية وهى أدوار مؤثرة ، أنه كان بمثابة السكرتير الخاص لنميرى في تحركاته " الصوفية " التي ربطته بالشيوخ و" الفقراء " والمتشعوذين والمتدروشين بلا زهد والمتصوفين بلا ورع .

\* والشخصية الثانية هو الدكتور بهاء الدين محمد ادريس وزير شئون الرئاسة الذى دخل دائرة السلطة عام ١٩٧٢ بعد اقالته من جامعة الخرطوم – حيث كان يدرس فى كلية العلوم اثر قضية اخلاقية وتولى عقب ابعاده عن قاعات التدريس ، منصب وزير الشئون الخاصة حيث اشتهر بقدرته الفائقه على التنظيم وبدقته المتناهية فى ترتيب شئون الرئيس وبسرعته فى

المبادرة والمبادأة .

ثم اصبح وزيراً لشئون الرئاسة يتحكم في المدخل الذي لابد أن تمر به كل المسائل والرسائل الخاصة بالرئيس .

فهو بمثابة الظل الخفى للرئيس وارادته المستترة .. يتولى ابرام الإتفاقيات الخاصة نيابة عن الرئيس ويعقد العقود ويتصل بالشخصيات العربية والغريبة غير الرسمية والرسمية التي لها مصالح مع الرئيس وفوائد له .

فهو يأخذ دور الرسول الأمين للرئيس جعفر نميرى .. ومن مميزاته انه يعرف حدود صلاحياته ونطاق تحركاته ولذلك نجح فى ان يحافظ على موقعه الأثير بالقرب من النميرى حوالى ١٤ سنة استطاع فيها تحويل النميرى من حاكم " شعبى " فى اسلوبه وحتى فى ديكتاتوريته إلى امبراطور فى تصرفاته وعلاقاته . فالرئيس يحفظ له هذا الفعل كما حفظ هو فضل الرئيس له بأنتشاله من قاع المجهول الى سماء السلطة .

ويحلو للحاقدين عليه أو الذين يعرفون خباياه ان ينعتوه باسم " مستر تن بيرسنت " الاشتهاره باخذ عموله عشرة في المائة من كل صفقة او كل قرض .

\* اما الشخصية الثالثة هو محمد محجوب سليمان المستشار الصحفى للرئيس وهو يكره الأضواء ويتحرك فى الظلام لا يحب توقيع اسمه على الوثائق والأوراق الرسمية وبرفض تزييل المقالات الصحفية التى يكتبها فى الصحف السودانية أو العربية . باسمه كان دوره محدداً فى صياغة أفكار الرئيس فى الرسائل والخطب والكتب ونافس فى هذا المجال من سبقوه امثال احمد عبد الحليم وخليفة خوجلى وبدر الدين سليمان . وفى معظم الأحيان كان يقوم بدور رجل العلاقات العامة حيث يغرى الصحفيين العرب والأجانب بالشيكات احياناً وبالهدايا الفخمة أحياناً أخرى لتحسين وجه الرئيس فى الخارج .

واستطاع ان ينتزع رضا النميرى به حينما كتب ثلاث كتب باسم النميرى . وبلغت ثقة الرئيس به إلى حد ان اعطاه مبلغ ٢٥٠ الف دولار لشراء شقتين في مصر باسم النميرى . . وخطط معه لتأسيس دار نشر بلغ رأسمالها مليون دولار .

\* اما الشخصية الرابعة هي الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب نائب القائد العام للقوات المسلحة منذ ١٩٨٧ والذي بدأ الرئيس غيرى في جذبه الى دائرة رجاله تدريجياً منذ ان اقال مجموعة الضباط في ٢٢ يناير ١٩٨٢. والفريق سوار الذهب يعتبر الرجل الذي قاد الجيش في مهماته العسكرية اليومية منذ ذلك الحين ، وقد اكتسب خبرته بعد ان تنقل بين عدة مناصب ومواقع فكان قائداً لسلاح الهجانة ولعمليات الامداد وللقيادة الجنوبية وقائداً للعمليات في القيادة وملحقاً عسكرياً في اوغندا ثم نائباً للقائد العام .

وهو من عائلة دينية معروفة يعمل معظم افرادها في الدعوة الدينية وتعتبر احدى اركان طائفة الختمية التي يتزعمها محمد عثمان الميرغني .

ومن اغرب المواقف واطرفها التى صادفته ان النميرى قام بابعاده من الجيش فى يوليو ١٩٧١ بعد انقلاب هاشم العطا والمقدم بابكر النور سوار الذهب لشكوكه فى ان تكون له علاقة بالانقلاب الذى كان على رأسه ابن عمته . وبعد ان تبين عدم صحة شكوك غيرى اعيد عبد الرحمن سوار الذهب الى الخدمة بعد ثلاثة شهور وبعدها رشحه غيرى للعمل مستشاراً لقائد الشرطة فى دولة قطر حتى نهاية ١٩٧٥ حيث التقى بالنميرى اثناء زيارته للدوحة ..ووقتها طلب منه غيرى العودة الى السودان لاحتياجه اليه . وبعدها بعشر سنوات عينه قائداً عاماً للجيش ووزيراً للدفاع .

كانت تلك الشخصيات في نظر الرئيس غيرى رموزاً تعبر عن مؤسسات واجهزة يعتمد عليها في حكمه: الرئاسة في رمز اللواء عمر وبهاء الدين والامن في رمز اللواء عمر والاعلام الخارجي في رمز محمد محجوب سليمان والجيش في رمز الفريق عبد الرحمن سوار الذهب وهم عبارة عن اعمدة مصبوبة من الولاء المؤدى الى الثقة .. ومن الخوف المفضى الى الطاعة .

ولأن معايير الثقة والطاعة صارمة ومحددة عند النميرى فقد ظل مجال التنافس للاقتراب من هذه المناصب مغلقاً امام الاخرين . فمن كان يريد ان يزاحم لتولى هذه المناصب فلا مناص من ان يثبت طاعة اعظم من طاعة عمر وببدى ولاءً اكثر من ولاء بهاء الدين .

# 

ومنذ المصالحة وضع الترابي عينه على هذه المناصب وبدأ في السير نحوها ولا مناص من ان يجرب الاخوان محاولة التنافس اذا ارادوا ان يحققوا مشروعهم بالاستيلاء تدريجياً على السلطة أو بالاستيلاء عنوة على السلطة بعد التمهيد اللازم لذلك .

فكان امامهم طريقان لوضع المناصب المقربة من نميري في حوزتهم :

إما ان ينتقل الاخوان الى تلك المناصب او تنتقل تلك الشخصيات الى صفوف الاخوان المسلمين .

ولا مانع من اختيار الطريقين اذا لا تناقض بينهما . ويدرك الاخوان ان مدخل الطريقين اثبات الثقة وتأكيد الولاء للنظام ، ومن هنا بدأت منهم اشارات واضحة نحو هذا الاتجاه وكان اولها حينما بدأ الجناح المعارض للاخوان داخل الاتحاد الاشتراكي يتحدث غمزاً في الاجتماعات وجهراً في المجالس بأن الاخوان المسلمين مازالوا يعملون سراً من خلال تنظيمهم ويعقدون المؤتمرات ويحركون الطلاب وان ذلك يعنى وجود تنظيم مواز للاتحاد الاشتراكي ومنافس له وهو ما يعد في راى المعارضين ثنائية في الالتزام وثنائية في الولاء.

رد الترابى على هذه الحملة في تصريحات صحفية نشرت في عدد من الصحف والمجلات العربية بانهم سبق ان "حلوا تنظيم الاخوان المسلمين نهائياً ". وانه لم يعد هناك مبرر ولا حاجة لمثل هذا التنظيم .

واحدثت هذه التصريحات دوياً هائلاً ارتجت له تنظيمات الاخوان المسلمين في الداخل والخارج واحدث بلبلة واسعة وسط الكوادر والقيادات .وكان اول رد فعل من الشيخ الصادق عبد الله عبد الماجد ومجموعة كبيرة من الاخوان المعروفين مثل الدكتور الحبر يوسف نور الدائم حين اصدروا بياناً في سبتمبر ١٩٨٠ نفوا فيه "حل تنظيم الاخوان المسلمين "واكدوا على انهم باقون فيه يواصلون جهادهم مع ما يتفق مع منهج الحركة الاسلامية ".ومنذ ذلك الحين اصبح في السودان تنظيمان للأخوان المسلمين واحد يقوده د . حسن الترابي والاخر يقوده الاستاذ في الصادق عبد الماجد المحامي الذي يعد احد المؤسسين للتنظيم في نهاية الاربعينيات وائل الخمسينيات .

وجاء رد فعل الاخوان المسلمين في الخارج عندما اصدر التنظيم الدولي للاخوان بيانا يرفض فيه الاتجاه الذي سار فيه الترابي بتصفية محصلة جهود طويلة لاجيال من الاسلاميين لبناء الحركة في السودان ووصفوا خطوة الترابي بانها جزء من مخطط لضرب الحركة الاسلامية وكان اعنف هجوم على الترابي صدر من محمد قطب في مؤتمر ضم الاسلاميين عقد في بون في اوائل العام ١٩٨٠.

وحاول الترابى ان يخفف من ردات الفعل تلك فى اللقاءات غير المعلنة مع قادة التنظيم الدولى بحجة ان الجماعة - الاخوان - دخلت فى الحقيقة الى المشاركة فى النظام مهتدية باستراتيجية خاصة لاتعول على الوعد الاسلامى للنظام ولا على الأمل فى اصلاحه بقدر ما تبتغى اغتنام فرجة حرية بفضل الموادعة وتتوخى سانحة بفضل المشاركة لبناء صفها وتطوير حركتها وانها اضطرت الى كتم اسمها وكبت كيانها والى العمل من خلال الاتحاد الاشتراكى السودانى " التنظيم السياسى الذى أسسه النظام ".

فقد كان الخلاف بين التنظيم الدولى والترابى عميقاً اصلاً منذ منتصف الستينيات حينما انتخب الترابى مراقبا عاما ثم اميناً عاماً للاخوان المسلمين وجبهة الميثاق الاسلامى -الواجهة السياسية لهم - في ٤ ديسمبر ١٩٦٤ وحينما مثل التنظيم - السوداني - في المكتب التنفيذي للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين .وفي احدى مؤترات التنظيم الدولي كانت وجهة نظر الاخوان السودانيين ان تكون العلاقة بين التنظيمات علاقة " ندية " وعلى ان يكون نشاط كل تنظيم مستقلاً في اطار عملية التنسيق التي يقوم بها المكتب التنفيذي .

وكانت وجهة النظر التي حملها الترابي الى مؤقر التنظيم الدولي تعنى أن تسقط تقاليد

" البيعة " التى سنها المرشد العام الامام حسن البنا واخذ بها من بعده المرشد حسن الهضيبى . وتفاقم الخلاف بعد ذلك عندما عاود التنظيم الدولى للاخوان المسلمين بالقيادة المصرية يشترط البيعة والاندماج التنظيمى الكامل بعد ان ان طرحوا شكل " علاقة توحيدية " تضع التنظيمات في مختلف الاقطار موضوع الشعب التابعة راساً للقيادة بمصر وفقاً للأتحة التنظيمية القديمة .

وللترابى رأى فى مسار هذه العلاقة اذ يقول فى كتابه " الحركة الاسلامية فى السودان " ان التنظيم العالمى للاخوان المسلمين بقيادته المصرية بدأ يعبر عن ضيق شديد جداً بالتباين بينه وبين السودان فى الافكار والمناهج الحركية ، ثم عمد – حين انشقت طائفة محدودة من اخوان السودان – الى ضم المنشقين وبذلك تأسست القطيعة بل تطورت من بعد فى الثمانين بالاصرار على عزل السودانيين من المنظمات المنشقة والموحدة فى مواطن الاغتراب بالبلاد العربية واوربا.

وفى المعركة التي نشبت بين التنظيم الدولي والترابي يقول الامين العام للجماعة في السودان ان التنظيم الوحيد الذي شاطرهم في ذلك الموقف هم الاخوان المسلمين في العراق.

كان الترابى متحرراً من قيد المذهب القطبى فى مجال الحركة والفكر منطلقاً الى ان يخلق من نفسه " مفكراً " يقف فى نفس موقع القيادة الفكرية التى يقف عليها اباء الحركة ومؤسسوها .. بل ربما رأى انه يعلوهم بما طرحه من تطورات فقيهة وتطبيقية فقد كان يحلو للترابى ان يوصف وسط «الاسلاميين» بانه مفكر وداعية .كما كان يوصف الإمام حسن البنا .

اما الصادق عبد الله عبد الماجد فانه كان دائماً زاهداً عن الصراعات حول القيادة والزعامة ويضع نفسه في خانة الملتزمين بادق ما يكون الالتزام بحرفية السلوك الاخواني التقليدي . ويعتبره البعض بانه اخو ارثوذكسي في اعتقاده وفي ممارساته اي انه يتبع الاعتقاد الصحيح.

اذن لم تكن خلافات الترابي مع الصادق عبد الله خلافات حول الاسلوب فقط .. بل شملت كل جوانب الحركة . إلا أن السؤال الذي دائماً ما يطرحه الناس هو :

من منهما اصوب في التعامل السياسي .. الترابي ام الصادق عبدالله ... من منهما قادر على تحقيق اهدافه الاخوان الراديكاليون ام الاخوان الارثوذوكسيون ؟ .

وكان على الناس ان ينتظروا سنوات ليروا اجابة على تساؤلاتهم بل ربما احتاجوا ان ينتظروا سنوات اخرى لمعرفه صحة التوجه وسلامه الخطوات أو عواقب الخاتمة.

ولكن ما خلاف عليه هو أن طيف السلطة لا يفارق خيال الترابي ولو لساعات

ولذلك اعلن حل " الآخوان المسلمين " عسى ان يكون ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح للسلطة واشاره لاطمئنان الاجنحة الخائفة من وجود الاخوان داخل الاتحاد الاشتراكي .ولكنها لم

تكن اشاره كافية لافساح الطريق امامهم للصعود الى المواقع المحيطة بالرئيس فظلوا يتحينون الفرص لابداء ولائهم التام للنظام. ومثل هذه الفرص لا تأتى إلا نادراً واستغلالها يكلف ثمناً وان كان ينتظر أن يعطى ربحاً عالياً وللفرص اهلها وصيادوها .

وجاءت الفرصة حينما استشارهم الرئيس غيرى في أهمية توجيه ضربة موجعة للنظام في ليبيا بهدف استنزافه ومواصلة ارهاقه باستمرار حتى لا يستطيع القيام باي عمل

" تخريبي " في السودان وتشاد ومصر . واستمد الرئيس غيرى فكرة شن عملية غسكرية ضد ليبيا من السياسية التي قررتها حكومة ريجان الجديدة التي تعتقد بان القذافي يشكل مصدر تهديد مستمر للاستقرار في كل منطقة شمال افريقيا وافريقيا جنوب الصحراء . واثارت ليبيا فعلاً في تلك المرحلة اهتمام الاداره الامريكية الجديدة اكثر مما كانت تثيره موسكو من اهتمام وسادت في البيت الابيض وفي لانجلي مقر وكالة المخابرات الامريكية في فرجينيا قناعة بان القذافي يسعى لهيمنة اقليمية في شمال القارة الافريقية .

ووضعت المخابرات الامريكية مشروعاً في تلك الفترة ، بداية عام ١٩٨١ يعمل على محورين : الأول لاستنزاف ليبيا وتكبيدها خسائر في الارواح والاموال في معاركها مع تشاد ، والثاني ان تشكل ، تشاد والسودان ومصر سداً منيعاً من جهة الشرق والجنوب يقف امام ما تسميه واشنطن اطماع ليبية في افريقيا .

وليبيا كانت تراقب فى قلق تلك التحركات الامريكية على حدودها من جهة الجنوب والشرق ، وتحركت فى رد فعل مباشر لتلك التحركات الى الدعوة لعقد حلف ثلاثى مؤلف من ليبيا واليمن الجنوبى واثيوبيا .

ففى ١٩ اغسطس ١٩٨١ وقعت الدول الثلاثة معاهدة تعاون بينهما لتؤلف تجمعاً من اكثر الدول راديكالية في المنطقة يعزل مصر والسودان عن تأثيرهما في القارة الافريقية والشرق الاوسط.

وفى دراسة اعدتها المخابرات الامريكية في ٤ نوفمبر ١٩٨١ لخصت دوافع الدول الثلاثة في « العمل على الحاق الهزيمة بالسياسة الامريكية في المنطقة » .

ونشرت المخابرات في تلك الفترة تقارير ذكرت ان ليبيا وعدت حلفاءها بمبلغ ١٥٥٨ مليون دولار وانها دفعت فعلاً ١٥٠ مليون دولار كدفعة اولى اشاره الى جديتها في استمرار وتطوير الحلف ، وان الدول الثلاثة اتفقوا على تشكيل قوة مسلحة مشتركة من ٦٠ الف فرد موزعة كالاتى:

٥ الآف من ليبيا، ٥ الأف من اليمن الجنوبي ، ٠ ٠ الف من اثيوبيا على أن تستقبل ليبيا في معسكراتها ٢٠ الف اثيوبي للتدريب .

واضاف التقرير أن ليبيا التزمت بتكلفة هذه القوة المسلحة المشتركة كاملة .

ومعلومات المخابرات الامريكية التي وزعت على رؤساء الدول الصديقة للولايات المتحدة ذكرت بان الحلف الثلاثي خطط لشن هجوم عسكرى على الصومال لتحريره من هيمنة الامريكية وتحرير قاعدة باربرة في الاراضي الصومالية من النفوذ الامريكي.

وذكرت تقارير المخابرات ان كوبا تحتفظ بحوالى ١١ الى ١٣ الف جندى فى اثيوبيا وان هناك حوالى ٥٠٠ مستشار كوبى فى اليمن الجنوبى . وان ليبيا وضعت مبلغ ٣,٣ بليون دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية تقدمها لبعض الدول فى المنطقة فى الفترة ما بين ١٩٧٥ الى ١٩٨٠ وان طرابلس قدمت حوالى ٤,١ بليون كالتزامات تجاه بعض الدول والمنظمات وان ليبيا التزمت بدفع ٧٠ / مما وعدت به .

## 

وقررت واشنطن – وفق ما ذكرته تقاريرمخابراتها – ان تواجه هذه المشروعات باعمال مضادة بعد ان حاولت تطويقها بوسائل ضغط سياسية واقتصادية وثقافية بما فيها الدين الذي يعتبره واضعوا السياسة الامريكية بانه المضاد الحيوى لانتشارالشيوعية وهناك في الدوائر الأمريكية من يؤمن . بان العقائد الدينية كلها ، اسلامية ومسيحية وبوذية وغيرها تتحول الى طاقات جبارة لخدمة السياسة اذا عرف الكهنة الذين يقومون على امر هذه الاديان كيف يديرون امور الدنيا بنفس القدر الذي يعرفون به اسرار الكهنوت .

والبابا جون بول الثانى ، زعيم كل كاثوليك العالم ، عرف كيف يتحول الدين من شعائر كنسية الى بيادق تعمل فى خدمة الاستراتيجية المناهضة للشيوعية والاشتراكية فهو لم يكتف باقتحام المعسكر الشيوعى من بوابة بولندا بل رأى رسالته قتد الى حدود ان يمنع اى احتمال لانتشار الشيوعية والاشتراكية . فى بلدان العالم الثالث ، فقام بزيارات الى كل من امريكا اللاتينية واسيا وافريقيا .

ففى زيارته الى افريقيا فى ٢ مايو ١٩٨٠ التى شملت ست دول واستغرقت احد عشر يوماً كان يركز فى كل خطبه واحاديثه على الهجوم على " العقائد الوضعية " فى اشاره واضحة للماركسية.

وامام مليون مواطن احتشدوا في اوهورا بارك ، ميدان الحرية بوسط العاصمة الكينية ، خطب البابا جون بول طالباً من ٢٠٠ مليون مسيحي افريقي المشاركة الكاملة في الحياه السياسية في بلدانهم حتى لا يتركوا الساحة خالية للمنظمات ذات الافكار الدخيلة للسيطرة على مناحي الحياة وتحويلها الى حياة بلا روح .

ثم خطب بعد ذلك ، في يوم اخر ، امام جموع من المسيحيين والمسلمين والهندوس مؤكداً. على ان الاديان كلها ذات طبيعة موحدة وملتئمة .

ذلك هو بيت القصيد ، الدعوة للوحدة بين الاديان لمواجهة الخطر الشيوعي المزعوم الزاحف على افريقيا في تلك المرحلة .

وللصدف العجيبة او ربما بتخطيط مدبر فقد تم اول لقاء بين زعيم الكنيسة الكاثوليكية البابا جون بول واسقف الكنيسة الانجليزية الاسقف روبرت روانسى فى غانا فى ٨ مايو. فمن المعروف ان بين الكنيستين حساسية مفرطة تصل فى بعض الاحيان الى عداء يرجع تاريخه الى مئات السنين ولقاؤهما فى اكرا ، بالصدفة او بتدبير ، يعتبر حدثاً تاريخياً يأتى فى ظروف دولية عبر عنها الاثنان فى بيان بقولهما : ان الوقت قصير جداً والضرورة اصبحت ضاغطة مما لا يسمح باهدار طاقات المسيحيين فى ملاحقة ونبش العداءات القديمة .. وان امكانات وموارد مختلف الكنائس لابد من ان تصب فى جهد الجميع ويتم تقاسمها اذا اردنا ان نسمع صوت السيد المسيح ونراه فى حياتنا .

حرب مقدسة ضد الشيوعيين في افريقيا دخلت الكنيسة الى معمعانها بكل الاسلحة وجميع القادة .. وطلب من الجماعات الدينية ان تسهم في هذه الحرب المقدسة لانها معركة الاديان ضد الالحاد .

وكانت افريقيا مليئة في ذلك الوقت بجنود " الشيوعية العالمية " من كوبيين والمان شرقيين وسوفيت وبلغار وتشيك في انجولا واثيوبيا وليبيا ويعملون كعسكريين ومهندسين وفنيين ومستشاريين .. وكان السلاح الشرقي منتشراً وسط الحركات الثورية في كل بلد من بلدان افريقيا عما يثير الازعاج لدى الدول الغربية والحليفة لها في المنطقة .

ففى شمال افريقيا كانت ليبيا مستهدفة لانها ملكت السلاح والمال والطموح ، الشروط اللازمة لكى تتحول الى دولة ناهضة ومزعجة لدول الجوار .

فجرى اتفاق بين الخرطوم وواشنطن يتم بموجبه ان يستضيف السودان المعارضة الليبية لنظام العقيد القذافي باقامة معسكرات تدريب لعناصرها ومدها بالسلاح والمال والرجال وكل وسائل الحركة والاتصالات .

ودخل الاخوان المسلمون كطرف فى التخطيط لاداره المقاومة الليبية من خلال مكتب العلاقات الخارجية الذى يديره د. التيجانى ابو جديرى المعروف بعلاقاته الوطيدة مع المخابرات الامريكية والغربية عامة بحكم مسئوليته داخل جماعة الاخوان وبحكم انه ارتبط بتلك الاجهزة طوال السنوات العشر التى قضاها فى الولايات المتحدة .

واستفاد الاخوان من علاقاتهم التي خلقوها اثناء سنوات وجودهم في ليبيا مع جماعة

الاخوان المسلمين الليبيين في الاتصال بالعناصر القيادية في طرابلس وفي اروبا الغربية وتشجيعهم للانضمام الى المقاومة الليبية ونجحت مجهوداتهم بفتح معسكر خاص بالاخوان في منطقة جبل اولياء جنوب الخرطوم تحت اشراف جهاز امن الدولة في حين اشرف الاخوان على الجانب السياسي والتعبوي .

حقق المعسكر جزء من احلام الترابى فى جذب مجموعات من شباب الاخوان المسلمين الى اول معسكر يقام "للاخوان" من خارج البلاد مما يكسر طوق التنظيم الدولى لاحتكار الحركة مع الجماعات فى البلدان الاسلامية ،ويضع اللبنة الأولى فى بناء الحركة الاسلامية الدولية فى صياغة جديدة وسحب مواقعها الى السودان فى خطوة لتولى قيادتها فيما بعد لأن الترابى كان يؤمن ان الدولة – القاعدة لانطلاق الحركة الاسلامية – هى الدولة القائدة وكان يعلم ان مشكلة الحركة الاسلامية العالمية العالمية افتقادها هذه الدولة القاعدة .

اعتقد الترابى ان الاطاحة بالنظام فى ليبيا سوف يقطع مخالب الدب الشيوعى فى شمال افريقيا ويهد الطريق للبديل الاسلامى الذى يفرض واقعا جديداً ومؤثراً على دول شمال افريقيا ، تونس والجزائر ومصر حيث كان ينظر الى ليبيا بانها مصدر هام لتمويل الحركة الاسلامية وموقع جيد للانطلاق .

# 

وفى الجانب الاخر وعلى بعد الآف الاميال من الصحراء المقفرة كانت طرابلس الغرب لا تغفو عما يجرى حولها ، عينها مفتوحة وقلبها تتسارع ضرباته لتوقع عدوان لم يات . وبدلاً من انتظاره ليقتحم عليها عقر دارها بدأت تستعد هى الاخرى بتجميع شتات المعارضة السودانية بعد أن ضعفت فى الخارج عقب المصالحة الوطنية وبعد وفاة الشريف حسين الهندى . فحاولت تكوين الجبهة الشعبية الاشتراكية بقيادة عبد الله زكريا والتى كان مخططاً لها ان تبدأ عملياتها العسكرية انطلاقاً من غرب السودان الا ان تكوينها جاء ضعيفاً نسبة لضعف القوى المكونة لها وللتناقضات التى اسرعت بتفتيتها ولعدم قدرة قياداتها على جذب قواعد من القوى الفاعلة والقادرة لانجاز هذا العمل .

وبالرغم من ان النجاح لم يحالف تكوين معارضة في الخارج الا ان الاذاعة الليبية في طرابلس شكلت مصدر قلق للنظام في السودان خاصة انها تذيع اخبار المعارضة الحية في الداخل التي لم تهدأ اصلاً. فقد كانت المعارضة السودانيه قد بدأت في إشهارسلاحها السياسي مرة أخرى.

بدأت الاضرابات في سلسلة لم تنقطع الالتبدأ منذ ١٩٧٨ وتتصاعد في ١٩٨٠ باضراب العمال الذي شل حركة النقل في السكك الحديدية ثم لحقه اضراب القضاة بعد رفضهم لتدخل الحكومة في الاعمال القضائية .. ثم تتابعت الاضرابات لتشمل كل الفئات المهنية من معلمين واطباء ومهندسين ومحاميين ثم اخذت في ١٩٨٣ مساراً جديداً بعد تكوين التجمع

النقابي الذي نشط في بداية عمله، في حركة تنسيق بين النقابات ونظم عدداً منها.

ان الاضرابات بدأت بعد المصالحة لتكون سلاح المعارضة السياسي بعد ان فشلت اساليب العمل المسلح ضد النظام .. وأضحت النقابات هي المعبر عن روح الشارع المتمرد ضد سياسات واجراءات النظام الاقتصادية والامنية والخارجية .

واستجابة للروح التى سادت الشارع بدأت تحركات فى الجيش مرة اخرى وسط العقداء والمقدمين والرواد نما ازعج السلطة الى الحد الذى جعلها تعلن بين فترة واخرى بانها تمكنت من احباط محاولة انقلابية تدبر لها جهة من الجهات ، وكان الاتهام يعلق اما على مشجب العنصرية او مشجب الشيوعية والالحاد .

وفى عشية الفاتح من سبتمبر ١٩٨٣ اعلنت السلطات انها استطاعت ان تحبط محاولة انقلاب ، اعتقل فيها عشرات الضباط والجنود ، وكانت المحاولة ، هذه المرة ، حقيقية ، ولكن لم يكتب لها النجاح لتسرب معلومات الى احد عناصر اجهزة الاستخبارات العسكرية حاول احد الضباط تجنيده خطأ . وبالرغم من اعتقال معظم الضباط المشتركين في المحاولة الا ان قيادة المحاولة لم تكشف ومازال لغزها في طي الكتمان وتشير بعض التكهنات الى ان قائدها الفعلى لواء ظل في الخدمة الى ما بعد سقوط نظام النميري يقود تنظيماً للضباط داخل الجيش. ويعمل بهدف الاطاحة بالنظام والاستيلاء على السلطة .

وداخل الجيش تعمل اربع مجموعات اساسية وبعض المجموعات الاخرى الصغيرة .

\* مجموعة من تنظيم الضباط الاحرار: يضم الضباط اصحاب التوجهات التقدمية العامة من قوميين عرب ووطنيين وكانوا على صلة وثيقة بالتنظيم في مرحلة ما قبل مايو، ثم شكلوا التنظيم بعد ان انحرفت مايو عن مبادئها التقدمية وسقطت في احضان الولايات المتحدة

ويرجع تاريخ تنظيم الضباط الاحرار الى السنوات الاولى من الخمسينيات ، حيث ساهمت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ فى مصر بتأثيرها المعنوى فى بلورة أفكار عامة اجتاحت كل الوطن العربى وبتحديد اسلوب عمل نهلت منه كل التنظيمات ، فقام عدد من الضباط بتكوين تنظيم يحمل مبادئ تحررية ويتجه الى فكرة الوحدة العربية . ولكنه لم يكن فى ذلك الوقت يسعى الى اجراء تغييرات ثورية او يخطط للاستيلاء على الحكم .

وكان من أهم عناصر هذا التنظيم الشقيقان يعقوب كبيدة وعبد الرحمن كبيدة اللذين عصور حولهما النشاط .. إلا ان تجربتهما انتهت بمحاولة الانقلاب في ١٩٥٩ والتي ادت الى القضاء على الحركة لسنوات ثم اعيد بناؤها مرة اخرى من الضباط الشباب التقدمين المتأثرين بالناصرية والماركسية فكان ان انضم اليها محمود حسيب وسعد بحر وفاروق عثمان حمد الله وخالد حسن عباس وابوالقاسم هاشم ومأمون عوض واحمد عبد الحليم وبابكر النور وهاشم العطا وجعفر غيرى بعد عام ١٩٦٣ .

\* تنظيم الضباط الوطنيين: ويضم مجموعات من الضباط الذين يرفضون اى انتماء الى الاحزاب او عقائد سياسية ويرفعون شعار " الاستقلال " عن اى التزام حزبى وهدفهم باستمرار هو ابعاد الاحزاب عن السلطة باعتقاد انها أس الداء وسبب البلاء منذ الاستقلال. ويسبب هذه الشعارات لم تكن للتنظيم فاعلية التنظيمات الاخرى ولا ثباتها .. ولكنه يتميز عنها بقدرته الفائقة على ممارسة الضغط على النظام في كل مرحلة ، وعادة ما يرتبط وجوده وتأثيره بفترات التوتر السياسي التي ينفعل بها الضباط دون توجيه منظم ولم يعرف لهذا التنظيم قيادة مستمرة ولا تعبر عنه الا مواقف جماعية تجاه الاحداث .

وفى وقت مبكر حاول البعض الصاق هذا التنظيم بحزب الامد وان كان لا يستبعد ان تكون عناصر من حزب الامة انضمت اليد في فترات متفاوتة .

\* تجمع الضباط الوطنيين: بدأ اول تكويناته بعد ١٩٧٤ الا ان تكوينه كتنظيم يسعى الى الاستيلاء على السلطة جاء بعد ١٩٨٠ وهو يضم ضباطاً من البعثيين الموالين للعراق واخرين متعاطفين عت مفاتحتهم للالتحاق بالتنظيم اثناء حضورهم دورات تدريبية في الكليات العسكرية في بغداد واتخذ اسمه "التجمع "بعد ان طرح حزب البعث فكرة تكوين " نجمع الشعب السوداني " كاطار للمعارضة في ١٩٨٣ الا ان الفكرة لم تجد ترحيباً من الاحزاب الاخرى كما لم يحقق الجناح العسكري اي زيادة في حجمه فظل محدود العدد لا يتجاوز العشرة ضباط.

ولابد من ملاحظة أن هذه التنظيمات الثلاثة ظلت مفتوحة على بعضها دون التقيد باجراءات التأمين الصارمة واللازمة لاستمرارها .. لذلك كانت المعلومات المتداولة بينهم سهلة الرصد خاصة أن أجهزة الامن ظلت فاتحة عيونها وإذانها على ما يجرى داخل الجش وعلى بعض ضباطه المعروفين بانتماءاتهم السياسية أو بمواقفهم الصارخة . واشيع وسط الضباط أن أجهزة الامن استطاعت أن تخترق العديد من هذه التنظيمات مما جعل العديد من الضباط يخشون الاتصال بهذه التنظيمات أو قياداتها وكانت النتيجة أن أبطل مفعول هذه التكوينات الاتلك القادرة على الحركة .

اما الاخوان المسلمون فقد بدأوا في تشكيل تنظيم داخل الجيش فعلياً بعد ١٩٨١ - بصورة سرية - مستثمرين مناخ الحرية المتاح لهم بعد مشاركتهم في السلطة ، فاستخدموا كل امكانياتهم في اتجاه الاقتراب من الضباط والجنود ، وكانت اكثر الوسائل سهولة اعداد برامج وتنظيم دورات دينية . للضباط في المعاهد والمراكز الاسلامية .. وخصص دبلوم الدعوة والدراسات الاسلامية لاستقطاب بعض الضباط .

اما الوسيلة العملية الاخرى ان تستثمر العلاقات بين الضباط في عمليات الاستقطاب خاصة بين الذين درسوا معاً في المدارس او الكلية الحربية او الذين جمعهم ميدان القتال في الجنوب او ظروف الاغتراب في الخليج .

ونجح الاخوان في هذين المجالين استخدام الدين واستثمار الصداقة ، نجاحاً ملحوظاً في استقطاب عدد من الضباط في الفترة من ٨١ - الى ١٩٨٥ . . إلا انه ليس بالعدد الكبير الذي يتناسب مع امكانياتهم الكبيرة وظروفهم المريحة. فقد كانوا يتحركون في الجيش بحذر وببطء حتى لا يفقدوا المكاسب السياسية التي حققوها في وقت وجيز .

ويعدو نجاحهم فى الاحتفاظ بوجود " الخلايا الاسلامية " داخل الجيش لفترات طويلة وبعيدة عن فضول الاخرين للاسلوب الذى اتبعوه فى الحركة .. فكانت حركتهم داخل الجيش فى غاية السرية ساعدهم على ذلك عاملان : الاول انهم لم ينفتحوا على اى تنظيم اخر داخل الجيش والثانى لان التنظيم العسكرى تم ربطه بالتنظيم الخاص الذى تولى عملية المتابعة والترشيح والتزكية والالزام .

واضافة الى ذلك انهم لم يزجوا " الجناح العسكرى " في اى عمل يختبر قوتهم أو ينفذ خططتهم ماداموا هم موجودين تحت مظلة النظام .

ذلك كان حال الجيش ... محاولات انقلاب ، مواجهات بين الرئيس والقادة العسكريين .. تنظيمات تعمل داخله متعاونة مرة ومتصارعة مرات .

اما الوجه الاخر في الجيش كان وجه الضباط غير السياسيين وهم الاغلبية الغالبة التي ترى واجبها محصوراً في المهام العسكرية فقط ان كان حرباً في الجنوب او سلماً هادئاً يجعلها تنعم بامتيازات الجيش دون وجل الانتظار لارسالها الى ميادين القتال في حروب بلا قضية .

ولكن الرئيس نميرى لم يتركها تنعم طويلاً بالسلام والهدوء والاستقرار فاصدر عام ١٩٨٣ من السياسات والقرارات ما جعل مدافع الحرب تعود مرة اخرى لتدوى بعنف وكثافة معلنة سقوط مرحلة من السلام بسقوط اتفاقية اديس ابابا التى تم توقيعها في ١٨ يوليو ١٩٧٢ وفاتحة الباب على مصراعيه لتطورات جديدة في الحياة السياسية السودانية .





الفصل الرابع

من يتأمر على من ؟

عمر كل كائن ، بشرى او سياسى ، في تشمخ سنوات مجد وانتصار تمنح وجوده معنى الحياة وتهبه ميلاداً جديداً وحلماً قد لا تسعه الارض فيحلق في السماء

وهناك ايضا لحظات هزيمة وانكسار تطول وتقصر في حياة كل كائن تحول عالمه إلى قاع سحيق من الضياع والارتباك والتخبط. والترابي عاش ويعيش وسيعيش ، لحظات الانتصار والهزيمة، والاخوان المسلمون عاشوا وسيعيشون لحظات التماسك وسنوات الانكسار.

كانت السنوات التى تلت عام ١٩٨٢ ، مباشرة ، تتوالى فيها الانتصارات وتتكون فيها اجنة الهزائم ، إلا ان منتصف عام ١٩٨٣ شهد حدثين بارزين القيا بتأثيراتهما العميقة على الحياة الساسية في السودان وشكلا بصورة مباشرة عقلية وتوجهات الحركة عند الإخوان المسلمين في السنوات اللاحقة .

الحدث الاول: كان ظهور الحركة الشعبية لتحرير السودان - وجيشها الشعبى بقيادة العقيد الدكتور جون قرنق دى مابيور فى الفترة ما بين مارس إلى يوليو ١٩٨٣ نتيجة لتمرد كتيبتين ١٠٤ و ١٠٥ فى مدينة بور بجنوب السودان عندما طلبت منها القيادة العسكرية فى جوبا الرحيل إلى شمال السودان - رفضت الكتيبتان تنفيذ الاوامر العسكرية لانها - حسب راى قادة الكتيبتين - تخالف مانصت عليه اتفاقية اديس ابابا الموقعه سنة ١٩٧٢.

وبعد التمرد حاولت القوات المسلحة المتمركزة فى جوبا ان تعالج المسألة باساليب عسكرية فى حدث قتال بين الجيش والمتمردين على الاوامر العسكرية ادى فى النهاية إلى انسحاب المتمردين إلى المناطق الجنوبية الشرقية المحازية إلى الحدود الاثيوبية ثم انضم اليهم العقيد جون قرنق الذى قيل انه بالصدفة البحتة كان فى الجنوب فى ذلك الوقت يقضى اجازته السنوية مع اهله.

ويذكر د . منصور خالد وزير الخارجية السودانى الاسبق ، والمستشار السياسى لقائد الحركة الشعبية وجيشها الشعبى لم يات دون صعوبات وتعسر فأول القضايا الكبرى التى واجهت منظمى الحركة الوليدة هى ما اذا كان على الحركة ان تتبع خطى منظمة "انانيا-١" الانفصالية وتدعر ايضا إلى خلق دولة منفصلة ومستقلة فى الجنوب او ان تتجه اتجاها راديكاليا - بعيداً عما تدعو اليه "انانيا-١" وتتبنى المبادئ والاهداف التى حددها بيان الحركة الاساسى "المانفستو".

وكانت الحركة الشعبية قد اصدرت المانفستو في ٣١ يوليو ١٩٨٣ حددت فيه اهدافها ووسائلها وبرنامجها السياسي وبأن الحركة الشعبية حركة غير انفصالية وانها ليست اقليمية التوجه – كحركة انانيا الاولى التي ناضلت من أجل حل مشكلة الجنوب فقط.

والخطوط العامة للمانفستو تشير إلى ان الحركة الشعبية لا تريد ان تصل إلى حلول جزئية لمشكلة السودان لان الحلول الجزئية تأتى بسلام ناقص واستقرار جزئى . . وان الحلول التى تطرحها هي حلولاً شاملة لمشكلات السودان .

وملخص المانفستو هو أن الحركة تدعو إلى بناء سودان جديد .

اما الجديد في اسلوب الحركة فانها وجهت خطابها - ولاول مرة - إلى كافة السودانيين ودعتهم إلى " الوقوف معها في نضالها ضد نظام النميري الديكتاتوري الفاسد " .

ولم تكتف الحركة بالبيانات وتوجيه الدعوات إذ انها شنت اول هجوم عسكرى لها على مدينة الناصر والمناطق القريبة منها في ١٧ نوفمبر ١٩٨٣ مما لفت اليها انظار السودانيين الذين كانوا يخوضون معارك "سياسية " متواصلة ضد النظام في الشمال ، ولفتت اليها انظار الدول التيى كانت على عداء متأصل مع الرئيس غيرى . وبالضرورة ان تكون اول تلك الدول اثيوبيا

وليبيا اللتين تجمعهما معاهدة تعاون وصداقة.

ولابد ان تكون مصر ايضا قد اثار انتباهها ذلك التطور الخطير في الجنوب الذي من المحتمل ان يهدد العمل في قناة جونقلي بالتوقف اذا توسعت العمليات العسكرية في المناطق الجنوبية ، وتعتبر قناة جونقلي احدى المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية بين السودان ومصر التي توفر لمصر في المرحلة الاولى – اذا اكتملت – ٩ ، ١ مليون متر مكعب عند اسوان وتوفر للسردان ٣٦ مليون متر مكعب . وهي قناة يبلغ طولها ٣٦٠ كيلو متراً تقع على الحافة الشرقية في منطقة المستنقعات باعالى النيل في جنوب السودان .

ومصر تعتمد على مياه النيل اعتماداً كاملاً ومركزياً، وقبل نحو الف عام قال عالم التاريخ اليوناني المشهور هيرودوت ان مصر هبة النيل وكانها تعنى انه لولا مياه النيل لبقيت ارض مصر مساحة شاسعة من الصحراء الخالية من الحياة .

فاذا كانت الحياة لمصر تعنى مياه النيل فان من الطبيعى ان يكون الأمن القومى المصرى يرتكز على مياه نهر النيل ، كما ذكر د . بطرس غالى وزير الدولة للخارجية المصرية – وان هذا الأمن هو إلى حد كبير فى ايدى ثمانى دول افريقية . . مما يعنى ان على مصر ان نتهج دبلوماسية غاية فى المهارة لجمع " ارادة هذه الدول فى مائدة المصالحات والعلاقات المتعاونة لمصلحة الجميع." ويكفى اهتمام مصر بالتطورات السياسية فى جنوب السودان لما تعكسه الحرب من سلبيات على المشروعات المخططة للتنفيذ فى المستقبل على نهر النيل .

ويكفى ما صرح به احد المسئولين المصريين عام ١٩٨٧ بانه لن يكون هناك ما يكفى من مياه لسد حاجة سكان مصر مع حلول عام ٢٠٠٠ اذا لم تتم اجراء تعديلات وتطورات ادارية " في ادارة المياة "خلال السنوات القادمة .

فالحرب التى بدأت مجدداً فى جنوب السودان اثارت انتباه مصر ورفعت من درجة اهتمامها بمسار ذلك الصراع وموقع القوى المرتبطة به من قريب ومن بعيد ومستقبل اتجاهات الحرب وتأثيراتها على وضع المشروعات التى يجرى العمل فيها وينتظر ان تكتمل فى حدود خمس سنوات لتأتى اكلها.

وبالفعل توقفت تلك المشروعات في فبراير ١٩٨٤ عندما شن الجيش الشعبي هجوماً عسكرياً على معسكر الشركة الفرنسية التي تقوم بتنفيذ المشروع في قناة جونقلي .

الحدث الثانى: كان اعلان تطبيق قوانين اطلق عليها الرئيس نميرى" الشريعة الاسلامية" في حين تعارف الناس على تسميتها بـ " قوانين سبتمبر " لانها ارتبطت بشهر سبتمبر الذي صادف ان اكتملت في مسلسلة القوانين التي جاءت في اطار ما اطلق عليه الإخوان المسلمون "بالشورة التشريعية " ومن المحتمل ان يكون الناس جزعوا من اطلاق صفة

"الشريعة" على قوانين مختلف حولها اشد ما يكون الخلاف . وربما لان صدورها جاء مصحوباً بحالة ازداد نبيها الظلم وعم فيها الفقر وانتشر الجوع وتفاقمت الحرب واتسعت حركة الاضرابات .

أو ربما لأن القوانين كانت نزوة سياسية فيها اندفاعة طيش اكثر مما فيها من حكمة الدين ومجموعة القوانين التي اعلنت وطبقت قد اثارت زعراً وجدلاً بين مختلف الناس والطوائف والكيانات الدينية وغير الدينية ولقيت اعتراضاً من معظم قيادات الاحزاب والرأى العام وكان ابرز المعارضين لهذه القوانين الصادق المهدى زعيم الانصار ورئيس حزب الامة .. والاستاذ

محمود محمد طه المفكر الاسلامي البارز ورئيس جماعة الإخوان الجمهوريين .

اما الصادق فقد تم اعتقاله ومعه مجموعة من ثلاثة عشر من قيادات حزب الامة بعد ان جاهر بمعارضته في خطبة صلاة عيد الاضحى التي امها عشرات الالوف من الانصار في الجزيرة ابا .

أما الأستاذ محمود محمد طه وتلاميذه كانوا بالفعل تحدياً فكرياً صلباً لقوانين "الشريعة" فاصدروا الكتب ووزعوا المنشورات واقاموا الندوات ونشروا في اركان المدن " حلقات نقاش " واشاعوا بين الناس في الشوارع الحوارات الفكرية وكانت حملة الجمهوريين على القوانين منطلقة من داخل ميدان معركة الشريعة والدين .

لم يحتمل النميري معارضة الجمهوريين ولم يفوت الإخوان فرصة غضب النميري فاوعزوا للقضاة واجهزة الأمن للتخلص من الاستاذ محمود ، حيث تم اعتقاله من وسط تلاميذه ثم نصبت له المشنقة بعد عام ليتم تنفيذ الاعدام في ١٨٨ يناير ١٩٨٥ .

ولسخرية القدر كان محمود يعلم تلاميذه والناس تعاليم نبذ العنف اطلاقاً.

وانتصر الإخوان في تلك المعركة ، وهو انتصار كفيل بان جعلهم ينظمون مواكب فرح من مئات الإخوان الملتزمين تاييداً لاعدام مفكر قال عنه د . حسن مكى احد قادة الإخوان والمهتمين بشئون البحث في كتابه حول " الحركة الإسلامية في السودان " بدأ كاغا القلم المتميز الوحيد - في مجال الكتابة - الذي دأب على الانطلاق من موقع الالتزام هو قلم محمود محمد طه ولكن هذا اختار ان يتحرك من المقاومة والمخاصمة لحركة الدعوة الإسلامية والشريعة مستلهما ما اسماه بالرسالة الثانية والتي هي في حقيقتها تجديف ضد رسالة الاسلام .

وظل الخلاف بين كل المدارس " الدينية " حول: ماهى الدعوة الإسلامية والشريعة التي يكن الاتفاق حولها ؟ ومن قال ان كتاب الرسالة الثانية تجديف ضد رسالة الاسلام .

ومن من حقه أن يقول أن محمود محمد طه مرتد ؟ .

كان تصور الإخوان المسلمين هو الطاغى وهو الحاكم فتم اعدام محمود واستتابة تلاميذه وحرق كتبه ومصادرة منزله ودفن جثمانه فى مكان ما مجهول فى الصحراء بعد ان نقلته طائرة هيليكوبتر من فناء سجن كوبر كان يقودها المقدم طيار فيصل مدنى مختار.

اما الانتصارالثانى للاخوان - بعد اعدام محمود - كان تحقيق رهان حججهم بانهم ما دخلوا للمشاركة فى النظام إلا لتحقيق الشريعة بعد ان واجهوا اعتراضات من جهات عديدة هددت وحدة الحركة وهيأتهم للانقسامات ولكن اعلان النميرى بتطبيق الشريعة انقذهم من مأزق ضخم فسارعوا بتأييد القوانيين كلها وتبنيها بالرغم من ان جهات اخرى شاركتهم فى وضعها . وكما قال احد الاسلاميين ان يوم اعلان تطبيق " الشريعة " كان يوم عيد الإخوان المسلمين . . فقد رفع حرج التأييد لنظام لا يحكم بما انزل الله .

وبدأت تصلهم اخبار اعجاب الحركات الإسلامية الاخرى في العالم بما حققه الإخوان من انجازات ومكاسب عجز عن تحقيقها الإخوان المسلمون في مصر والاردن وسوريا . وانتهز الترابي هذه الموجة العالية من الاعجاب ليبدأ في مشروعه الاساسي لقيادة الحركة الإسلامية العالمية بعد ان تهيئت الظروف المناسبة لدعوة الحركات الإسلامية للخرطوم لمتابعة ومشاهدة هذه التطورات الايجابية للحركة .

فجاءت وفود الإخوان لتشاهد بعينها ما تحقق من حلم ظل يراود الإخوان المسلمين منذ عهد الإمام حسن البنا .. ويرواد الإخوان المسلمين في السودان طوال خمسة وعشرين عاماً .

ان النشوة بالنصر الإسلامى الذى تحقق على يد المشير جعفر محمد النميرى منعت الإخوان المسلمين ان يسألوا هل هذه القوانين هى مشروعهم ، وهل هى مطمحهم ، فقد صدق الإخوان عليها كاملة وايدوا تطبيقها دون تحفظات على الأسلوب الذى تم به التطبيق ودافعوا عن كل ظلم وقع نتيجة لها . فوقعوا في مأزق الدفاع عن القوانين البطالة كما وصفها جعفرغيرى نفسه...

ويحق للرئيس غيرى ان يفرح بعد ان رأى جموع الأخوان تخرج فى مواكب مستمرة تأييداً له فى وقت بدأت العزلة تطوقه من كل جانب وبعد ان أصبح الحكم فى كف عفريت ، ويحق له ان يزداد فرحاً بعد ان تحول قائداً للمسلمين ومجدداً للدين وهو الرجل الذى لم ينتمى فى حياته ولو للحظات لأى جماعة دينية ولم يعرف للعبادات طريقاً وكان صاخباً فى لهوه وصارخاً فى عربدته كما إعترف هو بنفسه .

كان النميرى يحتاج إلى التأييد من الإخوان ومن هم وراء الإخوان في كل بلدان العالم . فقد كان يحس بأن النظام لا يقوى على الاستمرار بعد ان تفشى الفساد من رأسه إلى اخمص قدميه وفشلت مشاريع التنمية بسبب كثرة الأخطاء الإدارية والقرارات السياسية المتناقضة واخذت الحرب تنسف " الوحدة الوطنية " التي طالما تغني بها ..

كان النميرى يريد قوانين شامله للعقوبات لمواجهة الأزمة الشاملة في الحكم فوجدها في تطبيق الشريعة وفي تأييد الإخوان .

ففى عام إعلان تطبيق الشريعة كانت المعارضه قد بدأت تشتد وسط النقابات والطلاب والجيش والجنوبيين واخذت الحرب مساراً جديداً مختلفاً عن مسار الحروب السابقة فلم يعد الجنوب وحده هو ميدان المعركة فأصبح السودان كله هو الهدف الذي يخطط العقيد قرنق للزحف نحوه وتحريره من الطبقة الحاكمة . ولابد من ان الرئيس غيرى ادرك ان هذه الحركة الشعبية التى يقودها قرنق تجد فى اثيوبيا عمقاً استراتيجياً لها اوتجد فى ليبيا مخزناً للسلاح مفتوحاً على مصراعيه تاخذ منه ما تشاء من اسلحة وذخائر ومعدات .

وقرر الرئيس غيرى السفر إلى واشنطن لمقابلة المسئولين واقناعهم بخطورة الاستراتيجية التي بدأ تنفيذها لعزل السودان ومصر من قبل حلف عدن ولاطلاعهم على موقف الحكومة السودانيه من التطورات الاخيرة .

وسافر النميرى يرافقه د . حسن الترابى إلى الولايات المتحدة فى اواخر شهر نوفمبر ١٩٨٣ ورتبت المخابرات الامريكية - فور وصولهما - لقاءً بين الرئيس نميرى و د. محمد يوسف المقريف زعيم المعارضة الليبية حضره الترابى للتباحث حول اوضاع المعارضة الليبية والمعسكرات القائمة في السودان .

فلم تكن الادارة الامريكية ولا الاجهزة المختصة في الولايات المتحدة منزعجة في ذلك الوقت باعلان تطبيق الشريعة في السودان فتجربتها مع السعودية ومع باكستان ، في عهد ضياء الحق تؤكد انها لا تحمل اي حساسية تجاه تطبيق هذه القوانين مادام النظام الذي تعمل في اطاره هذه القوانين ، يعتبر صديقاً للولايات المتحدة ومراعياً مصالحها في البلاد وفي المنطقة .

ولذلك اعتبرت واشنطن التغييرات القانونية في السودان مسألة تخص الشئون الداخلية ما دام لا تهدد سياساتها في الوطن العربي وافريقيا .. بل كانت تعتبرها أهم الوسائل المانعة للتغلغل الشيوعي في المنطقة . فاذا لم ترحب بها علنا فانها لم تكن قلقة تجاهها .

وقد حرص النميري أن يكون الترابي في رفقته في هذه الزيارة لسببين :

اولهما: ان يقدم الترابى ، مستشاره للشئون الخارجية ، للادارة الامريكية ليطمئن الترابى بان واشنطن ليست لديها حساسية تجاه الشريعة .

ثانيهما: أن يحضر الترابي اللقاء الذي رتب بينه وبين د . المقريف زعيم المعارضة الليبية

وللتباحث حول اوجه تعميق التعاون بين السودان والمقاومة الليبية بالاتفاق مع المخابرات الام بكية.

وفى الاجتماع الذى جمعهما مع المقريف اعطى الرئيس غيرى المعارضة الليبية بطاقة مفتوحة "كارت بلانش " لاى نوع من انواع النشاط المناهض لنظام القذافى بما فيها العمل العسكرى المباشر .. كما وعد بزيادة المساعدات التى يقدمها السودان للمعارضة مثل تسهيلات الحركة والتدريب والسلاح والذخيره وتسهيلات السفر بمنح عناصر المعارضة الليبية جوازات سفر سودانية او اى وثائق اخرى تساهم فى تسهيل تحركاتهم فى العالم.

ولم يخف النميرى تلهفه فى التورط ضد ليبيا خلف مفردات دبلوماسية او اختيار كلمات ذكية ولماحة بل كان مباشراً حتى الجلافة حينما قال: انه مستعد ان يقدم اى شئ لكى يرى نهاية نظام القذافى ، وقدم عرضاً كريماً للمقريف مضمونه ان المعارضة الليبية الموجودة فى الخارج تستطيع ان تعمل من داخل الاراضى السودانية ومن خلال جهاز امن الدولة .

وفى المقابل اكد المقريف للرئيس السودانى بانه يعتقد بان السودان والولايات المتحدة هما الصديقان الوحيدان له وان المساعدات التى يقدمها السودان ستكون ذات فائدة عظيمة للمقاومة الليبيه ، ثم قال موجها حديثه للنميرى والترابى ان فترة أخرى من التدريب فى المعسكرات بالسودان سوف تمكنه من شن هجوم عسكرى على مواقع النظام فى طرابلس مما يعطى تنظيمه « جبهة الخلاص الوطنى » مصداقية يحوز بها فيما بعد على اعتراف الدول المرشحة لتقديم دعم للمقاومة ضد القذافى .

وترك الرئيس غيرى بعد نهاية الاجتماع الترابى والمقريف لبحث خطة التعاون بين الطرفين ولوضع تفاصيل المساعدات التي في امكانية السودان ان يقدمها ولرسم الاطار العام للحملة الاعلامية التي تترافق مع الاعمال السرية ضد النظام الليبي .

### 

غزلت الرحلة الطويلة إلى الولايات المتحدة نسيجاً من الثقة والود بين الرئيس غيرى والترابى ومدت بينهما الاحساس المشترك بانهما فى قارب واحد يبحر فى محيط واسع تتدافع امواجه العالية من اليمين والشمال ومن الامام ومن الخلف وان بلوغه الشواطئ البعيدة بأمان يحتاج اليهما معا والا ستلتهمه الامواج فى ليلة عاصفة يضيع فيها الاتجاه وتختفى فيها معالم الطريق.

عاد الترابى منتشياً بعد تلك الرحلة العامرة بالانجازات ، فقد نجح فى كسب ود المسئولين فى الخارجية الامريكية بعد ان اعرب لهم عن مخاوفه من الدب الروسى الذى يقف على الحدود السودانية متنكراً فى زى ديك حبشى يريد ان يلتهم افريقيا حبة حبة ان اغمضت واشنطن

عينيها عما يجري في تلك القارة البكر.

وتحمس الترابى كثيراً لمشروع الاطاحة بالعقيد القذافى معتقداً ان ذلك سوف يؤدى إلى فتح الطريق أمام الاسلاميين فى ليبيا للوصول إلى السلطة وان ما يساعد على توليهم الحكم هو أن ليبيا تفتقد التقاليد الحزبية وإنها الدولة التى لا يوجد بين مواطنيها مسيحى واحد ولا توجد على ارضها كنائس ولا بين مدارسها بعثات تبشيرية .

وان ليبيا بعدد سكانها القليل ونفطها الغزير ستكون مدداً ماليا للحركة الإسلامية في المستقبل وتمهد الطريق إلى المغرب العربي وتساهم مع السودان حسب تصورهم في انتشال مصر من غربتها الحضارية.

ونشط الإخوان المسلمون في السودان في تنظيم حملات اعلامية موجهة ضد القذافي خاصة في الجامعات والمعاهد وبدأت كوادرهم تتجه إلى المعسكرات تحت غطاء التحضير لعمل ضد ليبيا. وكانت ليبيا تعلم بما يجرى داخل السودان من استعدادات ومن دعم للمعارضة الليبية فقامت بتوجيه طائرة انتينوف قاذفة إلى الخرطوم الساعة الواحدة ظهراً من يوم ١٦ مارس ١٩٨٤ لتطلق عدة قذائف على مبنى اذاعة امدرمان .. ولم يصب الهدف بتدمير الاذاعة أف سقطت بعض القذائف في فناء الاذاعة وعلى شاطئ النيل في منطقة الريفيرا وقذيفة سقطت في منزل الصادق المهدى المجاور للاذاعة واخرى في منزل وزير داخلية سابق هو المرحوم حسن عوض الله .

للوهلة الاولى اعتقد الناس ان الطائرة تابعة للجيش الشعبى لتحرير السودان وانها مقدمة لغزو او زحف من جهة الجنوب والشرق .وقد ولد هذا الاعتقاد لما وصلته الحركة الشعبية من قدرة على شن حرب واسعة على الحكومة .ودحض هذا الاعتقاد سريعاً حينما لم تصل طلائع الزحف فاتجه الظن إلى انها كانت محاولة انقلاب عسكرى وان الطائرة هربت حينما لم تنجح في تحقيق هدفها .

وظن البعض أن العملية كلها عبارة عن تمثيلية قام بها النظام ليجد بين يديه مبررات جديدة يفرض بها قوانين واجراءات قمع اخرى . . وربما وجد هذا الظن اكبر تأييد بانه حقيقة عندما اعلنت الحكومة بعد شهر تقريباً من حادث الطائرة حالة الطوارئ .

وخلق اعلان حالة الطوارئ فزع وسط المواطنيين بعد تجربة تطبيق قوانين الحدود التي ادت إلى جلد وقطع ابادى اكثر من مائة شاب والتشهير بالابرياء في اجهزة الاعلام الرسمية .

وسارع الترابى فى ندوة تلفزيونية اذيعت فى منتصف شهر رمضان من تلك السنة إلى تأييد اعلان حالة الطوارئ وحاول ايجاد سند دينى لها عندما قال ان الرسول (ص) طبق حالة الطوارئ عندما قال فى فتح مكة للمشركين : من دخل دار ابى سفيان فهو آمن ... وفى اليوم

التالى كان حديث الترابى فى التليفزيون هو حديث المدينة حيث طرح سؤال غاية فى التهكم: من هو ابوسفيان فى السودان ... ومن هم المشركون .. ومن يستطيع ان يقف مقام الرسول ليطلق هذه المقولة .. ولماذا لم يستعر الترابى قول الرسول: اذهبوا فانتم الطلقاء .؟

كان ذلك حديث المدينة التي تعجبت اشد العجب لموقف زعيم الإخران حينما تمادى في التأييد للنظام وتجاوز المنطق. ولم يعجز الإخوان في العثور على مبرر لتأييدهم إذ قالوا ان اعلان حالة الطوارئ جاء استجابة لمرحلة الانتقال من القوانين " العلمانية " إلى تطبيق قوانين الشريعة.

ومراحل الانتقال دائماً ما تكون مراحل هزات كبيرة وعدم استقرار .. وتطول فتراتها او تقصر حسب نوع الحدث وحجمه . فالانتقال من الاقطاع في اوربا إلى الراسمالية لم يكن بين ليلة وضحاها والانتقال من الراسمالية إلى الشيوعية – بدأ منذ سبعين عاماً في الاتحاد السوفيتي ولم يصل ورعا لن يصل لاجيال عديدة قادمة .

اعتقد الإخوان المسلمون ان الانتقال من قوانين علمانية إلى قوانين الشريعة عثابة ثورة هاثلة لا تسمح بترك اى مظهر من مظاهر العلمانية فى مكانه ولا انساناً " علمانيا " فى موقعه وان عهداً اسلامياً جديداً سيشرف ليبدد جاهلية السودان .

واعتقدوا انهم الاكثر كفاءة على ادارة هذا العصر .. أليس لكل زمان رجال ..؟ .

كانوا في وادر ... والنميري في وادر ... والشعب في واد اخر .

كان الشعب محصوراً بين الجوع والقهر. والظلم بدأ يراكم احاسيس الثورة في قلب كل مواطن وبدأ الناس يعيشون حالة المخاض.

وكان الإخوان المسلمون يحلقون في سماء احلام " الدولة الإسلامية " التي اشرقت شمسها بعد ليل طويل من الجاهلية .

وكان النميرى تتنازعه كوابيس تقتحم نومه كل ليل وتتراءى له اشباح تريد ان تخطف من يديه الحكم .

وربا كان القذافي احد هذه الكوابيس التي اعتادت أن تزور النميري كل ليلة وتقض عليه مضجعه فيستيقظ مزعوراً مهلوعاً متوتر الاعصاب ، فيتصل بنائبه اللواء عمر مستفسراً عن حالة الأمن في البلاد ... وعن الجنوب وعن النقابات وتحركات المعارضة السودانية وتحركات المعارضة الليبية ومعسكراتها ويطمئن على المساعدات التي تقدم لها .

ظل النميرى على هذا الحال شهوراً إلى ان جاء يوم ٨ مايو ١٩٨٤ عندما رنت اجراس التيكرز في كل وكالات الانباء والاذاعات تنقل خبراً يقول: استطاعت مجموعة من

" الاسلاميين " الليبيين ان تشن هجوماً على منطقة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في باب العزيزية - في طرف مدينة طرابلس حيث مقر العقيد القذافي واركان القيادة الليبية .

بدأ الهجوم الساعة السابعة صباحاً - بالتوقيت المحلى فى طرابلس - باستخدام الصواريخ والقذائف والاسلحة الاوتوماتيكية وعلى الفور تصدت قوات ليبية بالمدافع الرشاشة للهجوم المفاجئ واجبرت المهاجمين على الانسحاب إلى مبنى مجاور حيث تم حصارهم لخمس ساعات جرى فيها تبادل نيران كثيفة وبعدها تمكنت القوات الليبية من قتل عشرة من المهاجمين واعتقال اثنين .

وتبين فيما بعد أن عدد القتلى كان ثمانية واستسلم أثنان .

وفى نفس اليوم اعلنت جبهة الخلاص الوطنى الليبية التى تزعمها المقريف مسئوليتها عن الهجوم وتحقق لها الهدف الذى تنشده باعتراف واشنطن بالجبهة واعتمادها لها كقوة وحيدة معارضة للنظام فى ليبيا .. وهو اعتراف له نتائج هامة تتعلق بالتمويل والتدريب وتبادل المعلومات وتقديم كافة المساعدات التى تدخل تحت العمليات السرية التى تنفذها وكالة المخابرات الامريكية ضد القذافى .

وبعد ساعات من الهجوم اجرت صحيفة " اللوموند " الفرنسية مقابلة مع العقيد معمر القذافى نشرتها فى اليوم التالى اتهم فيها الجناح اليمينى المتطرف للاخوان المسلمين بالقيام بهذا الهجوم بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا والسودان وقال ان هذه الدول التى سلحت القتلة سوف تدفع الثمن غالياً.

ومنذ تلك اللحظة بدأت الحرب الفعلية بين ليبيا والولايات المتحدة وتصاعدت بعد ذلك إلى ان بلغت نقطة التصادم المباشر ، وكانت حرب في بدايتها تتخذ من تشاد والسودان ساحات لها ثم انتقلت إلى الاراضي والشواطئ الليبية مباشرة حيث اشتركت فيها الاساطيل بمناوراتها والطائرات بمناوشاتها .

هذا الموقف الامريكى ضد ليبيا طرح عدة اسئلة امام الإخوان المسلمين في السودان والحركات الإسلامية في العالم . اذا سقط القذافي هل يستطيع الاسلامية في العالم . اذا سقط القذافي هل يستطيع الاسلامية في العالم . . . ؟

كان الترابى يرى ان الاطاحة بنظام القذافى كفيل بان يفتح باب التطورات السياسية فى ليبيا وانه ليس هناك قوى مستعدة لاستلام السلطة إلا الحركة الإسلامية خاصة وان القذافى اذاب جميع القوى القومية والماركسية فى اللجان الشعبية نما افقد تلك القوى القدرة على الفعل ويؤمن الترابى ان ليبيا مدخل جيد للاسلاميين فى المغرب العربى ولكن ظلت اصوات ضعيفة داخل الإخوان ترى ان الاطاحة بالقذافى ليست هى الاولوية الاولى وان ذلك الهدف

يمكن ان يرجأ إلى وقت اخر .

ومن تلك الاصوات كان صوت عثمان خالد مضوى واحمد عبد الرحمن محمد وابراهيم السنوسى ومهدى ابراهيم وهم مجموعة القيادات التى عايشت ليبيا ايام معسكرات الجبهة الوطنية وتعرفت على كثير من الضباط الليبيين الحارسين للتجربة الليبية فتأثروا بتلك العلاقات الانسانية التى ربطتهم بهؤلاء القادة وربا احسوا ان ليس من الاخلاق العربية او الإسلامية ان رد الجميل على استضافة ليبيا للمعارضة ان يشن عليهاعدوان وباشتراك الاخوان

وربا لم ينس عثمان خالد ان ليبيا الدولة الأولى التى دفعت مبالغ كبيرة من الاموال للمعارضة وفتحت المعسكرات وقدمت السلاح. ففى حديث لبابكركرار احد قادة الجبهة الوطنية قال: ان ليبيا دفعت لحزب الامة ٥ مليون دولار وللاتحادى الديمقراطي – الشريف الهندى – ٣ مليون دولار وللاخوان ٢ مليون دولار في بداية العمل عام ١٩٧٣. وان الإخوان المسلمين نسبة لصغر حجمهم لم يصرفوا من هذا المبلغ الا القليل والباقى منه وضع في بنوك اوربية للاستثمار وبفوائد عالية.

وربما تساءل عشمان خالد في ذلك الوقت كيف يتخذ الإخوان المسلمين موقفاً ضد الامريكان في تأييدهم لايران وفي نفس اللحظة يقفون معهم ضد ليبيا .

انها حسابات ترابية ..

## 

فبعد عملية باب العزيزية امتلك الترابى رصيداً اضافياً لدى الرئيس جعفر غيرى يستطيع ان ينافس به فى سباق الثقة والطاعة نحو الرئيس، وبعد تلك العملية المسلحة التى ساهم فيها الإخوان المسلمون فى التخطيط والتنفيذ لم يكن الترابى مستعداً ان يهدر وقتاً فى خوض المعارك الخفية ضد رجال الرئيس وبدأ معركة مفتوحة مع اللواء عمر .

حدد الترابى هدفه الاول فى " عمر محمد الطيب " نائب الرئيس ورئيس جهاز الأمن . كان يريد الاطاحة بالرجل والمنصب سوياً . . فلم يكن المنصب الا عائقاً يسد الطريق امامه إلى اهم موقعين يحيطان رئيس الجمهورية .

ويبدو أن الترابي يهوى لعبة الشطرنج ويستخدم فنونها وتكتيكاتها في طاولة السياسة فاراد أن يكش الوزير ليقترب من الملك .

وبدأت اول معركة مفتوحة للاطاحة باللواء عمر حينما قدم على عثمان محمد طه رائد مجلس الشعب ويد الترابى اليمنى فى التنظيم مشروع التعديل الدستورى فى ١٦ يونيو ١٩٨٤ والذى ينص فى المادة "٨٠ " على الآتى :

ان رئيس الجمهورية هو قائد كل المؤمنين وراعى الامة السودانية وإمامها . وينص في المادة " ٨١ أ " :

لرئيس الجمهورية ان يتخذ من الاجراءات وان يصدر من القرارات مايراه مناسباً وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة .

وهي تعديلات بمثابة انقلاب تشريعي يهيئ الامة إلى مجيء الإمام .

وبهذه التعديلات تكون دولة الترابي الإسلامية قد اكملت بناءها الدستوري والقانوني .

وفى هذه التعديلات الدستورية اسقط الترابى - الذى اعد هذه التعديلات - أية اشاره إلى مادة تنص على منصب نائب رئيس الجمهورية لأن " الامام" ليس له نائب ولكن له مستشار من أهل العلم والمعرفة يحيطه من كل جانب باسباب السلطة الشرعية ويقدم له المشورة فى الدين والسياسة والاقتصاد، وبالتأكيد ان اللواء عمر غير مناسب لتولى هذه المسئولية.

أما إذا مات الإمام او عجز او خلعت عنه الامامة فان البيعة تكون واجبة لإمام جديد .

ولسؤ حظ الترابي فقد تعطلت اجازة هذه التعديلات في مجلس الشعب وحفظ اللواء عمر الكيد ، وظل الإخوان يدبرون كيداً جديد .

ولم تمر شهور حتى تحركت اطراف عديدة فى حركة الإخوان المسلمين تنسج فخأ اخر ليسقط فيه اللواء عمر واختاروا هذه المرة وسيلة يفهمها الرئيس بعد ان عثروا على راس الخيط.

كان اللواء عمر قد توطدت علاقاته مع الاجهزة الامريكية إلى الحد الذى اعطى انطباعاً أن واشنطن تعده لخلافة نميرى فى وقت قريب. وبدا أن واشنطن بدأت تضيق من سياسات غيرى الاقتصادية وتوجهاته فى الجنوب بعد رصدها لحركة الاضرابات وللتدهور الاقتصادى ولسياستة باخفاء المجاعة التى حصدت ارواح الالاف فى غرب السودان وجنوبه.

وسادت هذه الانطباعات إلى درجة ان العديد من المسئولين العرب بدأوا ينظرون إلى اللواء عمر بانه الرئيس القادم في السودان ،ومما قوى هذه الانطباعات ما اوحى به مستر ملتون مندوب المخابرات الامريكية بالخرطوم في احدى المرات عندما سأل اللواء عمر : لماذا لا تكون انت الرئيس القادم في السودان ؟

وجد الإخوان في هذه الانطباعات رأس الفتيل الذي يمكن ان يفجروا به العلاقة المتينة التي تربط بين الرئيس غيرى ونائبه ،والفتيل وحده لا ينفع إذ لابد له من شعله فكانت الشعلة مناسبة الاحتفال بالذكرى الاولى لاعلان تطبيق الشريعة فرصة يصطادون فيها عصفورين

بحجر

اولاً استطاعوا ان يحولوا الاحتفالات إلى مؤتمر اسلامى تحضره اعداد كبيرة من رموز الحركات الإسلامية من تونس ومصر والاردن والمغرب وباكستان وايران وافغانستان والعراق وليبيا والجزائر ومن المراكز الإسلامية في اوربا وامريكا تحت غطاء دراسة فقهية وعلمية لتجربة تطبيق الشريعة الإسلامية.

فى هذا المؤتمر ظهر الترابي وسط هذه الجماعات كفارس وحيد استطاع أن يحقق في دولة لم تك في اعتبار أحد مشروع الدولة الإسلامية التي طالما جاهدوا لتحقيقها .

كانت الجماعات الإسلامية تتوقع ان تقوم الدولة الإسلامية في مصر حيث تأسست أول جماعة للإخوان على يد الشيخ حسن البنا . ولكن فاجأهم السودان كما فاجأت روسيا القيصرية كل ماركسي بان الاشتراكية نهضت في دولة اقطاعية بدلاً من بريطانيا التي قطعت شوطاً بعيداً في النضوج الراسمالي الذي يحقق مرحلة التناقض الحاد بين اصحاب العمل والبروليتاريا حيث تنقض الطبقة الكادحة الموحدة على الطبقة المالكة وتستولى على السلطة لتتحول إلى سلطة ثورية .

حاز الترابى في تلك الاحتفالات على ما كان يحلم به ، ملك غير متوج للحركات الإسلامية وهي خطوة اولى وصولاً إلى كامل القيادة .

وادهش الترابى اقرانه من الاسلاميين عندما نظم الإخوان فى السودان مسيرة من عشرات الالوف من المواطنيين اطلق عليها المسيرة المليونية تأييداً للنظام وللشريعة فى مرحلة كان الاعلام فى العالم يتحدث عن عزلة النميرى.

وفى ظل دهشة النظام نفسه بهذه المسيرة وبظهور النميرى " اماماً " للمسلمين فى دولة تمتد إلى عمق افريقيا وتحكم بما انزل الله خطا الترابي خطوته الثانية لاصطياد العصفور الثاني

سرب الإخوان المسلمون معلومات وسط ضيوف المؤتمر الاسلامى الاول بان اللواء عمر يخطط بالتعاون مع امريكا للاطاحة بالرئيس وبالشريعة ، ورتبوا ان تتولى احدى الشخصيات العربية التي تحوز على تقدير واحترام النميرى نقل الانطباعات التي طبعها اللواء عمر إلى الرئيس وبما يروجه من انه سيخلف الرئيس عما قريب .

وحينما تلقى الرئيس تساؤلات هذه الشخصيات الإسلامية المتكررة غت في نفسه الشكوك التي تحولت عمور الوقت إلى مخاوف حقيقية من ان نائبه يلعب بذيله ويتآمر عليه مع الامريكان . فما كان منه الا ان يستدعى نائبه في مكتبه بالقصر لمواجهته في لقاء حاسم .

واستغرق اللقاء اكثر من ثلاث ساعات عاصفة خرج اللواء عمر بعدها وابتسامته

الضاحكة المطبوعة دائماً على وجهه قد اختفت تماماً ، وحينما سأله الصحفيون عن نتائج ذلك اللقاء الطويل امتنع عن اعطاء اجابات شافية وفضل ان يردد كلمات قليلة: لا تعليق انتظروا لتروا .

وكان ذلك ايماءة بأن امرأ عظيماً ياتي في الطريق وأن الأفق مليئة بنذر العواصف .

ولم يكن على الصحفيين وحدهم الانتظار بل كان على نائب الرئيس ان ينتظر هو ايضا ليري، ودائماً ما تكون لحظات الانتظار مشحونة بالقلق خاصة اذا كانت خاقتها تحمل مصائر رجال يصعب التكهن بها .. فما بالك اذا كانت مصائر اولئك الرجال معلقة بيد الرئيس غيرى

ويبدو أن الرئيس فضل ان يتريث في اتخاذ قراره وانه لن يفصل في الامر قبل ان يطلع على الملف الضخم الذي قدمه له نائبه اثناء الاجتماع وهو ملف يحتوى على كل شاردة وواردة يعرفها جهاز الأمن عن " تنظيم الإخوان المسلمين " ويضم بين دفتيه وثائقاً ومعلومات وتحليلات ، ففيه تجمعت لرئيس الجهاز على مدى سنين ، معلومات من داخل السودان ومن خارجه عن قادة التنظيم المعروفين والسريين ، عن كوادر التنظيم المعلنة والمستترة ،عن مفاتيح التنظيم الخاص الذي بدأ عمله في منتصف السبعينيات ،وعن مسائل التمويل ، والمؤسسات والحسابات المالية في الداخل والخارج والمليشيات التابعة للاخوان والاسلحة التي بحوزتهم ومخابئها .

وهناك ضمن اوراق الملف تقارير من الادارة الاقتصادية بالجهاز عن وسائل الإخوان المسلمين في " تخريب الاقتصاد الوطني " ودور البنوك الإسلامية ونشاطاتها المدمرة وايضاً عن استثماراتهم في اوربا ودور دار المال الاسلامي في جنيف ، ولكن كان اهم ما في الملف بالنسبة للنميري ذلك الجزء من المعلومات عن نشاط الإخوان داخل الجيش ، فقد توقف طويلاً في هذا الجزء وبدأ يسأل نائبه عن مصادر المعلومات وصحتها ودقتها ، وايضاً عن نتائجها وخطورتها

ومما لاشك فيه ان اللواء عمر اسهب فى شرح هذا الجانب ، فكان يعرف بخبرته الطويلة فى التعامل مع الرئيس كيف يشعل فتيل الغضب عنده خاصة ان الموضوع حيز البحث هو احتمال التآمر من الإخوان للاطاحة بالنظام " المايوى " وتغلغلهم فى الجيش الذى يعتبر منطقة محرم الاقتراب منها على ايه جهة سياسية .

قدم اللواء عمر لرئيسه وثائق تنظيمية استطاعت اجهزة الأمن الحصول عليها من داخل تنظيم الإخوان المسلمين تتضمن اهداف الحركة التنظيمية واسلوبها خاصة مسألة " التنظيم الخاص " الموكل له القيام بالاعمال القذرة كما يعرفها رجال المخابرات ،وقدم له تقريراً من جهاز الأمن عن الاسلحة التي وصلت للاخوان عن طريق حركات التحرير الاربتيرية وعن دور دالتيجاني ابو جيدري في قضية اجتماع " الصافية " منطقة في شمال الخرطوم الذي هاجموا

فيه الرئيس ونائبه وكيف ان الترابي بدأ في اطلاق شائعات حول قبض نائب الرئيس مبلغ ٦٠ مليون دولار مقابل ترحيل الفلاشا .

وفى نهاية الاجتماع قدم اللواء عمر تقريراً من وكالة المخابرات الامريكية حول الاحتمالات السياسية فى السودان والبدائل المطروحة . ويشير التقرير إلى ان هناك عدة تنظيمات فى الجيش من المحتمل ان تقوم واحدة منها بانقلاب ، وحدد التقرير اسماء بعض الضباط الذين من المكن ان يتورطوا فى انقلاب . . وكان من بين هذه الاسماء ضباط فى قيادة الجيش الا ان الاحتمال الاكبر الذى وضعه التقرير ان صغار الضباط هم اكثر الفئات القادرة على الاطاحة بنظام النميرى .

وكان ملف الإخوان المسلمين هو اخر خط دفاع يتحصن وراءه اللواء عمر ضد ما ظنه مؤامرات الإخوان عليه .. هذا اللف الذي ينتظر امام الرئيس غيرى هوالحد الفاصل بين ان يكون او لا يكون . ولعل اللواء عمر يكون قد تعلم درساً من اعدائه ، ان بقيت له ايام مع الرئيس يستفيد منه في مقبل ايامه ،وربا تذكر في تلك اللحظة من المرارة والمحنة المثل العربي الذي يرتقى احيانا إلى مبدأ في الاخلاق : اتق شر من احسنت اليه .

وربما تذكر ايضا انه مد للاخوان طيلة السنوات الماضية ، حبل الود طويلاً ولم يترك فرصة الا وابدع في ارضائهم ، فقد تغاضى عن حركة استقطابهم لبعض عناصر جهاز أمن الدولة .. وتغاضى عن سيل المعلومات السرية والهامة التي تصل لقيادة التنظيم عبر العقيد أمن/ الفاتح عروة .. بل بلغ به الود بان يقدم مهر تحالف وصداقة حينما الحق اعداداً من عناصرهم ، خاصة الطلابية بجهاز الأمن الامن واعتمد بعض شبابهم النشط كقوة متعاونة في خدمة الحهاز .

وربما تساءل اللواء عمر كيف ينسى الإخوان المسلمون الخدمة الكبرى التى قدمها اليهم بالتعاون مع اطراف اخرى – محلية وعربية – لتقديم الشيخ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهورى إلى المشنقة في ١٨ يناير ١٩٨٥ اى قبل اقل من ثلاثة شهور متخلصاً من خصمهم العتيد الذى يمك قدرات جبارة فكرية واخلاقية لمناكفتهم ومحاصرتهم .

ولكنهم قطعوا حبل الود باظلافهم ولم يعد بينه وبينهم الآن إلا الرئيس غيرى الذى ينتظر ان يقول كلمته الفاصلة والاخيرة .واطال النميرى النظر فى تلك القضية الشائكة ربا لادراكه حجم تشابك المصالح وامتداداتها إلى ما وراء البحر الاحمر، وربا انه قدر ردود فعل بعض المراكز الإسلامية المساندة للاخوان فى السودان اذا قرر الاضرار بهم ومن جانب آخر انه لم يغفل " المخاطر " التى كشفتها تقارير جهاز امن الدولة والتقارير التى سربتها بعض اجهزة المخابرات الاجنبية الصديقة فى نهاية عام ١٩٨٤ والتى كانت تتوقع ان يقوم بعض الضباط بمحاولة

انقلاب ضده .

وبعد دراسة متأنية راعت مختلف الظروف قرر النميرى اعلان الحرب على الإخوان ولكنه اخذ يبحث عن التوقيت الملائم لاعلانها . وكانت اول خطوة في اتجاه الحرب ان بعث توجيها الى إدارة القصر بالاتصال بالترابى ، مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية في ذلك الوقت ، لقطع زيارته لدول الخليج والعودة فوراً للخرطوم للمشاركة في الاعداد لزيارة چورچ بوش نائب الرئيس الامريكي التي تبدأ للسودان في ٤ مارس ١٩٨٥ .

وصل جورج بوش والوفد المرافق له للسودان ، معطتهم الاولى فى جولة تشمل ايضا النيجر ومالى ، فى اليوم المحدد للزيارة وكان فى استقباله اللواء عمر محمد الطيب وكبار المسئولين فى الحكومة السودانية وفى اول تصريح له أزجى ثناءً على السودانيين ذوى القلوب الكبيرة لاستضافتهم اكثر من مليون لاجئ من الدول الافريقية المجاورة ، قال : ان السودان يعتبر بالنسبة للولايات المتحدة دولة اساسية فى منطقة متفجرة ووصف الرئيس غيرى بانه صديق قديم .

وقام نائب الرئيس الامريكي في اليوم التالي لوصوله بزيارة لمعسكر ود شريفي حيث يقيم اللاجئون الاثيوبيون ومن بينهم اليهود الفلاشا . فقد كان جورج بوش مهتماً للغاية باوضاع هذا النوع من الاثيوبين مما استدعى ان يصحب معه اكثر من ١٥٠ شخصاً من رجال الاعلام الاذاعة ، التليفزيون ، الصحف لتغطية رحلته إلى افريقيا التي اطلق عليها " جولة مقدسة " في اشاره واضحة لمهمته التي اتى من اجلها وتحديدا هي استكمال ترحيل بقية الفلاشا من السودان إلى اسرائيل .

فى هذه الجولة صحب نائب الرئيس ثلاثة عشر من كبار المسئولين فى وزارة الخارجية الامريكية وعدداً من اعضاء الهيئات العاملة فى شئون السلام ومسئولين كبار فى وكالات الاغاثة غير الحكومية وكانت السيدة باربرا قرينته ايضا انضمت إلى الوفد لتعطى مسحة انسانية عميقة وهى توزع الحلوى واكياس الشبسى والمعليات وصناديق اللبن إلى جموع اللاجئين الجوعى فى هذه الدول الافريقية ...

ومن الشخصيات المرافقة التى اهتمت الصحافة بها فى هذه الزيارة وجود القس بات روبرتسون الزعيم المسيحى الانجيلى الاصولى واحد اشهر المبشرين فى نظرية هرمجدون التى تدور حول تنبؤات فى الكتاب المقدس تقول بان البشرية قر بسبع مراحل زمنية تتضمن واحدة منها معركة هرمجدون الرهيبة حيث يكتشف عن اسلحة نووية مدمرة قاماً وجديدة . . حيث ان الله سوف يسيل كالانهار العاتية . . وان كل مرحلة من هذه المراحل تدعى "التدبيرية" .

ويقول سايروس انجيرزون سكوفيلد ، احد الذين قامت على جهودهم هذه النظرية ، عن المرحلة التدبيرية بانها مرحلة من الوقت حيث يمتحن الانسان بالنسبة إلى طاعة ارادة الله التي تظهر في هذه الفترة المحددة ، وهناك سبع مراحل مميزة واردة في النصوص .

ويؤمن سكوفيلد ايماناً قاطعاً بانه ليس هناك امل في هذا العالم ويقول: اننا لا نستطيع ابدأ ان نعيش في سلام وان عالمنا سوف يصل إلى نهايته بكارثة دمار ومأساة عالمية نهائية.

ويذهب هذا الايمان الانجيلى إلى الاعتقاد بان تاريخ الانسانية سوف ينتهى بمعركة تدعى هرمجدون وهى المعركة الاخيرة بين قوات الخير بقيادة المسيح وقوات الشر بقيادة اعداء المسيح ويعتقد جميع المبشرين بنظرية هرمجدون ان هرمجدون تقع إلى الغرب من الاردن بين " الجليل والسامرة " في سهل جرزيل وانه حينما شاهد نابليون هذا المكان مرة قال : " ان هذا المكان سوف يكون مسرحاً لاعظم معركة في العالم " .

وفى كتابه "العالم الجديد القادم "كتب هول ليندسى ، احد اهم المبشرين بالنظرية قائلاً "فكروا فى ما لايقل عن ٢٠٠ مليون جندى من الشرق - الاتحاد السوفيتى - مع ملايين أخرى من الغرب يقودها اعداء المسيح من الامبراطورية الرومانية المستحدثة - اوربا الغربية ان عيسى المسيح سوف يضرب اولاً اولئك الذين دنسوا مدينة القدس ثم يضرب الجيوش المحتشدة فى ماجيدواأاو هرمجدون فلا غرابة ان يرتفع الدم إلى مستوى اعنة الخيول مسافة ٢٠٠ ميل من القدس وهذا الوادى سوف علاً بالادوات الحربية والحيوانات وجثث الرجال والدماء .. "

ويضيف: "عندما تصل الحرب الكبرى إلى هذا المستوى بحيث يكون كل شخص تقريباً قد قتل تحين اللحظة العظيمة فينقذ المسيح الانسانية من الاندثار الكامل، وفي هذه اللحظة سيتحول ١٤٤ الف من اليهود – الذين يخفيهم الرب من اجل نفسه طوال ثلاث سنوات ونصف من المحنة وينجون من الذبح – إلى المسيحية وسوف يبدأون التبشير ببشارة المسيح ".

وواضح من نظرية هرمجدون أن الاصوليين الانجليين يتعاطفون مع كل اليهود ويعتبرون أن مسئوليتهم الدينية تحتم عليهم أنقاذ يهود العالم من المحن المتمثلة في الجوع والحرب. ولذلك كانت رفقه القس بأت روبرتسون مع جورج بوش إلى السودان تدخل ضمن عقيدته بانقاذ يهود الفلاشا.

اما نائب الرئيس جورج بوش ومهندسو حملته الانتخابية يرون ان وجود بات روبرتسون معهم سوف يضمن تغطية اعلامية مكثفة لرحلة بوش المقدسة التى انقذ فيها ١٢ الف يهودى من معسكرات المجاعة في السودان . ، واهمية بات روبرتسون ليست فقط في انه متعصب لليهود بل في انه يملك شبكة التلفزيون المسيحية (سي . بي . ان ) التي يوظف فيها حوالي ١٣٠ شخص في اداراتها المركزية التي تقوم على مساحة ١٩٧ فدان تقريباً في ضاحية على

شاطئ فرجینیا وتضم شبکة "سی . بی. ان "ثلاث محطات تلفزیونیة ، محطة رادیو ، ومحطة تلفزیون "سی . بی . ان "بالاشتراك ومراسلون فی اكثر من ٦٠ دولة .

ان شهرة "سى . بى . ان "مستمدة من انها تقدم اخباراً إلى ٢٧,٣ مليون مشاهد تلفزيونى يشتركون بمحطة البث وان جهاز المحطة يتألف من مائة فنى يعملون خارج الاستديوهات فى واشنطن وفى الادارة المركزية فى فرجينيا بيتش .

وعرافقة بات روبتسون له يبدو ان نائب الرئيس الامريكي قد بدأ حملته الانتخابية مبكراً لضمان ترشيح الحزب الجمهوري له في الانتخابات التي تجرى في نهاية ١٩٨٧ وكان لابد له من انتزاع اللوبي اليهودي إلى صفه بتدخله المباشر في عملية ترحيل بقية اليهود الفلاشا من السودان إلى الاراضي المحتلة في فلسطين .

ففى اليوم الثالث لزيارته السودان اقام الرئيس غيرى حفل شاى بمنزله تكريماً له والوفد المرافق له حيث تحدثوا حول الاوضاع فى السودان والازمة الاقتصادية واثر القرارات الامريكية بتجميد المساعدات الاقتصادية للسودان فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها النظام "الصديق "لواشنطن وتركزت بقية النقاشات حول اهمية ترحيل اليهود الفلاشا دون تأخير واعطى النميرى موافقته الواضحة لنقل كل الفلاشا من البلاد بشرط ترحيلهم بطائرات امريكية .

واعلن بوش فى المقابل الافراج عن ١٥ مليون دولار كانت مجمدة كمساعدات لاستيراد مدخلات زراعية وطلب من النميرى بان يستجيب لقرارات صندوق النقد الدولى والاستمرار فى برنامج الاصلاح الاقتصادى .. ووعد النميرى بمعالجة كل الامور العالقة وابدى رغبته فى زيارة الولايات المتحدة فى نهاية الشهر .

وبعد يومين من مغادرة بوش الخرطوم اعلن النميرى بلا مقدمات الحرب على جماعة الإخوان المسلمين في السودان ... كانت حرب مباغتة ومحددة . ففي ليلة ٩ مارس القي خطابا استغرق اكثر من ساعة بثته وسائل الاعلام ، واصفا الإخوان بانهم اخوان الشياطين متهما اياهم الاعداد لمؤامرة للاطاحة بالنظام .

وبهذه الضربة المفاجئة اسدل النميرى الستار على حقبة تحالف طويلة بينه وبين الإخوان وفتح الباب مشرعاً لتأويلات كثيرة وتحليلات تصيب وتخطئ . فانه لم يمهل قيادة الإخوان الوقت لرد الاتهام الذى تصل عقوبته إلى الاعدام ولم ينحهم الفرصة للدفاع . . فاخذهم على حين غرة

ففى اللحظة التى كان الناس يسمعون فيها خطاب النميرى الذى اعلن فيه الحرب عليهم كانت قوات امن الدولة قد فرغت من اعتقال حوالى مائة من القادة – الصف الاول والصف الثانى – بينهم د . حسن الترابى واحمد عبد الرحمن المسئول السياسى فى التنظيم وعضو

اللجنة المركزية في الاتحاد الاشتراكي ، وعثمان خالد مضوى المسئول المالي في التنظيم وعبد الرحيم حمدي ( وزير المالية في حكومة البشير ) ويسن عمر الامام . ومبارك قسم الله رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة الدعوة الإسلامية ومحجوب عروة ... وآخرين .

جاء الاعتقال في ذلك الوقت مخالفاً لكل توقع خاصة وأن النظام كان يواجه عدداً لا يحصى من الازمات القاسية التي تشكل كل واحدة منها تحدياً حقيقياً لاحتمال استمراره في الحكم لفترة طويلة ،ومن تلك الازمات الخانقة :

\* استمرار الحرب في الجنوب واتساع رقعتها حيث اصبحت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها العقيد جون قرنق قادرة على احتلال مدن في الجنوب مثل الناصر في اعالى النيل وبدأت تشكل تهديداً مستمراً لعواصم المحافظات في الاقليم الجنوبي .. واستطاعت ان تجمد العمل في مشروعين اقتصاديين كبيريين هما : التنقيب عن البترول في منطقة بانتيو ببحر الغزال وفي منطقة المجلد بجنوب كردفان ومشروع قناة جونقلى . واستطاعت بشنها حرب العصابات ان تستنزف موارد الدولة الشحيحة اصلاً مما انعكس على الاقتصاد والجيش ومعنوبات الناس .

\* دخول النقابات المختلفة في موجة اضرابات في اهم المرافق الحيوية في البلاد مما بدا خروجاً صريحاً عن سلطة الدولة التي " تجرم " الاضرابات ، وتحدياً سافراً لسلطة جعفر غيرى وكسر " الهيمنة " على حركة الجماهير التي بدأت تعبر عن رفضها لحالة التدهور الاقتصادي والمعيشي .

\* حلت مجاعة طاحنة فى البلاد خلال الاعوام ٨٤، ٨٣، ٨٢ والتى دفعت الاهالى من مختلف الاقاليم خاصة الجنوب وغرب السودان إلى النزوح باعداد هائلة إلى المدن الكبيرة، وحصار الخرطوم بطوق من الكتل المتراصة من الجياع مما شكل ضغطاً نفسياً على الدولة التى ظلت تخفى المجاعة دون مبرر منطقى ، لاكثر من ثلاث سنوات، وتركت الناس يموتون بحثاً عن لقمة خبز او جرعة ما ء .

\* ممارسة الضغط الاقتصادى على السودان من اجل تخفيف عمليات القهر والقمع السياسى التى تجرى تحت عباءة قوانين الشريعة الإسلامية ونتج عن ذلك ان جمد صندوق النقد الدولى تعاونه مع السودان بعد ان فشل السودان فى تسديد مبلغ ١١٠ مليون دولار عن ديونه ومبلغ ٢٦٤ مليون دولار متأخرات خدمات دين لعام ١٩٨٤ . . وكانت الديون الخارجية على السودان قد وصلت فى نهاية عام ٨٤ إلى ٩ بليون دولار حسب التقديرات الغربية .

\* اعلان الولايات المتحدة في ١٦ فبراير ١٩٨٥ بانها جمدت المساعدات الاقتصادية للسودان منذ ديسمبر من العام السابق وان دفع مبلغ ٢٧ مليون دولار للعام ١٩٨٤ ومبلغ ١١٤

مليون للعام ١٩٨٥ سوف يتم تأخيرها إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السودانية وصندوق النقد الدولى على الديون المتزايدة على السودان وأعلنت الخارجية الامريكية ان المساعدات العسكرية والغذائية لن تتأثر بقرار التجميد .

وفى ذروة هذه الازمات كان الإخوان المسلمون قد ربطوا تنظيمهم بالنظام بأوثق ما يكون الرباط واعتبروا أن نهاية النظام هى نهاية احلامهم وطموحاتهم بعد ان فتحت لهم مجالات العمل دون قيد او شرط الا شرط "التآمر " على قادة النظام ، ويبدو انهم اخطأوا التقدير حينما اعتقدوا ان الاطاحة باللواء عمر عبارة عن صيد سهل فى بركة صافية لا تعكر صفوها رياح غربية عابرة .

فنزل عليهم الاعتقال كصاعقة مدوية اصابتهم برعب شديد فقدوا من جرائه بوصلة الإتجاه وانعدم توازنهم وارتبكت خطواتهم وحدثت رجه هائلة بين صفوفهم مما جعل كل واحد منهم يقبل على أخيه سائلاً: هل المؤامرة منهم أم عليهم .. ؟ .

ولكن السؤال الكبير والمزعج الذي اقلق مضاجعهم كان : إلى أي مدى مستعد ان يذهب غيرى في الحرب ضدهم ... ؟ .

ولم يكن أمامهم غير سبيلين: الانتظار لصير مجهول أو الاتصال بالاصدقاء المشتركين للجانبيين في بعض الدول العربية والاسلامية والالحاح عليهم بالتدخل لتحاشى تداعيات الموقف ومحاصرة الازمة قبل أن تبلغ نهايتها. وقد تراءت صور النهاية في مخيلة بعضهم فكانت محزنة ومفزعة فقد اعادت لهم المشاهد الاخيرة لمأساة الشيخ محمود محمد طه. وربما ذاق بعضهم لاول مرة طعم الحزن بعد أن بللت ذاكرتهم حقيقة أنهم هم الذين شاركوا في صياغة قوانين " الحرابة " والتآمر ضد الدولة وهي قوانين من المحتمل أن يتم تطبيقها عليهم.

وبالفعل اسرعت دوائر عربية - عملك القدرة على الضغط - بالتدخل لمنع " المأساة " من ان تبلغ نهايتها ، وتطلب تلك الدوائر من الرئيس غيرى التريث في الامور دون البت فيها حتى يصلح العطار ما افسده الحداد ولكن كان السؤال امام قادة الإخوان هو .. من يا ترى هو الحداد الذي افسد ما كان عامراً بينهم وبين النميري ... ؟ .

كان هذا هو الاستفهام الذى ابى على ذكائهم الاجابة عليه فى تلك اللحظة ، فلم يجد الإخوان الذين جمعهم المعتقل وهم تحت تأثير الدهشة تفسيراً منطقياً للتصورات التى حدثت إلا ذلك التفسير السهل الذى صادفهم فى اول طريق البحث عن سبب هذه الازمة المفاجئة . وهو تفسير اعتمد على منطق اعمى ولمس جزءاً من الاحداث فى سياق تواليها دون النظر إلى الاحداث فى عمومها ودون التنقيب فى جذورها فربطوا ربطاً تعسفياً بين اعتقالهم وزيارة الاحداث فى عمومها ودون التنقيب فى جذورها فربطوا ربطاً تعسفياً بين اعتقالهم وزيارة جورج بوش للسودان واشاعوا ، وصدقوا الاشاعة هم انفسهم ، بأن زيارة بوش للسودان لم تكن

إلا للتخلص منهم ومن الشريعة الإسلامية .

فمازال الترابى يردد أن " الوطأة الخارجية هي التي حملت النظام المايوي على كفكفة تطبيق الشريعة وعزل الاسلاميين من مناصب الحكم والانقلاب عليهم ...

وقال في موقع ثاني ، بصورة مشابهة ، انه لما الجئ إلى النكوص والى مصادمة الحركة بدواعي غيرته السياسية من تعاظم شأنها وضغوط القوى الخارجية المفزوعة من ظهور الاسلام.

ان العلاقة بين الواقعتين لا يحتاج إلى نفى بقدر ما يحتاج إلى منطق يزن الاحداث بعقل راجح وتقييم معقول ليس متأثراً بصدمة المفأجاة .وعكن تأسيس المفارقة بين الحدثين على بعض الاسباب منها :

\* ان ضرب الإخوان المسلمين في السودان لا يحتاج بالطبع ان يتحمل نائب رئيس دولة في مركز الولايات المتحدة – او دولة حتى مثل بورندى – المشاق بقطع اكثر من سبعة الف ميل ليأتي إلى الخرطوم من واشنطن ليوحى إلى النميرى بان يتخلص من حلفائه الاشرار ، كان يكفى ان يتحدث السفير الامريكي الكسندر هوارن إلى الرئيس السوداني مباشرة ليجد ان امره اصبح واقعا قبل ان يصبح صبح اليوم التالى . فقد كانت العلاقة الخاصة بين واشنطن والخرطوم انذاك ، تسمح بذلك .

\* إذا كان الرئيس غيرى يريد أن يرضى واشنطن قبل زيارة بوش . حتى يجهد إلى مباحثات ناجحة كان عليه اعتقالهم قبل ايام من الزيارة ولكن الولايات المتحدة لم يكن يزعجها كثيراً وجود الإخوان في كنف سلطة يسيطر عليها النميرى بالاضافة إلى أن هناك حركات اسلامية عديدة لهاعلاقات خاصة بدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة وتلعب دوراً مؤثراً لخدمة السياسات الامريكية وربا كان الإخوان المسلمون إلى ذلك الوقت احدى هذه الحركات الهامة التي خدمت الاستراتيجية الامريكية في المنطقة ولعبت دوراً في مناهضة التيارات الاشتراكية في افريقيا والوطن العربي .

ومرة اخرى نجحت الوساطات العربية والاسلامية ونجحت بالاخص وساطات فتح الرحمن البشير - رجل الاعمال السوداني - في تجميد الازمة عند هذا الحد وانتزاع وعد من النميري باطلاق سراحهم بعد عودته من الولايات المتحدة .

ويبدو ان الرئيس غيرى ونائبه كانا مشغولين في قضية بعيدة عن ازمة الإخوان . فقد وعدا واشنطن باستكمال ترحيل بقية الفلاشا خارج السودان وهو امر يحتاج إلى حيطة وترتيبات امنية صارمة كي لا يدخل النظام في ازمة من نوع جديد وهو في غني عنها .

وكان اكثر ما يشغلهما هو قبض ثمن الصفقة نقداً ... فقد اتفق ان يسافر اللواء عمر إلى واشنطن في ١٩ مارس في رحلة تستغرق ٣٦ ساعة فقط يلتقى خلالها بمدير وكالة المخابرات الامريكية وليام كيسى في مقره به لانجلى لمدة عشر دقائق فقط بدعوى وضع اللمسات الاخيرة لعملية ترحيل يهود الفلاشا .

كما اتفق ان يسافر غيرى بعده بايام ، يوم ٢٧ مارس ، إلى واشنطن في زيارة خاصة يجرى خلالها بعض الفحصوات الطبية ويلتقى بالرئيس رونالد ريجان ثم يتوجه إلى القاهرة ليوم واحد حيث ينضم اليه وفد لزيارة باكستان زيارة رسمية .

وبعد أن أجرى اللواء عمر تسوية حساباته مع أدارة المخابرات عاد من رحلته الخاطفة ليطلق أشاره البدء لعملية "سبأ " لترحيل بقية الفلاشا في أول طائرة تغادر الخرطوم في فجر ٢٢ مارس، ١٩٨٥.

وبعدها بثلاثة ايام تخطر الحكومة خطوة غير مدروسة باعلان قبول كل شروط صندوق النقد الدولى ثم اعقبها اعلان الحكومة في ٢٥ مارس رفع الدعم عن جميع السلع الاساسية مما ادى إلى رفع سعر الرغيف بنسبة ٣٣ ٪ وسعرالوقود بنسبة ٥٠ ٪ وتراوح ارتفاع اسعار السلع الاخرى بين النسبتين .

لم تمر هذه القرارات بهدوء كما توقعت الحكومة .. ففى رد فعل فورى على تلك الاجراءات الاقتصادية القاسية خرج الطلاب من جامعة امدرمان الإسلامية يقودهم اتحاد الطلاب الذى كان يسيطر عليه تحالف من طلاب حزب الامة والاتحاد الديقراطى والمستقلين باسم " التضامن الاسلامى " إلى الشارع حيث اتجهوا إلى مبنى تشغله جمعية " ود غيرى " التعاونية التى يرأس مجلس ادارتها مصطفى محمد غيرى شقيق الرئيس غيرى واحرقوا شاحنة وقود تملكها الجمعية وقذفوا واجهة المبنى بالحجارة .

وفى نفس اليوم قررت الحكومة اغلاق ابواب الجامعة .

وفى اليوم الذى تلاه خرج طلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم وطلاب الكليات التكنولوجية بقيادة الطلاب الناصريين والاتحاديين والبعثيين واستطاعوا اختراق طوق الأمن والشرطة التي كانت تحاصر الجامعة والوصول إلى منطقة السوق المركزى بوسط المدينة حيث انضم لهم مئات المتشردين الذى يطلق عليهم في السودان اسم " الشماسة" نسبة لوجودهم تحت الشمس طيلة النهار ولانهم يعيشون على هامش الحياة حضوراً وعلى حافة الموت جوعاً والذين يشكلون فتيلاً جاهزاً للإشعال أيما كان الاتجاه الذى تنطلق منه الشرارة .. فذلك لا يهم ..

فى حومة هذه المظاهرات وقف الإخوان المسلمون بعيداً مترددين اى موقف يتخذونه فى الظروف التى قر بها حركة الإخوان . . فبالرغم من اعتقال قادتهم الا ان بعضهم آثر ان يدافع

عن النظام إلى اخر لحظة تحت فزع أن النقابات " اليسارية " سوف تسقط الحكومة ، ولم تستطع قيادة الإخوان داخل المعتقل الا ان تزيد موقف التنظيم في الخارج تردداً وارتباكاً خوفاً من ان يؤدى الانضمام إلى المظاهرات إلى زيادة الطين بلة وتنقطع بسبب ذلك استمرار "الوساطات الحميدة " التي كانت جارية بينهم وبين النظام ...

وكان قائد النظام نفسه غير آبه بالحالة الأمنية التى وصلت اليها البلاد ..ولم يستطع تقدير نتائج تلك المظاهرات التى تسببت فى ان يغير اتجاه سير موكبه حينما كان ذاهبا إلى المطار مسافراً إلى الولايات المتحدة ومغادراً البلاد فى رحلة طويلة بدأت صباح ٢٧ مارس ١٩٨٥ ولم تنته حتى الآن ...



الفصل الگاهس

اللعبة إنتمت

دخل السودان منذ ٢٦ مارس ١٩٨٥ في حالة ثـورة..

حالة هي اقرب إلى ان تشكل حلقة من حلقات الثورة الممتدة منذ اواخر القرن الماضي واوائل هذه القرن .. حلقة ترجع جذورها إلى تلك اللحظة التي وجد الاهالي أنفسهم وجهاً لوجه أمام قوات الإمبراطورية البريطانية بقيادة كتشنر حينما جاء يحمل على أحد كتفيه أسلحة وعتاداً للانتقام من قصلة الجنرال غردون باشا ولتوسيع رقعه الإمبراطورية باضافة مليون ميل مربع تمتد من جنوب مصر إلى أعماق القارة السمراء .. وعلى الكتف الآخر حمل بذوراً غير محسنة من ميراث العهد الفيكتوري وثقافة الاأجلو ساكسون لغرسها في باطن عقل أبناء هذه الأرض.

حلقة من حلقات الثورة .. ترتبط بحلقة سبقتها اكتملت اثناء عملية الصهر والغزو الفكرى والسياسي التي رافقت احداث الحرب العالمية الثانية وارهاصاتها والمتغيرات التي فرضتها نتائج الحرب من هزائم وانتصارات والقت بظلالها على دول العالم الثالث لتأتي الخمسينات والستينات والحقب التي تلتها حاملة في احشائها ثورات التحرر وحركات الاستقلال كمحصلة حتمية لتنامي وعي الشعوب .

حالة ثورة لم تتضح ملامحها فى ايامها الاولي.. ولم تظهر ما ان كانت غضبة طلاب عابرة ام هياج جياع طارئ ام انفعالات شعبية وقتية حالما تزول بزوال الظروف الداعية لها فى مظهرها العام ، فقد كانت تشبه فى وجه من الوجوه ما سبقها من هبات يخرج فيها طلاب الجامعات وتلاميذ المدارس لايام معدودات مصادمين السلطة بعنف غير معهود رداً على استفزازات الحكومة المتكررة.

وكانت الاستفزازات التى صدرت من السلطة الحاكمة كثيرة وثقيلة وصلت احيانا إلى حد الطعن فى قيم الشعب واخلاقياته وتراثه النضالي ورموزه من سياسيين ومفكرين وعلماء ومعلمين وقادة راى .

بعد ٢٦ مارس مرت ثمانية ايام والحالة متأرجحة بين هبة وانتفاضة . خلال تلك الايام الثمانية ، بلغ التوتر بين السلطة والثورة درجة الغليان وكان المشهد المتكرر طيلة تلك الايام مشهد عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن . كان المتظاهرون في غالبيتهم من الشباب والطلاب وفقراء المدن وصغار الموظفين يجوبون الشوارع يحثون بقية الجماهير الواقفة على الرصيف متفرجة للانضمام إلى ركب الثورة لان الظرف لم يعد يسمح بالفرجة .

كان الهتاف المدوى هو سلاح الثائرين المرعب الذى صك آذان اولئك القابعين في قصر الشعب . .

علماً أن الشعب لم يتسرب إلى اعتقاده في يوم من الآيام بان ساكن هذا القصر يمكن ان يعبر عنه أو يحمل همه ..

كانت الحجارة ايضا سلاح لا ينضب معينه يمتلكه الثوار في مواجهة القنابل المسيلة للدموع والهراوات وهو سلاح يلائم مرحلة من مراحل العمر ومرحلة من مراحل المقاومة .

وكانت الهتافات والحجارة تنسجم صعوداً مع ايقاع تصاعد حركة الانتفاضة التي حاولت السلطة تطويقها وبعثرة قواها باعتقال قادتها من الطلاب والنقابيين.

الى ان جاءت ليلة ٣ ابريل . . .

في تلك الليلة المترعة بالتوتر ظلت ثلاثة مراكز - تعبر عن ثلاثة قوى - ساهرة تجرى

تقوياتها لما حدث وتراجع حسابات قوتها وضعفها وتتحسس كل منها الارضية التي تقف عليهااستعداداً لكل تطور محسوب اومفاجئ ..

- \* القصر او رئاسة الجمهورية وما يتبعهما من اجهزة وتنظيمات تعبر عن " الشرعية " الغاربة للاتحاد الاشتراكى وجهاز امن الدولة ، وهم قادة العمل السياسى والتنفيذى الذين يشكلون قادة النظام .
- \* تجمع النقابات ، وما يشمله من منظمات واتحادات وهيئات او قوى سياسية استظلت تحت مظلة العمل النقابي وهم يعبرون عن قوى الانتفاضة .
- \* القوات المسلحة السودانية ابتداءً من القائد العام إلى الافرع المنتشرة في كل مواقع ومناطق البلاد وهم يشكلون المؤسسة العسكرية المناط بها الدفاع عن الوطن وحماية ارضه وصون وحدته.

اما القصر او قادة النظام وهم مفتقدين المشير جعفر غيرى ، فى تلك اللحظة الدقيقة ، اثناء زيارته لمدة ١٦ يوماً للولايات المتحدة ادركوا حجم العزلة التى يعيشها النظام بعد ان شاهدوا – شهود عيان – هزال موكب الردع الذى نظموه لمواجهة الانتفاضة وهو موكب اعد وسط هرجلة واضطراب اصاب النظام حينما راى تصاعد الانتفاضة واتساع رقعتها وانتقال عدواهامن منطقة إلى منطقة ومن اقليم إلى آخر .

كان موكب " الردع " هزيلاً لا يقوى على الوقوف امام عاصفة بدأت تستجمع اطراف قوتها من تحت ركام الاحساس بالظلم والذل .

وادرك قادة النظام في تلك اللحظة كم هي العزلة موحشة وباردة .

اما النقابات فكانت تقوم باجراء عملية تقدير وحساب دقيق للخطوة القادمة وكان قادتها يعلمون ان مواجهة نظام عسكرى شرس مدجج بكل ادوات العنف والقهر وعر بحالة يأس يتطلب مسلكاً نضالياً ينم عن كياسة وشجاعة اكثر من ابداء عنتريات رعناء في هذه المرحلة بالذات ، فكان هم قادة التجمع ينصب في قضيتين .

الاولى: قاسك الحركة النقابية ووحدتها كشرط لانجاز المهمة التاريخية المحددة في الاضراب السياسي والعصيان المدنى.

الثانية: ان ينجح اسلوب الانتفاضة ووضوح اهدافها في ان يجبرا القوات المسلحة على اختيار موقف الحياد في هذ المرحلة التي لم يرغب قادة الانتفاضة في ان تكون مواجهة عنيفة بين الجيش والشعب.

وفى تلك الليلة لم يكن امام النقابات اى خيار للتراجع او المهادنة او المساومة بعد ان زج بعظم قادتها فى المعتقلات وبعد ان شاهدت الشارع يسبقها باشعال فتيل الثورة وبعد ان رأت انه من المحتمل ان تتحول "الثورة "إلى فوضى عفوية او منظمة تفقد الحدث قيمته ثم يسهل ضربها وتطويقها باجراءات امن عادية .

اما القيادة العامة للقوات المسلحة فقد ظلت تلك الليلة – والايام التى سبقتها – تراقب الوضع السياسى بحذر وخوف . وكانت تخاف من ان يزج بها فى اتون ذلك الصراع " الأبدى" بين حكومة ومعارضة وتصبح اداة من ادوات القمع الاحتياطى التى يتم استدعاؤها لميدان القتال ضد الشعب فى اى لحظة من تلك اللحظات المتثاقلة الحرجة .. لأن القيادة السياسيةإذا أصدرت امراً فى تلك الساعات لم يكن امام القيادة العسكرية مفر الا ان تنفذ الامر خاصة وان قادة الجيش ادوا قسم الطاعة والبيعة والولاء لحماية النظام والدفاع عنه .. كما ان اختيارهم الدقيق لتولى مواقع القيادة لم يكن بعيداً عن " توازن القوى " داخل السلطة ... كما كانت القيادة العسكرية – عبد الرحمن سوارالذهب – تحذرمن اقتراب القوات المسلحة ، خاصة الرتب الوسيطة والصغيرة ، من دائرة الانتفاضة حتى لا تلمس ذلك النبض الملتهب فيفجر فيها طاقاتها الوطنية المخدرة .

كانت تلك الليلة اصعب فترة من فترات الاختيار والاختبار التى يقف فيها الجيش من حدث مصيرى حيث كان يدرك كل ضابط وجندى ان ساعة حاسمة سوف تأتى وانه سيكون مطالباً - من حكومته من جهة أو من شعبه من جهة اخرى - عوقف ثابت وموحد .

تلك كانت احوال القوى الثلاثة المتحفزة لمواجهة تطورات تلوح في الافق.

الا أن هناك جماعة كانت غائبة عن الاحداث .. معزولة عن التطورات وبعيدة عن المشاركة.

كان الإخوان المسلمون محبوسين عن الفعل . . القادة في المعتقل والقاعدة محبوسة في المحوا الاخوان المسلمون محبوسة في المحواء الارتباك والتردد والخوف . . . كانت قد فقدت بوصلة الاتجاهات ولم تتبين ان كان ما يجرى هو انتفاضة لا تلبث ان تهدأ ام عاصفة تقتلع النظام .

كانت تلك مشاعر متناقضة ومتضاربة لقوى ومراكز ظلت ترصد سير الاحداث في تلك الليلة التي لها ما بعدها.

وحينما أصبح صبح اليوم التالي كانت المفاجأة صاعقة ."

كأن الشوارع قد انشقت عن طوفان بشرى جامح يستحيل الدنو منه لترويضه او حبسه بين سدود وحدود .

# كانانفجارا شعبيا عارما.

وكان من غير المتصور ان يتحول موكب تجمع النقابات - المخطط له ان يتحرك من كلية

الطب إلى دارالقضاء لتقديم مذكرة لرئيس القضاء - لم يكن من المتصور ان يتحول إلى سيول هادرة من البشر تجرف امامها كل اعتقاد باند من الممكن او المحتمل ان يستمر نظام جعفر غيرى في الحكم . كانت الانتفاضة السودانيه في يومها ذاك زلزلاً هائلاً هز أركان الحياة السياسية هزأ عنيفاً تساقطت من جرائه كثير من الأوهام والمخاوف .

أاول الأوهام التى سقطت كانت اوهام قادة النظام نفسه الذين ظلوا يرددون إلى ما قبل بضع ساعات من خروج الموكب إلى الشارع والالتحام بالجماهير بان النظام قادر على استعادة المبادرة والتحكم في الانفلات الشعبي واعادة الامور إلى نصابها بفرض الأمن والاستقرار.

وكان اول من استفاق وبسرعة فائقة من هذا الوهم محمد محجوب سليمان المستشار الصحفى لرئيس الجمهورية ..فحين بلغه نبأ الموكب خرج ليرى بنفسه ويستوثق من الحالة ثم يقدر الموقف خاصة ان للرجل حساً عالياً من الحذر والتحوط لا تجده الا عند النادر من السياسيين او لدى رجال المخابرات ..

لم يضيع المستشار الصحفى من وقته ثانية واحدة فى نقاش مع رفاقه المسئولين حول تأمين السلطة واعادة الهدوء إلى البلاد . فقام من فوره وهو فى مكتبه بقصر الشعب باجراء الاتصالات اللازمة مع مختلف الادارات لإعداد الترتيبات الضرورية لسفره للحاق بالرئيس غيرى فى القاهرة ثم التوجه بعد ذلك إلى باكستان وفقاً لبرنامج الزيارة المعد سلفاً . . وغادر الرجل القصر إلى منزله لجمع ما خف حمله وغلى ثمنه ثم اتجه للمطار ليكون فى مقعد وثير فى طائرة الخطوط الجوية السودانية التى صادف ان تكون اخر طائرة غادرت ميناء الخرطوم الجوى قبل ان يعم الاضراب العام ويصيب كل المرافق الحيوية بشلل تام .

حاول الدكتور بهاء الدين وزير شئون الرئاسة ان يحذو حذو زميله محمد محجوب سليمان ولكن الحظ قد تخلى عنه في آخر لحظة حينما لم تغادر الطائرة المفترض ان يستقلها مطار الخرطوم.

ولعل اعداد الهاربين من رجال الحكم سيكون كبيراً لولا الاضراب العام الذي زحف نفوذه إلى المنفذ الوحيد المتاح لهم في تلك الساعات .

ويبدو انه امر مفارق لمنطق الاشياء بان يكون اللواء عمر نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز امن الدولة هو آخر من استيقظ من الوهم ، فالرجل بحكم منصبه يرأس اضخم مركز في السودان لجمع المعلومات وتحليلها ورصد الظواهر السياسية ومعرفة اتجاه حركتها لذا كان من المفترض ان يكون اول المستيقظين ..

ولكنه الحلم المؤدى إلى التيه . . .

ما أن استيقظ اللواء عمر من الوهم حتى نام في الحلم ..

فقد عقد اللواء عمر عدة اجتماعات مع ضباط القوات المسلحة "لتنويرهم "رسميا بما جرى من احداث في البلاد والاجراءات والتحوطات التي يجب ان تتخذ من قبل السلطة .. وعقدت الاجتماعات الاولى في بداية الاحداث حيث كان طابعها محكوم بالانضباط العسكرى الذي يفرض اسلوباً تنظيمياً معيناً .

كان اللواء عمر يتكلم والضباط يسمعون ثم يسألون ويستفهمون ، كانت الاسئلة محرجة والفهم المشترك عصى .

اما الاجتماعات الاخيرة فترافقت مع تطور الاحداث وسقوط عدد من القتلى برصاص قوات الاحتياطى المركزى . فتأثرت الاجتماعات باجواء الاحداث الساخنة فاخذت طابع المواجهة بين الضباط واللواء عمر متجاهلة شكليات الانضباط .

### كان الضباط يتكلمون واللواء عمر يسمع .

افرغوا ما بداخلهم دفعة واحدة .. تكلموا عن ازمة النظام وسمعة رموزه مؤكدين على ان ما يحدث في البلاد " اضطرابات " لايمكن تلافيها باعمال قمعية ، كما طلب اللواء عمر ...

وقال الضباط: انها ثورة شعبية ينبغي ان يوضع لها كل حساب.

طرق اللواء عمر للحظات واجماً ، فقد عصفت بافكاره كل عواصف المواجهة وادرك حينها ان القوات المسلحة قد مستها حالة الثورة وانها لن تقف بجانب السلطة بشكلها وحالتها القديمة وخرج من الإجتماع وهو يلمح في الأفق القريب فراغاً سياسياً وأمنياً على وشك ان يكتمل.

منذ تلك الساعة بدأت تراود خيال اللواء عمر فكرة الاستيلاء على السلطة .

فليس من المستغرب ان يراود اللواء عمر الامل بان القيادة العامة للقوات المسلحة ستسانده إذا طرح عليها فكرة انقلاب يطيح فيه بالرئيس غيرى فهو مازال إلى ذلك الحين يقبض على زمام قوة الشرعية الدستورية فهو اولاً نائب رئيس الجمهورية وهو موقع يستطيع عبره ان يزيح النميرى إذ كان يعتبر نفسه شخصية مقبولة لدى الكافة خاصة وان الرئيس غائب في رحلة إلى الولايات المتحدة ..وثانياً فهو رئيس جهاز امن الدولة ففي مقدوره ان يحرك قوة قوامها اربعة الف من العناصر المجهزة والمدربة على احدث اساليب قمع الانتفاضات .. وثالثاً واخيراً فهو شخصية لها صلات طيبة مع العواصم ذات التأثير الفعال على السودان خاصة واشنطن التي اغرقته بكرمها وجودها .

وريما في تلك الساعة التي راودته فيها الفكرة استعادت ذاكرته تلك الكلمات التي همس بها في اذنه - قبل شهور - مستر ملتون ، مندوب المخابرات الامريكية في الخرطوم عندما قال

لماذا لا تكون انت الرجل القادم بعد غيرى . . ؟

حينها ابتسم اللواء عمر ابتسامة لا تنبئ عن شئ غير فرحته برضا الاخرين عليه .. اما الان فتلك الكلمات لهارنين وطعم مختلفان .

وبعد ان اختمرت الفكرة في راسه بدأ الاتصالات لتنفيذها ..ومن المؤكد ان اتصالاته الداخلية شملت اعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ولجنته المركزية والوزراء وقادة القوات المسلحة . اما اتصالاته الخارجية فلابد انها شملت العواصم التي لها تأثير ونفوذ على السودان والاتصال بهذه العواصم كان لغرضين .

الاول : لاطلاعها على ما يجرى من احداث وتطورات .

الثاني : لاخطارها عما اعتزم عليه وطلب الموافقة والدعم الفوري .

بالطبع لن تعوز اللواء عمر الحجة ولا المبرر في اقناع من بالخارج اولاً ثم من في الداخل . وكانت حجته القوية والمؤثرة هي عبر مدخل " ضرورة الحفاظ على المصالح الثابتة لكل القوى والمراكز والدول بدلاً من القفز في المجهول الذي من المحتمل ان يطيح بكل مصالح هذه القوى والمراكز والدول ."

وفى نفس الوقت الذى كان اللواء عمر يباشر اتصالاته شهدت حاميات وقيادات المناطق فى القوات المسلحة حركات واسعة فى اتجاه الضغط على القيادة العامة للانحياز إلى انتفاضة الشعب . . اماالقيادة العامة فظلت حائرة لا تدرى ماذا تفعل ، هل تستجيب للضغط المتزايد من القواعد والقيادات الفرعية فى الجيش . . ام تنتظر اى اوامر من القيادة السياسية التى انتقلت بالفعل إلى اللواء عمر .

ويمكن تصوير حالة الجيش خلال الايام الثلاثة التي اعقبت موكب ٣ ابريل على النحو التالى .

- قاعدة تطالب القيادة بالتحرك السريع للانحياز إلى الانتفاضة والا انها القاعدة من الرتب الوسيطة وصغار الضباط سوف تتحرك تاركة القيادة حائرة .
- قيادة حائرة بين الاقدام لاتخاذ "موقف وطنى " ينسجم مع ما يجرى في الشارع او الانتظار حتى يقضى الله امرأ كان مفعولا ..

والانتظار في سياق تلك الاحداث والتطورات يعنى ببساطة ان تترك القيادة العامة كل الجيش في العراء معرضاً لعواصف الاحداث وتيارات الشارع السياسي ، والقوات المسلحة كانت قابلة للتكيف مع ما استجد من تطورات وانها اضحت معرضة جسداً وروحاً لكل

مؤثرات الواقع السياسي وليس ادل على ذلك الا المشاهد الحية في شوارع الخرطوم .

كانت المظاهرات تملأ الشوارع .. ما من شارع او زقاق الا وفيه مظاهره ، والمتظاهرون يهتفون هتافات معادية اشد العداء للسلطة .. والجنود من القوات المسلحة يحرسون المواقع الهامة من بنوك ومحطات وقود ومرافق حكومية وسفارات حتى لا تمتد لها يد تخريب .. ولم تكن هناك حادثة تخريب واحدة .. وكلما اقترب المتظاهرون من الجنود تتحول الهتافات إلى هتافات تحية إلى الجيش حيث تنادى : الجيش جيش الشعب، وجنود الجيش يهزون اياديهم اليمنى بشراً واسلحتهم مرخية على الارض .

وفى احدى الشوارع الرئيسية - شارع الجمهورية - لم يتردد المتظاهرون فى ان يحملوا على اكتافهم جندياً احتج احتجاجاً ليناً فى البداية الا انه وجد نفسه يهتف معهم ملوحاً بيده راسماً علامة النصر ناسياً الانضباط العسكرى متأثراً بدفء مشاعر المتظاهرين تجاه الوطن وتجاه قواته المسلحة التى لا محل لها إلا فى حضن هؤلاء الناس.

كان مشهدا يحكى لحظة تلاحم عزيزة بين الجيش والشعب ..مشهد له دلالات ومغازى وله معانى في العلاقة بين الجيش والسياسة في مقبل الايام والسنوات .

لم يكن التجمع النقابي بعيداً عما يجرى داخل الجيش بعد ان انفتحت في جدار من جدرانه كوة تسرب اليها اشعاع الانفجار .. وعبر هذه الكوة كانت تجرى اتصالات بين قادة التجمع وبعض ضباط القوات المسلحة لتبادل المعلومات وتنسيق المواقف .. وقد لا تكون تلك الاتصالات قد قت وفق اتصالات منظمة وقنوات محكمة .

فلم يكن معظم ما تم فى تلك الانتفاضة منظماً او مخططاً له . وكانت غالبية الاحداث تبدأ من مجموعات مبادرة فتجد من يقودها بـ " مبادرة " إلى هدفها الوحيد المعروف وهو الثورة .

كان داخل الجيش تنظيمات وتيارات مندفعة وعناصر ضاغطة وكان في الشارع التجمع النقابي بكل تنظيماته واتحاداته وحوله تقف الاحزاب بجماهيرهامتحفزة إلى المعركة النهائية

ظلت هناك فكرة راسخة لدى اطراف التجمع النقابى والقوى السياسية الاخرى فحواها ان القصر لن يستسلم بسرعة ، وان القوات المسلحة كاحتياطى لم يتم استدعاؤها بعد للدخول فى معركة ، وان طريق المواجهة مازال مفتوحاً مادامت القيادة العامة لم تصل بعد إلى موقف نهائى حاسم وان كانت قد بدأت فى تحديد اتجاه عام.

فقد اعدت القيادة العامة مساء ٤ ابريل تقريراً حول الموقف الامنى بالبلاد ووضعت تقييماً للاحداث وطرحت الاحتمالات والبدائل في الاتي:

\* احتمال أن يطلب نائب رئيس الجمهورية فرض حالة الطواري ونزول الجيش لحراسة المرافق

الاستراتيجية واداراتها . . ( وكان قد طلب ذلك ) .

\* احتمال عودة المشير جعفر غيرى إلى الخرطوم في اى ساعة مما يخلق واقعاً جديداً له ردود فعل ..

\* احتمال استيلاء القوات المسلحة على السلطة وهو واقع جديد تماماً له ردود فعل وسط التجمع النقابي والقرى السياسية ومن جانب جهاز امن الدولة اوربما يؤدي إلى حدوث انقسام داخل الجيش.

اذن لم تصل القيادة العامة - حتى تلك الساعة - إلى موقف نهائى حاسم فكان التردد سمتها .، وكل ما فعلته انها رسمت اطاراً لامكانية وحرية حركتها على ضوء ما يستجد في الساحة .

وتردد القيادة العامة يعود إلى خوف كبار الضباط من احتمال عودة النميرى في اية لحظة خصوصاً ان تلك القيادة مرتبطة ببيعة ولاء له

## 

اما النميري فقد كان قد اجرى فحوصاً طبيه عقب وصوله إلى واشنطن في ٢٧ مارس ثم التقى بعد ذلك بالرئيس الامريكي رونالد ريجان في اول ابريل .

وبعد اللقاء بين الرئيسين اعلنت الادارة الامريكية انها حررت تجميد ٦٧ مليون دولار عبارة عن مساعدات للعام ١٩٨٥ وان تحرير المبالغ الخاصة بالعام ١٩٨٥ تم بحثها . واشاد البيت الابيض بالاصلاحات الاقتصادية الاخيرة بتخفيض العملة ورفع الدعم عن السلع واعتبارها اجراءات جديرة بالثناء وبمساندة الدول المانحة .

- كان النميرى منفعلاً بالزيارة وبالاستقبال فاراد ان يضع السودان في المزاد فقال ضمن التصريحات الغريبة التي ادلى بها في اليوم التالي للصحف بان العقيد القذافي قدم عرضاً للحكومة السودانية يقضى بمنحها ٥ بليون دولار مقابل ان يوقع السودان على اتفاقية " وحدة بين البلدين " مماثلة لتلك التي تربط بين ليبيا والمغرب.

وقال النميري انه رفض ذلك العرض رغم ان الحكومة السودانية في أمس الحاجة له .

ولم يكن النميرى اثناء رحلته إلى الولايات المتحدة مستوعباً ما يجرى فى السودان إما لنقص المعلومات التى تصله كل صباح عن طريق وكالة السودان للانباء او لأن المسئولين كانوا اجبن من ان يطلعوه على حجم المظاهرات التى لم تهدأ منذ أن تفجرت اول مرة . . او ربحا كان يعلم الحقائق لكنه استهون النتائج معتبراً ان الاضرابات " مسألة عابرة " . ولكنه فى الخامس من ابريل قرر قطع رحلته بنية ان يعود فوراً إلى السودان لمعالجة الاضطرابات المتزايدة .

كان احتمال عودة الرئيس غيرى إلى البلاد وارداً ..ربا كان سيقلب موازين " القوة " مما يرجح ان تكون المواجهة دموية لان الانتفاضة بلغت مرحلة لا تستطيع اى قوة ان تقمعها ، ولذلك كان لابد من اعداد العدة لهذا الاحتمال ..وكان لابد للتجمع النقابي والقوى السياسية التي دخلت تباعاً إلى حومة الانتفاضة من استعداد .

- استعداد تنظيمي من اجل الحفاظ على تماسك وحدة النقابات في اطار التجمع النقابي والحفاظ على القدرة لاستمرار الاضراب السياسي لاكثر من ثلاثة شهور على الاقل وتشكيل قيادات ظل لمواجهة أي طارئ.
- استعداد سياسى للعمل دون كلل للحفاظ على تحييد القوات المسلحة فى اى مرحلة من مراحل المواجهة ولاطول فترة ممكنة تسمح بانهيار النظام والبحث مع القوى المختلفة لللء الفراغ السياسى واستقطاب الدعم السياسى الخارجي إلى صف الانتفاضة وتشكيل ضغط على السلطة للتخلى عن الحكم.
- ابداع وسائل اعلام للانتفاضة للحفاظ على المعنويات عالية ولارهاق السلطة بتطويقها بالمظاهرات المستمرة .

كان الوضع برمته قابلاً لكل الاحتمالات والمفاجآت ، ففى ٥ ابريل ، وطوال ٢٤ ساعة ، ادت تفاعلات احداث الايام السابقة فى الداخل مع تحركات نشطة فى عواصم بلدان عربية وغربية - ظلت تتابع بشغف واشفاق احداث السودان - ادت إلى حالة سياسية مختمرة راحت تظهر عليها حالة النضوج .

- \* اشتد ضغط الصباط في الرتب الوسيطة والصغيرة وقيادات الفروع على القيادات العليا وهيئة القيادة لاجبار القيادة على اتخاذ قرار بالاستيلاء على السلطة .
- \* جرت اتصالات واسعة بين عواصم عربية وغربية من اجل اللحاق بالاحداث حتى لا ينفرط عقدها، ولوضع نهاية غير محزنة ولتفادى نتائج مجهولة. وبالفعل استطاعت واشنطن انسجاماً مع رغبة عربية وغربية ان تؤخر مغادرة النميرى من مطار اندرسون لسبع ساعات.

كل هذه التفاعلات كانت تجرى بعيداً عن رغبة اللواء عمر بل بعيداً عن علمه فقد ظل مرابطاً في مكتبه يتابع تقارير مجلس الأمن القومي عن الاحوال في البلاد .

وقبل الحادية عشر من مساء نفس اليوم دخل عليه ضابط من جهاز امن الدولة برتبة لواء حاملاً شريط كاسيت يحتوى على تسجيل خاص للبيان الذي ادلى به العقيد القذافي من اذاعة طرابلس مطالباً العسكريين في الخرطوم بالتجاوب مع الشعب السوداني مفسحين الطريق

للجماهير لكي تزحف إلى القصر والاذاعة .

استمع اللواء عمر لشريط الكاسيت بفؤاد مضطرب وخيال نهم بان الفرصة مازالت سانحة ليحل محل رئيسه الغائب في قيادة البلاد .

وكان شريط الكاسيت بالنسبة للواء عمر بمثابة مفتاح لباب شرعى ومبرر يسع الولايات المتحدة للتدخل لانقاذ دولة صديقة ونظام صديق فكلف اللواء عمر احد قادة جهاز امن الدولة – اللواء عشمان السيد – للاتصال بمستر ميلتون مندوب المخابرات بالسفارة الامريكى بالخرطوم ، وليبلغه بامر بيان العقيد ومعرفة موقف واشنطن تجاه تدخل ليبي محتمل .

توجه اللواء عثمان السيد إلى منزل ميلتون بحى العمارات بالخرطوم جنوب – قرب مطار الخرطوم – الذى كان منتظراً وصوله وبعد نقاش حول الاوضاع فى البلاد والاحتمالات الممكنة والمفاجأت غير المحسوبة رد مستر ميلتون على طلب اللواء عثمان قائلا " لقد سمعنا مثلكم بيان العقيد من اذاعة طرابلس وانه لم يعد هناك مجال او وقت لتدخل امريكي واعتقد جازماً ان اللعبة انتهت " .

وقال مستر ميلتون للواء عثمان وهو يودعه إلى الباب الخارجي " اننا نأسف لنميرى وللنائب عمر ولكن لحسن الحظ فقد وضعنا مبلغ ٢ مليون دولار في حسابه في لندن " .

وكأن رسالة مستر ميلتون المقتضبة للواء عمر هي اشارة البدء للركض نحو افق الفراغ السياسي بل كأنها علامة متفق عليها نبهت السياسيين وقادة الجيش الموجودين في مقدمة مسرح الاحداث للتحرك.

ففى ساعة متأخرة من ذلك الليل - ٥ ابريل - اتخذت القيادة العامة قراراً بالاستيلاء على السلطة .

وفى ساعة متأخرة تجت جنح ظلام ذلك الليل تحركت شخصيات وبأقصى سرعة للاتصال بقيادات الاحزاب والنقابات لاستكمال صياغة الميثاق الوطني لانقاذ الوطن .

كان هناك فراغ سياسي على وشك ان يحدث .. وكان لابد من تحرك سريع من اجل ان يُعلاً.

وبالفعل فقد وقعت ، بصورة منفردة ، ثلاثة احزاب هي الامة والاتحادى الديمقراطي والحزب الشيوعي وست نقابات هي الاطباء والمهندسين والمحامين واساتذة الجامعات والبنوك والتأمينات على الميثاق الوطني في فجر ٦ ابريل .

وبالفعل تحركت القيادة العامة للقوات المسلحة واصدرت اوامرها للوحدات للاستيلاء على المواقع الاستراتيجية منذ الساعات الاولى لفجر ٦ ابريل .

وولد - حيذنذ في ساعات متقاربة ومواقع متباعدة - طرفا الحوار والصراع - قيادة الجيش وقيادة التجمع الوطني ..حوار يصعد في بعض الاحيان ليكون تحالفاً ويهبط في بعض الاحيان إلى القاع ليكون صراعاً .

وبهذا الميلاد اسدل ستار كثيف وداكن على فصل طويل استمر ستة عشرعاماً اختلط فيها العبث واللامعقول في دراما سياسية مرهقة مزقت عصب الدولة وابكت شعبها . ليرتفع الستار عن فصل اخر تحول فيه افراد الجوقة إلى ابطال في مأساة سياسية محزنة .

ولكن بين الفصلين برزت حقائق سياسية هامة ومؤثرة على تتابع بقية الفصول ... من هذه الحقائق :

- \* أن الطاقة التي ولدت في احضان الثورة الشعبية كانت هائلة تطمح إلى التغيير .
- \* ان الثورة لم يسبقها ظهور افكار ناضجة تتلاقح بانسجام وشرعية مع الرغبة الجامحة للتغيير وللطاقات الهائلة للجماهير .
- \* ان الثورة خلقت تلاحماً حقيقياً بين الجيش والجماهير مما عمق التيارات السياسية وسط الضباط ودفع الجيش عملياً خطوة للمشاركة في الحوار السياسي الحي واليومي إذ طغي على الساحة طوال عام المرحلة الانتقالية .



الفصـــل السادس

الثورة يا<sup>ئ</sup>كلما بنوما

الساعة العاشرة من يوم ٦ ابريل وفى

في اجواء مشبعة بأحاسيس صاخبة تسبق
عادة انتظار ميلاد أحداث جليلة أعلن
الفريق أول عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب،
وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة . بصوت
هادئ محكم التعابير ، البيان الأول للقيادة العامة
خص فيه بكلمات واضحة – غير قابلة للتأويل –
الدوافع التي حركت القيادة العامة للإستيلاء على
السلطة .

قال البيان - دون لبس - ان القيادة العامة للقوات المسلحة قررت " التدخل لحقن الدماء " .

ولم يزعم الفريق سوارالذهب - زوراً - وفى لحظة صدق نادرة بأن ما فعلته القيادة العامة ثورة.

كان للقائد العام اسبابه ، فهو ربحا كان مقتنعاً بانه لم يكن جزءا من الثورة بحقيقة انه كان - قبل عدة ساعات من إذا عة البيان الأول - أحد الوزراء الأساسيين في الحكومة البائدة وقد جاء محمولاً بضغط الضباط - في مستوياتهم الأدنى - إلى موقع اتخاذ القرار بالاستيلاء على السلطة . كما انه كان مقتنعاً وفي قرارة نفسه بأنه ليس من المحتمل ان يكون احد ابناء الثورة لانه لم يخرج اصلاً من صلبها .

ففى تلك اللحظة القاسية - حيث يتطلب من المرء ان يتخذ قراراً مصيرياً لم يكن الفريق سوار الذهب الا صادقاً مع نفسه معبراً عن قناعاته ، وقناعات القيادة العامة ، بأن ما فعلته القيادة العامة ماهو الا تدخل لحقن الدماء .

فالرجل كانت تتنازعه حين طلب منه ان يلعب دوراً غير مستعد له ولم يطمح له - نوازع عديدة:

- ١- بيعة ولاء للإمام جعفر غيري- معلقة في ذمته ظل يبحث لها عن مخرج بفتوى دينية تخلصه من عذاب ضميره ويسكن لهافؤاده .
- ٢- قناعة شخصية جعلته زاهداً عن تولى مسئولية " القيادة " ومنصب الرئاسة حيث لم
   يكن مهياً لمثل هذه المسئولية السياسية لانه ظل هارباً من كل عمل سياسى منذ صباه
   .. فهو بالتكوين الفكرى ليس انقلابياً ولا ثورياً ..
- ٣- موقعه في الجيش كقائد عام للقوات المسلحة الجهة المنوط بها التدخل لوضع حد
   للأحداث المتفجرة طيلة أسبوعين وضعه أمام خيارات صعبة لابد منها .

وربا تشحذ عملية " الاستيلاء على السلطة " فى تلك اللحظة اهتمام المؤرخين فيما بعد لتحديد ان كانت – العملية – هى " تدخل لحقن الدماء " أم انحيازاً للشعب ، فهما تعبيران اختلف حولهما السياسيون اختلافاً جذرياً ، فكل تعبير له دلالة ومعنى .

والسؤال تحديداً هو أى الكلمتين ادق في التعبير عن العملية التي ادت إلى الاستيلاء على السلطة : تدخل ام انحياز .

واختيار دقة هذين المعنيين لا يتم الا ضمن سياق الاحداث التي جرت في الفترة من بداية الانفجار الشعبي في ٢٦ مارس ١٩٨٥ إلى وقت حل المجلس العسكري الانتقالي في ٦ ابريل ١٩٨٠ وبعده ومحصلة المرحلة كلها .

هناك من يقول أن الجيش قام بالاستيلاء على السلطة وفق مفهومين :

المفهوم الاول ، ان القيادة العامة رأت التدخل لحقن الدماء وهو تدخل يفصل بين السلطة والجماهير ويفك الاشتباك بين الحكومة والاهالي . لان المواجهة كانت محتملة إلى حد اليقين

بين الطرفين خاصة وان السلطة كان يمسك بزمامها فى تلك اللحظة اللواء عمر محمد الطيب حيث سعى لاستقطاب الجيش وانحيازه لصالحه . ويعزز هذا المفهوم ان القيادة العامة وقفت مانعاً لوصول الجماهير الثائرة إلى سلطة الثورة التى هى هدف كل الثوار ووسيلتهم لاقامة نظام جديد يعبر عن طموحاتهم وامانيهم . ويعزز ايضا هذا المفهوم ان تدخل القيادة العامة استطاع ان يحفظ " التوازنات " السياسية والمصالح بين مختلف القوى .

وقد ذكرت صحيفة « نيويورك تايمز » بعد اربعة ايام من استيلاء القيادة العامة على السلطة ان " كبارالموظفين الاميريكين يعتقدون ان العسكريين اطاحوا بنميرى كى يتجنبوا انقلاباً محتملاً كان سيقوم به الضباط الصغار إذا ما تقاعس كبار الضباط ."

ونقلت الصحيفة عن موظف كبير فى ادارة ريجان قوله " ان هذا الانقلاب ينطوى على سلمات العلم الوقائى الذى تحركت فى اطاره القيادة العلم كرية كى ينجو أفرادها بأنفسهم".أاما صحيفة « الاهرام » القاهرية فقد اوردت رواية اخرى تقول ان كبار ضباط القوات المسلحة السودانية اجتمعوا عشية الانقلاب للبحث فى سبل للتدخل لانهاء الانتفاضة ورأوا ان السبيل الوحيد لانقاذ البلاد هو السيطرة على زمام الامور لفترة مؤقتة .

المغهوم الثانى: ان الجيش - القيادات الوسطية وصغار الضباط والجنود - رأى ان التلاحم الذى تم بينه وبين الجماهير الثائرة طيلة اسبوعين والضغط الذى مارسه الضباط تحول فى النهاية إلى قرار بالانحياز إلى الشعب وهو يعنى ان الدور الاساسى فى الثورة كان للجماهير وان موقف الجيش جاء داعماً لحركة الجماهير.

ويرى هذا المفهوم أن دور الجيش كان ينحصر في فسح الطريق لوصول الجماهير الثائرة إلى سلطة الثورة من أجل أنجاز هدفين:

الاول : هدم النظام القديم تماماً وازالة اثاره وانقاضه بصورة كاملة .

الثانى: بناء النظام الجديد، ليس على انقاض النظام القديم الها على قواعد جديدة من الحرية والعدالة وعلى أعمدة الوحدة والسلام.

وبتدخل القوات المسلحة تحققت بعض مشاهد الفصل الاول من فصول الثورة وهو هدم جزء من بناء النظام القديم غير ان الشعور العنيد الذى سيطر على الجماهير الثائرة بعد سماع البيانات الاولى هو ان الفصل لم ينته بعد ، ولذلك برزت دعوات - تصدر من هنا وهناك - تطالب باستمرار الاضراب العام حتى تتسلم الجماهير الثائرة وقوى التجمع الوطنى التى تعبر عنها -والتى اكتسبت شرعيتها من فعلها الثورى - السلطة الكاملة .

ولكن وسط ضجيج الفرحة بسقوط النظام وفي خضم الانفعال الحماسي بالانتصار وفي

لجة الرغبة من بعض القادة السياسسن والنقابيين بانه "كفى ذلك من ثورة " وفى حمى الالتفات إلى الغنائم والانصبة لم يسمع صوتاً لشعار " السلطة كل السلطة للتجمع الوطنى " . وبذلك ولدت الثورة ناقصة بعد طول حمل .

وبعد إذاعة البيانات ، الأول والثانى والثالث ، فتحت السلطة العسكرية الجديدة باب مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة لاستقبال قادة التجمع الوطنى لبدء الحوار حول المستقبل ، وكان التجمع قد ضم فى تلك الساعات قادة العمل النقابى وقادة العمل السياسى وبلغت عضويته واحداً واربعين حزباً ونقابة .

ومنذ البداية أصاب قادة التجمع قصور في الوعى بحجم قوة التجمع القادر على قيادة الشارع الثائر صاحب اليد العليا في توجيه الاحداث وتحقيق مصائر الثورة .

وقوة التجمع الوطنى كانت مستمدة فعلياً وعملياً من ثورة ملتهبة تمور فى الشارع حققت حضوراً مستمراً فى كل الاحداث .. ولكن ضعف التجمع الوطنى كان كامناً فى الاحزاب التى نظرت – بعد انتصار الانتفاضة فى فصلها الاول – إلى الثورة بانها انجاز ذاتى فاتحة الطريق لتحقيق ومصالح وطموحات ومطامح وأهداف أصغر كثيراً من أهداف ومصالح وطموحات الشارع الثائر .

كانت القوة مستمدة من شمول النظرة وموضوعيتها ، كان الضعف كامناً في ضيق النظرة وذاتيتها .

وفى حين لم يدرك قادة الأحزاب " عناصر القوة " تنبهت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى " مكامن الضعف " .

وكان ذلك بداية الإنحدار ..

ففى اول اجتماع مشترك بين القيادة العامة وقادة التجمع الوطنى طالب ميرغنى النصرى ، نقيب المحامين واحد قادة التجمع ، القيادة العامة بتسليم السلطة إلى التجمع ممثل الشرعية الثورية ورمز الانتفاضة .

ورد عليه الفريق سوار الذهب : هل انتم مستعدون ؟ التفت القائد النقابي إلى وفده وجال بنظرة خاطفة على كل واحد منهم فوجدهم من الشباب فأجاب : لا نحن غير مستعدين .

ويبدو أن القائد النقابي خشى أن يتسلم السلطة من الجيش بهولاء الشباب المتحمس وفي غياب الزعماء السياسيين المعروفين فيؤدى ذلك إلى شق الصف الوطني كما قال لاحقاً.

وكان ذلك مؤشراً واضحاً بان التجمع لم يكن مستعداً ، لا فكرياً ولا تنظيمياً ولاسياسياً لتولى مسئولية السلطة في تلك اللحظة .

فعلى المستوى الفكرى التقت احزاب ونقابات التجمع حول ميثاق التجمع الوطنى لانقاذ الوطن وهو مشروع اتفاق وضع فى عجلة من الامر انتقده الذين صاغوه حينما اصبح محور جدل بين قوى التجمع نفسها ... فبعضهم وصفه بالقصور والبعض الاخر بالميوعة وبعض ثالث بعدم المواكبة .

اماعلى المستوى التنظيمي فكان التجمع يعانى من ترهل اعضائه وتشتت قراراته وتناقض اهداف احزابه ونقاباته . . فلم يكن محكوماً بقواعد تجمع بين قوة مركزية قراراته ومرونه ديمقراطية مناقشات اعضائه حول مختلف القضايا الوطنية فكانت قراراته تصدر بعد جهد مضنى من الجدل والنقاش والسفسطة نما اصاب همته بالفتور وروحه بالإعياء .

اما على المستوى السياسى كان التجمع مفعماً بمتناقضات صارخة فهو يضم بين صفوفه احزاب ونقابات وجماعات وافراد لها مصالح متعارضة وارادت متصادمة ، يضم قوى طائفية تقليدية وقوى حديثة ، يضم يمين ووسط ويسار وزعماء دعوات إسلامية وقادة أحزاب وجماعات علمانية يضم قوى من الشمال وقوى من الجنوب ... إصلاحيين وثورييين .

كان التجمع يجمع كل هذه المتناقضات في احشائه إلا أنه كان يعشم في ان الميثاق الوطني لانقاذ الوطن سوف يوحد اطرافه على هدف وطني في تلك المرحلة يعلو على كل صغائر المكايدات السياسية ويتفوق على الهواجس والخلافات والتربصات.

ويبدو ان ذلك كان حلماً ناعماً بقى محلقاً بعيداً عن واقع السياسة القاسى .

كان التجمع يحتاج إلى ميثاق أشمل في الرؤية قادر على توحيد قوى مختلفة لإإجاز برنامج مرحلي لا يتعدى عمره في التطبيق بضع سنين .

وكان فوق كل ذلك يحتاج إلى " روح " للوحدة ووعى عميق بالمرحلة حتى يتغلب على التناقضات.

بكل تلك التناقضات دخل التجمع الوطنى حلبة الحوار حول مستقبل العمل السياسى مع القيادة العامة للجيش التى استطاعت فى وقت وجيز ان توحد خلفها بدرجة اكبر مختلف القيادات والقواعد فى القوات المسلحة وان تمحو – ولو ظاهرياً – بثور التناقضات التى برزت اثناء الاحداث الملتهبة باستخدامها مبدأ " الانضباط العسكرى "وان تسد ولو وقتياً الثغرات الواسعة التى تسرب منها اشعاع الانفجار الشعبى بامساك خيوط المبادرة السياسية فى يدها.

وساعد القيادة العامة في ضبط حركة الجيش في وقت وجيز ومنع انفلات بعض قواعده

ان التيارات السياسية داخل الجيش ظلت تيارات عامة لم تتبلور في حركات عقائدية و مذهبية منظمة كتلك الموجودة في الحياة المدنية ، خاصة بعد احداث يوليو ١٩٧١ ، كما ان العسكريين بتكوينهم وظروفهم لا يمارسون السياسة كما يمارسها السياسيون المحترفون .

ونجاح القيادة العامة في توحيدها لصف الجيش في ٦ ابريل هو ماجعل الفريق اول سوار الذهب يقول: ان القوات المسلحة كانت هي الجهة الوحيدة المنظمة في تلك الفترة الحرجة وكان عليها ان تنظم الامر حتى تنظم القوى السياسية نفسها لتتهيأ لتحمل المسئولية ..

وهو قول اصبغ منذ البداية روح الوصاية على الاحزاب السياسية ومهد الطريق إلى ان تنفرد القيادة العامة ، ومن وراء ظهر التجمع ، بتكوين مجلس عسكرى انتقالى ، برئاسة سوار الذهب ، من خمسة عشرعضوا هم القيادات العسكرية الذين صادف وجودهم فى الخرطوم ومنحه صلاحيات السيادة والتشريع . وبهذا انتزعت القيادة العامة من التجمع الوطنى الحق الاصيل – كقوى قادت الثورة – فى ان يقيم هياكل السلطة الثورية من مجلس سيادة مدنى وحكومة مدنية فى مرحلة الانتقال التى تفصل بين مرحلتين :

- مرحلة هدم النظام القديم ومحو آثاره وإزالة أنقاضه .
- مرحلة بناء النظام الجديد وإقامة مؤسساته وتشييد هياكله .

لم تجد القيادة العامة للقوات المسلحة تبريراً لقرارها بتكوين المجلس العسكرى الانتقالي مساء يوم ٨ ابريل ١٩٨٥ الا ما قاله العميد (أ. ح) عثمان عبد الله حينما هرع قادة التجمع للاستفسار عن تلك الخطوة المفاجئة غير المتفق عليها. قال العميد عثمان " ان تكوين المجلس العسكرى فرضته ظروف أمنية طارئة وملحة وان وحدة البلاد والحفاظ على قومية القوات المسلحة اقتضت ضرورة قيام المجلس العسكرى الانتقالي .

وطالب العميد عثمان قادة التجمع بألا يضطروه للدخول في تفاصيل افشاء مسائل امنية عليا لها مخاطرها على الأمن الوطني .

وسكت قادة التجمع عن هذه التبريرات – مضطرين او راضين – دون ان يطالبوا كقوى من حقها ان تعرف ماهى المخاطر التى تهدد الأمن الوطنى !! وكان من بين هؤلاء القادة من هو مؤهل على تولى المسئولية فى ارفع مستوياتها وفى احرج الاوقات ... كان من بينهم من اصبح عضو مجلس رأس الدولة (ميرغني النصرى) ومنهم من اصبح رئيساً للوزراء ( د. الجنولى دفع الله) ومنهم من اصبح وزيراً فى الحكومة الانتقالية د أ امين مكى مدنى . ويفترض ان كلاً منهم له من الخبرة والدراية والاحساس بالمسئولية ما يؤهله لسماع تفاصيل تلك المخاطر .

ولكن أحداً منهم لم يطلب التفاصيل .

ربما كانت حسن النية .. او ربما غفلة لم تسمح لقادة التجمع بالتوقف لحظات للتمعن في

صلاحيات المجلس العسكرى وهى صلاحيات استطاعت ان تقزم التجمع الوطنى وحكومته المدنية طيلة عام المرحلة الانتقالية ، وتحول الثورة إلى ذكرى طيبة فى اذهان اولئك الذين خرجوا إلى الشارع لمدة اسبوعين بهدف اسقاط واحدة من اطول الدكتا توريات العسكرية عمراً فى افريقيا .

وعندما سئل د. الجزولى دفع الله عن كيف اتفق ان اعلن المجلس العسكرى عن تكوينه بهذه الصورة قال: ان تشكيل المجلس العسكرى كان مفاجأة للتجمع حيث كان هناك اجماعاً على ان يشكل التجمع حكومة مدنية انتقالية ومجلس سيادة الا ان التجمع اقتنع اخيراً بتشكيل المجلس العسكرى لظروف اقتضتها وحدة القوات المسلحة.

وما لم يقله الجزولى ، رئيس الوزراء فيما بعد ، ما إذا كان التجمع اقتنع بذلك بعد تشكيل المجلس العسكرى ام قبل تشكيلة ..

وربا كان تكوين المجلس بهذه العجلة ومن وراء ظهر التجمع الوطنى وبعضوية القادة العسكريين هو ما جعل راديو الجيش الشعبى لتحرير السودان الذى كان يبث برامجه من داخل اثيوبيا يتهم المجلس بأنه " مايو ٢ " ويصف النظام بأنه " النميرية بلا غيرى " .

كان الصراع بين المجلس العسكرى والتجمع الوطنى قد تركز حول العديد من القضايا عنها:

- \* تشكيل حكومة مدنية ، صلاحياتها ودورها في التشريع .
  - \* مدة المرحلة الانتقالية ومحتوى المرحلة .
- \* ان يكون التجمع الوطنى هوالطرف الوحيد في التفاوض مع المجلس العسكري حول مستقبل العمل السياسي في البلاد .
- \* ان يكون ميثاق التجمع الوطنى لانقاذ الوطن هو الوثيقة الوحيدة التى تنطلق منها الافكار ويعتمد عليها الحوار والتفاوض بين المجلس العسكرى والتجمع حول قضايا مستقبل العمل السياسي .

# ولكن جاءت رياح المجلس بما لا تشتهى سفن التجمع .

أولاً: أظهر المجلس العسكرى الانتقالي تدخلاً سافراً في كيفية اختيار مجلس الوزراء ونوعية اعضاء مجلس الوزراء .. فقد طالب بترشيح عدة اسماء للمنصب الواحد حتى تتاح له حرية الاختيار ، وكان دائم التدخل في عملية الترشيح نفسها وكأن المجلس العسكرى الانتقالي حاز على معايير واوزان ومقاييس يوزن بها الصالح والطالح من المرشحين بالرغم من أن المجلس العسكرى لم يتعرف – نسبة لبعده عن العمل السياسي على السياسيين والاكاديميين

والتكنوقراطيين الذين وردت اسماؤهم للترشيح او التزكية لمنصب وزارى في الحكومة المدنية .

كانت هناك ارادة خفية تتحكم في اختيارات المجلس وتتحدد مساراته وتقرر اتجاهاته .. وهي إرادة بمثابة " الريموت كنترول " أو التحكم من على بعد بحيث يمكن اختفاء المتحكم ..

ثانيا: استقبل الفريق اول عبدالرحمن محمد حسن سوارالذهب مساء يوم ١٠ ابريل ١٩٨٥ د. حسن الترابى زعيم الإخوان المسلمين - الجبهة الإسلامية فيما بعد - حيث بحث معد بعض القضايا التى تدخل فى صميم مهمات التجمع الوطنى .

وباستقبال الفريق سوار الذهب ، رئيس المجلس العسكرى ، الترابي في القيادة العامة لم يعد التجمع الوطني منذ تلك اللحظة هو الجهة الوحيدة التي يتفاوض معها المجلس العسكري.

ومن الراسخ فى سجل التاريخ ان الترابى كان هو اول زعيم سياسى يلتقى بالفريق سوار الذهب بصفته رئيس المجلس العسكرى الانتقالى وهى خطوة لها ما بعدها فى تطور الحركة السياسية فى البلاد .

لم تكن جماعة الإخوان المسلمين التى تزعمها الترابى عضواً فى التجمع الوطنى ولا هى سعت اليه .. فحينما سئل الترابى عن السبب الذى جعله لا يوقع على ميثاق التجمع الوطنى قال : " نحن منذ الستينيات وبتعاون مع الاحزاب الوطنية حلينا الحزب الشيوعى بنظام ديمقراطى بحجة أنه حزب ملحد وانه حزب لا يعمل فى اطار العمل الوطنى وأنه حزب عميل لقوة دولية خاصة الحزب الشيوعى السودانى لأنه موسكوى سوفيتى جداً ولأنه حزب لا يؤمن بالديمقراطية وإلى الآن – ذلك الوقت – واطروحاته السياسية هى العمل المسلم ."

كانت تلك حجة الترابي ، حجة « الديقراطية » !!!

وبنفس النغمة تمسكت قوى التجمع الوطنى بشرط إبعاد الترابى عن كل مفاوضات تجرى بشأن مستقبل السودان ، وقال متحدث باسم التجمع : انه إذا سمح للترابى بالمشاركة في المحادثات فان سوار الذهب سبكون مجرد نسخة من غيرى ..

وهي حجة إكتسبت كل صحتها وكل صدقيتها من قبل وفيما بعد بكل دليل قاطع.

ومنذ ذلك اللقاء بين الفريق سوار الذهب والترابي تواصلت اللقاءات بين قادة الاخوان المسلمين " الجبهة " وبعض أعضاء المجلس العسكرى .

ثالثاً: لم يعد ميثاق التجمع الوطنى هو مرجع "الثورة "الوحيد ولا حتى الاساسى ، فقد نفض المجلس العسكرى يده منه بحجة انه لم يوقع على هذا الميثاق وان ما يحتويه الميثاق قد تجاوزته التطورات السياسية التى حدثت فى البلاد منذ عام ١٩٧٧ ، وقد وجه الفريق اول سوارالذهبأ اول طعنة للميثاق حينما اعلن فى مؤتمر صحفى عقده يوم ١٥ ابريل ١٩٨٥ بأن "

الشريعة الإسلامية " - يقصد قوانين سبتمبر - سوف تظل في السودان من حيث المبدأ ولكن بعض القوانين المستمدة من احكام الشريعة قد يعاد النظر فيها اثناء فترة الانتقال، وهي نظرة مطابقة لوجهة نظر الإخوان، فقد كشف الترابي، فيما بعد في تصريحات صحفية، بأنه أثناء تولى الفريق سوارالذهب مسئولية الحكم في السودان اتصلت به كافة الحكومات لاقناعه بضرورة الغاء قوانين الشريعة الإسلامية، وان سوار الذهب اكد ان كل الحكومات العربية وبغير استثناء واحد شاركت في تبليغ هذه الرسالة وفي الضغط من اجلها.

وقال الترابي : ان سوار الذهب تخلص من هذه الضغوط بقوله ان الحكومة الانتقالية لا قلك ان تتصرف في هذه الامور الكبيرة وبالتالي طلب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات .

اذن كانت جماعة الإخران حاضرة في كل حوار حول مستقبل العمل السياسي عبر طريقين: الأول: اللقاءات المستمرة مابين المجلس العسكري وقادة الاخوان.

الثانى: وجود راى يمثل وجهة نظر الإخوان داخل المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية عبر عنها الفريق سوارالذهب والفريق تاج الدين عبد الله فضل فى المجلس والجزولى دفع الله ود . حسين ابو صالحج فى الحكومة الانتقالية وفى التجمع الوطنى .

وبالرغم من ان الجزولى دفع الله - رئيس الوزراء ونقيب الاطباء نفى لجريدة الايام فى ٢٥ فبراير ١٩٨٦ انتمائه لاى حزب سياسى او جماعة الا انه معروف بميوله " الإخوانية " التى تأكدت فيما بعد بأكثر من دليل .

كانت تلك قضايا تركزت حولها الحوارات بين المجلس العسكرى والتجمع الوطنى وطافت حولها كثير من " الريب " وكشفت عن نوايا الطرفين وبلورت اسس واشكال العلاقة بين القوى الفاعلة فى مرحلة من اهم مراحل التكوين السياسى بعد " ثورة " مشحونة باحلام طوباوية اخذت تصطدم بصخرة الواقع الصلبة التى لا تزحزحها إلا ارادات فولاذية مخلوقة من حمم براكين الثورة نفسها .

فقضايا مثل الحرب والسلام في جنوب البلاد، والديمقراطية وحدود محارستها ، " والشريعة الإسلامية " ومدى صلاحيتها لبلاد مثل السودان ، والتنمية الاقتصادية وتوازنها بين المركز والاقاليم ، وقانون الانتخابات ، وديمقراطية تمثيل القوى الحديثة ، والسياسة الخارجية والبعد عن المحاور والالتزام بعدم الإنحياز .. كلها قضايا اشعلت فتايل التفجير في ساحة مهيأة اصلاً لكل انواع الصراعات .

تجاه هذه القضايا تحددت مواقف القوى السياسية وتحددت مواقع تحالفاتها ..

كان اوسع تحالف ضم كافة القوى السياسية والنقابات باستثناء الإخوان المسلمين "الجبهة " بزعامة الترابى ، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق هو التجمع الوطنى ، ولكن داخل التجمع برز مشروع تحالف بين حزبى الأمة والاتحادى الديقراطى . وهو مشروع قام على فكرة اطلقها الصادق المهدى بامكانية التعاون بين الحزبين لحكم البلاد وادارتها لمدة خمس عشرعاماً على اساس انهما الحزبان الكبيران في البلاد القادران على حفظ التوازنات السياسية الاجتماعية .

وقد شاعت فى الفترة الانتقالية مصطلحات وتعابير حول الاحزاب الكبيرة والاحزاب الصغيرة . وحينما سئل الصادق المهدى عن تأثير وجود ٣٨ حزباً فى الحياة السياسية قال ان وجود هذا الكم هوشكل وليس جوهر وان هذه الاحزاب مسميات وليس لها اى نوع من المستقبل وان المستقبل فى السودان لحزبين او ثلاثة اما الإخوان المسلمون واليسار والناصريون والبعثيون عثلون حركات ضغط فكرية ولكن لا اعتقد ان كلمة الاحزاب الشعبية تنظبق عليهم .

اسقط الصادق المهدى اكثر من خمسة وثلاثين حزباً من حسابه رغم أن معظم هذه الاحزاب يحكن أن تدخل في الحساب السياسي وفقاً للمعيارين اللذين وضعهما جيوفاني سارتوري:

الأول : ان يكون الحزب - مهما صغر حجمه - قادراً على المشاركة باى شكل في الحكم من خلال اى صيغة للتحالف الحزبي ، ليكون جزءاً من اغلبية يتمتع بها هذا التحالف .

الثانى : ان يكون وجود الحزب مؤثراً على التنافس الحزبي وخصوصاً عندما يغير من اتجاه التنافس لدى الاحزاب المتصارعة على الحكم .

أما الإخوان المسلمون بزعامة الترابى فكان من المستبعد ان ينشأ اى اتفاق بينهم وبين اى حزب اخر فى بداية المرحلة الانتقالية بسبب تحالفهم مع النظام السابق وهو ما فرض حولهم طوق عزلة حاولوا كسره عندما شرعوا فى تشكيل " الجبهة الإسلامية القومية " كاطار حاول ان يجمع كل القوى الإسلامية والمنظمات والجمعيات والطرق الصوفية .

وفى كتابه عن " الحركة الإسلامية " فى السودان قال الترابى ان الجبهة طور جديد فى صياغة حركة الاسلام فى السودان اندرج بها الإخوان المسلمون فى تجمع اسلامى شعبى واسع ، ونقلوا اليه تجارب العمل الاسلامى الشامل ومناهج التربية وصور التنظيم المحكم وفنون الدعوة والحركة والجهاد ، وكان تحول الحركة من تنظيم نخبوى إلى جبهة شعبية عريضة " تطوراً " ضخماً جداً للحركة الإسلامية فى السودان ونقلة هائلة تجاوزت عصبية التنظيم رطائفة الجماعة نحو كيان أوعب للجمهور المسلم ..

وكان السؤال دائماً في مواجهة جماعة "الاخوان" هل نجحوا فعلاً في التحول إلى جبهة شعبية وهل استطاعوا تجاوز العصبية الضيقة ..؟

ان التجربة وحدها هى التى استطاعت ان تقدم اجابة صادقة لهذه التساؤلات لانها هى الوحيدة القادرة على التمييز بين ما كان حلماً وما ما اصبح حياً فى الحقيقة ، بين ما كان يحلق فى سماوات الخيال وبين ما هو معاش الآن فى الواقع ..

وقال الترابى في موقع آخر من الكتاب " أدرجت عضوية الجماعة الخاصة - يقصد الإخوان - في عموم عضوية الجبهة لتشكل قاعدة الحركة الإسلامية الجديدة الموحدة ."

ومنذ مايو ١٩٨٥ ، وقت عقد المؤتمر التأسيسي للجبهة الإسلامية ذاب الإخوان المسلمون – جناح الترابي – في الاطار الاوسع وان ظلوا هم " القيادة " المحركة الفعلية للجبهة .. اي ان الإخوان المسلمين تحولوا في اقل من شهر بعد الانتفاضة إلى الجبهة الإسلامية القومية بغرض ان يجدوا نوعاً من القبول في الشارع بعد تجربة تحالفهم مع نظام مايو وان يفكوا العزلة التي ضربت حولهم من مختلف الاحزاب والتنظيمات .

ولم يكذب الترابى حينما قال ان الحركة لبست من قاعدتها إلى قمتها ثوباً جديداً ، وهو ثوب فيه من الزركشة ما يغرى على الانتباه والانجذاب خصوصاً ان الجبهة تملك المال الوفير الذي جعل هامات تنحنى واعناق تلتوى في مرحلة " ليبرالية سائبة" حيث تصبح الامكانيات المادية سيدة الموقف والقرار .

فكان أمام الجبهة الإسلامية حتى تخرج من عزلتها ان تركز على مجالين :

الأول : تكثيف الحملات الاعلامية ضد خصومها .

الثانى: البحث عن حليف فى ساحة مضطربة بفعل التغييرات السياسية وازدحام حركة الاحزاب.

ففى المجال الاول الخاص بتكثيف الحملات الاعلامية استطاعت الجبهة أن تصدر فى مدى قصير مجموعة من الصحف اليومية والاسبوعية ونصف الاسبوعية ، فاصدرت صحيفتها الحزبية " الراية " ثم الحقتها بصحف مستقلة "الاسبوع " و"السودانى " و " الوان " · · ثمطرقت مجال المجلات فشجعت اصدار مجلتى " سنابل " و " البلد " · ·

ولم تبخل الجبهة الإسلامية في الصرف على " الإعلام " فكانت تدرك اهمية هذا السلاح في تلك المرحلة في حين غابت اهمية هذا السلاح عن بعض الاحزاب " الكبيرة " حيث لم تعره اهتماماً ولم تمنحه مالاً .

اما المجال الثاني فكان هم البحث عن تحالفات ، فاخذت الجبهة تبحث بجهد متعاظم عن

قوى تتحالف معها ... وقد كان بصرها مشدودا تجاه القوات المسلحة خصوصاً وان الفريق اول عبد الرحمن سوارالذهب رئيس المجلس العسكرى والفريق تاج الدين عبد الله فضل نائب رئيس المجلس لديهما اتجاهات متعاطفة إلى حد الالتزام مع الجبهة الإسلامية كما دلت الاحداث والتجارب فيما بعد ، والتحالف مع القوات المسلحة له حسابات مختلفة ووسائل متميزة وريحا ظروف خاصة .

## 

اما الحركة الشعبية لتحرير السودان وجناحها العسكرى – الجيش الشعبى – قد حددت موقفها الثابت من استيلاء القيادة العامة على السلطة في ٦ ابريل ١٩٨٥ بانه استمرار للوضع السابق في مرحلته الثانية وهو ما اطلق عليه " مايو الثانية " . اما فيما يتعلق بتحالفاتها فانها ابدت تعاطفاً وتعاوناً وتنسيقاً مع بقية قوى التجمع الوطني .. وان كانت عمليات التنسيق اصيبت بخلل خطير ادى إلى نتائج مضره في معظمها بحركة قوى التجمع فيما بعد...

وموقف الحركة من السلطة الجديدة المتمثلة في المجلس العسكرى الانتقالي جعلها تتخذ موقفاً حاداً من القوات السلحة عبرت عنه في المطالبة باعادة تكوين الجيش السوداني وفي تصعيد العمليات الحربية في كل مناطق الجنوب والانتقال بهذه العمليات إلى مناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق في الشمال.

وفى ظل التوجهات السياسية لمختلف القوى وقفت قوى اليسار متباعدة داخل التجمع الوطنى .. فالشيوعيين سعوا لنوع من "التنسيق " مع حزب الأمة اتقاءً من شرور التاريخ التى تكالبت يوماً عليهم بحل الحزب ومصادرة ممتلكاته وطرد اعضائه من الجمعية التأسيسية . فالحزب الشيوعي اراد ان يقترب اكثر من حزب الامة لعزله عن الجبهة الإسلامية وعزل الجيهة الإسلامية في زاوية ضيقة حتى يسهل تجريدها من سلاح القانون او التشريعات المتمثلة في قوانين سبتمبر . هذا التكتيك فرض حدوداً على حرية الحزب الشيوعي وافقده الانطلاق في مجاله الحيوي والطبيعي وهو مجال "اليسار" فآثر الابتعاد عن اي محاولة لبناء "جبهة يسار" شبيهة بتلك التي تكونت في اواخر الستينيات وذلك في محاولة لعدم استدعاء ذاكرة التاريخ واحداثه المؤلمة حتى لا تكون فيصل في الحكم على الحاض .

ويبدو أن الحزب الشيوعي أراد أن يشجع حزب الأمة في مواصلة سيره في موقف "العلمي التقدمي " من قوانين سبتمبر ، وسعى الا تكون الخريطة السياسية في السودائ مقسمة إلى قوى اسلامية وقوى علمانية وقوى رجعية وقوى تقدمية قوى يمين وقوى يسار.

ربا اراد الحزب الشيوعي ان يكون الفرز "موضعياً "حيث لكل قضية حسابها وتكاليفها

ولكن التاريخ لم يأبه لرغبة الشيوعيين .. فقد تشكلت التحالفات وتغيرت وفقاً للمصالح الدائمة لكل فريق وحزب .

ووقفت بالنتيجة - كل الاحزاب التقدمية الاخرى من ناصريين وديمقراطييين وبعثيين - وبدرجات متفاوتة بعيدا عن الحزب الشيوعي ، فضعفت جبهة اليسار بالرغم من محاولات الناصريين المستمرة لتوحيدها في جبهة وطنية تقدمية ذات برنامج علمي وعملي يستوعب قوى من الشمال والجنوب لمعالجة القضايا الشائكة التي احتوت الساحة السياسة .

# 

بهذه التضاريس في الخريطة السياسية اتسمت الفترة الانتقالية بحدة الصراع وحدة الاستقطاب التي عادة ما تسبق المعارك الكبيرة . . وهي صراعات جذبت اليها قوى من وراء الحدود لتدخل في تحالفات ومحاور امتدت إلى مسافات بعيدة كادت أن تلامس دوائر "التدويل" للمشكلات الوطنية الملتهبة في مرحلة انكشفت فيها الغطاءات وخرج كل ما كان تحت الارض إلى السطح فيما يكن ان يطلق عليه مرحلة ديقراطية كاملة . .

كانت مشكلة الجنوب تجرورا مها اثيوبيا وكينيا واوغندا وتحمل في مقابلها مشكلة اريتريا..

كانت مشكلة المليشيات المسلحة والصراع المسلح في دارقور تجر وراءها ليبيا وتشاد . كانت مشكلة وجود جعفر غيري تجر في أذيالها مصر وليبيا .

كانت مشكلة الدفاع المشترك بين السودان ومصر مبرر لتشابك كل هذه المشكلات .. وهى تدخل فى صميم الأمن القومى لكل هذه القوى والدول خصوصاً مصر لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ لانهما يشكلان احساس مصر الدائم بالخطر او الأمن من اتجاه الجنوب . وقد عبر رئيس الوزراء المصرى الاسبق كمال حسن على مساء يوم ٦ ابريل فى اول رد فعل مصرى على ماجرى من تغيير بقوله : ان مصر لن تسمح باى تدخل خارجى بطريق مباشر او غير مباشر فى الشئون الداخلية فى السودان وان السودان يشكل عمقاً استراتيجياً بالنسبة لمصر وان مصر تشكل عمقاً استراتيجياً بالنسبة لمصر وان مصر تشكل عمقاً استراتيجياً بالنسبة لمصر وان مصر

تحت وطأة هذه التحالفات والتفاعلات والصراعات كانت تجرى المفاوضات والحوارات بين المجلس العسكرى الانتقالي وممثلي وقادة التجمع الرطني حول مختلف القضايا وكانت اشد وطأة هي اختلاف التكوين بين الطرفين وتناقض التصور بين الجانبين وهو ما اشعل الصراع بينهما في مرحلة الانتقال القلقة ، صراع يشتد حيناً إلى ان يبلغ مرحلة التصادم والمواجهة ويخفت حيناً إلى درجة التحالف . كان المجلس يعبر عن ارادة والتجمع يعبر عن ارادة وما

التناقض بينهما إلا نتيجة اختلاف التكوين والتصور والماضي .

فمن ناحية التكوين ، فان معظم اعضاء المجلس العسكرى الانتقالى نالوا شرف عضوية المجلس – السيادى والتشريعى – بحكم مناصبهم كقادة هيئة الاركان ومناطق ووحدات فى الجيش وهى مناصب فرضت على بعضهم ان يتخذ الموقع المناهض للانتفاضة فى اول ايامها . . فمنهم من اشترك فى اللجنة الفنية لامن الدولة وهى اجهزة انحصرت مهامها فى رصد حركة الانتفاضة منذ ٢٦ مارس ١٩٨٥ والتخطيط للقضاء عليها وعلى قيادات العمل السياسى والنقابى .

ذلك لا يمنع بالطبع أن يكون بينهم استثناء لأن الاستثناء يؤكد القاعدة ، كما يقولون .

اما قادة التجمع الوطنى فاكتسبوا مواقفهم الحزبية او النقابية من خلال قيادة تنظيماتهم التى خاضت معارك وصدامات طويلة وشرسة مع نظام غيرى توجت بالمعركة الاخيرة والفاصلة في انتفاضة ٢٦ مارس، فهم بطبيعة تكوين تنظيماتهم وتجارب نضالهم اصبحوا قوى تسعى من خلال عمليات سياسية وفكرية للاطاحة بسلطة عسكرية والاتيان بسلطة مدنية بديلة، ولذا ظلت قوى التجمع – منفردة أو مجتمعة – تنظر إلى المجلس العسكرى في المرحلة الانتقالية كقوى معوقة اكثر من قوى متحالفة.

كان التجمع باختصار يؤمن بانه قادر على انجاز مهام الثورة الحقيقية ...

اما من ناحية اختلاف التصور ، فقد نظر المجلس العسكرى بانه يعبر عن مؤسسة وطنية – قومية التوجه – ليس لها لون سياسي مما يعفيها من الدخول في صراعات مع القوى السياسية الاخرى .. هذه القيمة تمنحها – أي المؤسسة – الحق للتدخل لحراسة الوحدة الوطنية كلما ظهر في الافق ما يهدد هذه الوحدة الوطنية ، وشكلت هذه القيمة رؤية القوات المسلحة لقضية الحرب والسلام في الجنوب بصورة خاصة .

وما وسع الهوة بين الجانبين هو ان المجلس العسكرى نظر إلى التجمع - طيلة عام الانتقال - بأنه حليف سياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان - العدو الأول للقوات المسلحة السودانية - وفقا للعقيدة وبناء على استراتيجية الأمن الوطنى التى اخذت تتبلور منذ الاستقلال . فالاعتقاد الذي تحول إلى عقيدة عند الجيش هو ان كل من حمل السلاح ضد المؤسسة العسكرية اما ان يكون متمرداً او مارقاً خارجاً عن القانون .

وينطبق هذا الاعتقاد على محاولات الانقلابات العسكرية بصرف النظر عن دوافع الانقلابيين ومنطلقاتهم السياسية والوطنية وبصرف النظر عن بطولاتهم او تاريخهم العسكرى الناصع اوالقاتم.

كما نظر المجلس العسكرى للتجمع الرطنى على انه بؤرة يسارية تسبب له قلقاً دائماً ، وان وجود حزبى الأمة والاتحادى الديمقراطى ضمن صفوفه هو امر عارض استدعته الضرورات ، وان هذه الضرورات، ستزول بزوال الظروف التي انشأتها .

وداخل اطار هذا " الاعتقاد " نظرت القيادة العامة ، المجلس العسكرى بالاخص ، وفى كل المراحل إلى العقيد جون قرنق كمتمرد على القوانين العسكرية ومتمرد على السلطة الشرعية ، ونظرت القيادة العامة ، نتيجة لذلك ، لكل من تعاون مع العقيد قرنق بعين الشك فى وطنيته . او فى احسن الاحوال بعين عدم الرضا بصرف النظر عن الواقع السياسى الذى فرض على الحركة الشعبية اختياراتها بحمل السلاح واللجوء إلى الغابة .

اما التجمع الوطنى فقد كان له تصور آخر فقد نظر إلى الحركة الشعبية من زاويتين : الأولى : دور الحركة الشعبية في المساهمة الفعالة لضعضعة وخلخلة نظام جعفر نميرى .

الثانية: ان الحركة الشعبية اصبحت رقماً هاماً في الحسابات السياسية لا يستطيع عاقل ان يتجاوزه او يتجاهله مهما كانت قوته او نيته وانه لابد من اغرائها للمجيء إلى طاولة المفاوضات والمشاركة سلمياً في بناء سودان ما بعد الانتفاضة او السودان الجديد كما يحلو للعقيد قرنق.

اما من جانب تباين الماضى ، فقد جاء اعضاء المجلس العسكرى من مواقع القيادات العليا وقيادات المناطق والفروع وقد تدرجوا إلى مناصبهم القيادية تدرجاً طبيعياً بعد موجات وحملات التطهير السياسى التى شملت الجيش فى اعقاب كل محاولة انقلاب أو حالة تذمر من القيادات السابقة .

وقد بدأت حملات الابعاد من الخدمة - بصورة دورية - منذ انقلاب هاشم العطا في ١٩٧١ حيث قت تصفية الشيوعيين ثم اعقبها تصفية القوميين العرب - الناصريين - ثم اعقب ذلك انقلاب الرائد حسن حسين في ١٩٧٥ الذي وصفت حركته بالعنصرية وجرت تصفيات لكل من يشتبه في ولائه لنظام الحكم ثم حركة ٢ يوليو المسلحة وما اعقبها من تجريد حملة ضد السياسيين في القوات المسلحة ، ثم طرد اثنين وعشرين من قادة الجيش بعد المواجهة الساخنة مع الرئيس غيري في ٢٢ فبراير ١٩٨٢ ، تلك المواجهة وما اعقبها من حملة " تطهير " فتحت طريق الترقي إلى هيئة الاركان امام ضباط ليس لديهم الوان سياسية . وليس لديهم اهتمام كبير بالسياسة الا بقدر ما تتيحه لهم مناصبهم من الالتفات إلى القضايا العامة مثل حرب جنوب السودان وما تلقيه من ظلال اجتماعية ونفسية على الجيش .

فهى تيارات قذفت بها امراج التطهير العاتية ، التى عصفت باسلافهم إلى مواقع القيادة العليا .

كانوا عسكريين ، ربما متفوقين فى العلوم والخبرة العسكرية لكنهم شارفوا خريف عمر الخدمة حيث تضحى طموحات بعضهم ان يوفر لهم معاشهم او جزء منه بعد التقاعد القدرة على العيش الكريم الذى يليق برتبه لواء فى الجيش السودانى .

هذه القيادات صادف ان تولت قيادة الجيش في زمن مكفهر اشتدت فيه اعاصير الجوع والحرمان وثقلت فيه وطأة الجفاف والنزوح ومات فيه خلق كثير في الاقاليم وحاصرت جموع الجياع الخرطوم ... والخرطوم كانت لاهية عنهم بترف تطبيق الحدود الشرعية على من سرق وعلى من شرع في الزنا وعلى من ارتشف جرعة عرق او شرب قرعة مريسة .

كان السودان يعيش مناخات عصر القرون الوسطى حيث تضخمت "ثروات رهبان الاديرة وتزايد عدد القساوسة الذين ينقصهم الورع .. "

كانت الخرطوم تعيش مناخات طغت فيها انواع من الشعوذة الدينية والتدين الكاذب والتصوف الانتهازى ،مناخات اوحت لجعفر غيرى ان يتحول من رئيس جمهورية إلى " إمام " للمسلمين . وبالطبع كانت الاجراءات اللازمة لاتمام هذا التحول الدستورى تتطلب " بيعة " صريحة للإمام يؤديها قادة البلاد السياسيين والتنفيذيين والعسكريين .

وكانت تلك القيادة العسكرية التى قذفت بها امواج التطهير مصادفة إلى القمة صادفت زمن البيعة فبايعت ، وكان على رأس القيادة العسكرية الفريق اول عبد الرحمن حسن سوار الذهب واخوانه من العسكرين اعضاء المجلس العسكرى .

وربا كان من تدبير القدر او ترتيب الإخوان المسلمين ان يكون الدكتور حسن الترابي هو الذي وضع صيغة البيعة وقسمها وهو الشاهد عليها وعلى من قام بادائها ، ففي حديث لمجلة "روز اليوسف" المصرية في ٢٨ ابريل ١٩٨٥ قال :انا الذي وضعت صيغة البيعة وقسمها .

فمن المنطق ان تكون البيعه وما سبقها من مشاعر عاطفية ، صادقة او كاذبة ، نحو الاسلام وامجاده الغابرة – التى حان الوقت لبعثها على يد مجدد أو إمام صالح – قد ولدت نوعاً من العلاقة الدينية السياسية بين المبايعين في اطار واسع من الالتزام الادبى والمعنوى وهو مدخل إلى التزامات اخرى .

هذا الالتزام الادبى هو ما جعل الفريق سوار الذهب فى طوع اية اشاره دينية او سياسية تصدر عن " الروح " التى صاحبت زمن البيعة ، ويقال عن الرجل ، بما اوحى به من انطباعات، انه يتبع تربية دينية وسلوكاً صوفياً وانه منحدر من اسره تدين بولائها للختمية .

والتاريخ المسجل في دفاتر الإخوان المسلمين يؤكد أن الضابط الحربي عبد الرحمن سوار الذهب كان في منتصف الحمسينات واحداً من جماعة الإخوان واحد كوادرهم العسكرية التي

كانت تشكل النواة الأولى للجماعة داخل الجيش.

اذن كان الرباط بين سوار الذهب وجماعة الإخوان ارتباطاً قديماً نسج خيوط العقلية الاخوانية السلفية التي كان لها اكبر الاثر في تحديد معالم المرحلة الانتقالية ، وهي مرحلة كان من المفترض ان يقود قادتها الثورة إلى مرحلتها الثانية ببناء النظام الجديد ، ولكن الجنوالات ركزوا في البدء على اعتبار مهمة المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية هي " تمشية الامور الادارية " اي حصر الصلاحيات الدستورية " لقيادة الثورة " في اعمال بيروقراطية ضيقة وابعاد طابعها وتجاهل طبيعتها عن كونها معبرة عن الثورة .

كانت المعالم الرئيسية لمرحلة الانتقال قد لخصها الترابى حينما قال: أن كل الذي تغير - في المرحلة الانتقالية - هو فقط فتح الباب لتسليم حكومة مدنية بعد سنه .. وهذا ما حدث في اكتوبر ايضا فحكومة الانتقال ليست حكومة ثورة ولاتريد أن تحقق أصلاحاً جذرياً .

وهذا بالضبط ما التزم به الفريق سوار الذهب وصحبه .

وهذا بالضبط ما كان يعنى فى استراتيجية الجبهة الإسلامية ان تظل الاحوال على حالها حتى تجرى الانتخابات العامة فى ابريل ١٩٨٦ وليكون عنصر الزمن هوالمرجح لكفة ميزان القوى الإسلامية وهو الكفيل باعادة الامور إلى نصابها .

ويتفق معظم السياسيين على أن الحكومة الانتقالية كانت بعيدة عن "الثورية" فقد قال الصادق المهدى : اننا كنا نتوقع من النظام الانتقالى ان يستلهم تطلعات الشارع الذى صنع الثورة وان يتخذ بموجب تلك التطلعات اجراءات " ثورية " واضحة لقطع دابر مايو ، الا ان الحكومة الانتقالية كانت معنة في المحافظة وكأنها حكومة ادارية لا سياسية تريد ان تتصدى للامور في اطار الواجبات الادارية . وقال ايضا : محافظة الحكومة الانتقالية منعتها من تجسيد تطلعات الشعب بالمستوى المطلوب .

ظل السؤال هو : لمصلحة من كانت " محافظة " الحكومة الانتقالية ؟.

فبالرغم من ان الجزولي دفع الله رئيس وزراء الحكومة الانتقالية حدد عمر ومهام حكومته لتلك المرحلة في ستة نقاط هي :

- ١- ان تكون الفترة الانتقالية عاماً واحداً .
- ٢- يتم خلاله تصفية اثار النظام السابق.
- ٣- اجراء اصلاحات في مختلف المرافق .
  - ٤- حل مشكلة الجنوب.
  - ٥ حل المشكلة الاقتصادية.

 ١٠- انتخاب جمعية تأسيسية ( البرلمان ) تنتخب انتخاباً حراً لتضع دستوراً دائماً للسودان .

إلا أن حكومة الجزولى دفع الله عجزت قاماً عن تحقيق هذه المهام لعدة أسباب منها ما يتعلق بطبيعة تكوين مجلس الوزراء .. ومنهاما يرتبط بعدم وضوح الرؤية الفكرية والسياسية في التعامل مع المشكلات الجوهرية – في مجملها – التي تواجه السودان ومنها أسباب تتعلق بالعلاقة بين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ، فآثر المجلسان ، خاصة رئيسيهما انتهاج طريق السلامة وتجنب الصدامات والمخاطر وتفادى الصراعات إلى أن ينقضى العام .

فاصبحت القناعة لدى معظم اعضاء المجلسين هي ان اهم واجبات الفترة الانتقالية وربما مهمتها الوحيدة هي إنهاء الفترة الانتقالية في سلام واجراء الانتخابات .

فاصبحت الانتخابات العامة تشكل الشعور العام - الهواجس والاهداف والغايات والوسائل - وضاعت وسط ضجيج الاستعداد للانتخابات العامة ووسط الخوف منها اهمية بل وضرورة استكمال مهام الفصل الاول من الثورة .

والفصل الاول من الثورة ولكل ثورة وفي كل دولة هو تصفية آثار النظام السابق من اجهزة وقوانيين ومفاهيم ورجال.

فبقيت بعض الاجهزة واستمرت معظم القوانين وتواصلت بعض المفاهيم وعاد كثير من الرجال إلى مواقع التأثير السياسي كأن الثورة لم تكن . وكانت مفردات وتعابير جديدة قد سادت في ميادين الصراع السياسي فاطلق اسم السدنة على حراس وخدام النظام السابق من مايويين واسلاميين واطلق وصف العلمانيين على القوة التقدمية واطلقت تهمة الطابورالخامس على كل معارض لسلطة المجلس العسكرى الانتقالي .

وكانت الجبهة الإسلامية قدحددت استراتيجيتها واختارت تكتيكها بعد ان ضمنت موقعاً مؤثراً داخل المجلس العسكرى الانتقالي .حددت الجبهة هدفها بـ" اختراق " القوات المسلحة السودانية اختراقاً سياسياً عبر قناة المجلس العسكرى ، فاختارت اسلوب العداء المتطرف للحركة الشعبية لتحرير السودان من اجل الالتصاق اكثر بالجيش واطلقت تهمة الطابور الخامس على كل مؤيد أو متعاطف أو محاور للحركة الشعبية .

وهى تهمة اطلقت مرة على اليمين ومرة على اليسار ومرة على الوسط كأنها ألعاب نارية مطلوب منها ان تشد الانظار،وكان وصف الطابور الخامس يطلق أثناء الحرب الأهلية الاسبانية على المؤيدين والمتعاطفين مع العدو والذين ينخرطون في عمليات التخريب والتجسس التى تجرى خلف خطوط الدفاع الوطني وولد هذا التعبير اصلاً اثناء الحرب الاهلية الاسبانية فيما بين ١٩٣٦ – ١٩٣٩ لوصف المتعاطفين مع فرانسيسكو فرانكو الموجودين خلف خطوط

"الوطنيين " في مدريد والذين تعاونوا مع جيوش فرانكو الاربعة الزاحفة على المدينة فاصبح مؤيدو فرانكو هم الجيش الخامس .

وعادة ما تستخدم قوات التخريب في الحروب ، وقدكان لها تأثير كبير في الحرب العالمية الثانية حيث استخدمت دول المحور الطابور الخامس في تخريب صفوف المقاومة في كل بلد . وكان من اشهر الرجال الذين خدموا دول المحور في الحرب الضابط النورويجي فيدكين كوازلينج وزير الدفاع السابق في النرويج ، عندما ساعد في التخطيط لغزو المانيا لبلاده ورتب لها "اتفاقية استسلام " امام الغزاة واصبح منذ ذلك الحين يطلق اسم " كوازلينج " على الخائن لبلاده وعلى قادة انشطة الطابورالخامس .

كان الهدف المباشر للجبهة من اطلاق تهمة الطابور الخامس على المتعاطفين مع الحركة الشعبية ان تباعد ما بين المجلس العسكرى والتجمع الوطنى فاختارت هذه التهمة لتوصم بها القوى القائدة للانتفاضة وتسحب بساط الائتلاف والتحالف الذى نسجته الايام الاولى للانتفاضة من تحت اقدام التجمع والجيش ولتكسر طوق العزلة التى احست بها منذ بداية المرحلة الانتقالية.

كان الحظ الاعلامي للجبهة الإسلامية يخدم هذه الاستراتيجية عن طريق "تكثيف النيران" على التجمع الوطني والاحزاب المؤلفة له خاصة الأمة والاتحادي الديمقراطي .

وكان الهجوم على حزب الأمة يرتكز على " تقاربه " مع الشيوعيين مما يعتبر خيانة للتوجه الإسلامي.

وكان الهجوم على الاتحاد الديقراطي ينصب على أنه أصبح ألعوبة في يد " التجمع الوطني" مما يعتبر ابتعاداً عن قواعد الختمية المسلمة .

ومن اجل نجاح هذا الخط الاعلامي كان على الجبهة ان تعمل على امتلاك " ترسانة " اعلامية متفوقة على جميع الاحزاب فاصدرت خمس صحف يومية واسبوعية واسست دور نشر وطباعة.

كان مجموع ماتصدره الجبهة يصل إلى ٨٠ الف نسخة يومياً وكانت الراية تصل إلى المناطق والافرع في القوات المسلحة يومياً أذ توزع اعداداً كبيرة مجاناً في حين كانت الصحف الحزبية الاخرى لا تصل إلى ٦٠ الف نسخة في اليوم.

كانت الجبهة الإسلامية قارس ضغوطها من خلال اعلامها المكثف وندواتها المتلاحقة على قاعدة القوات المسلحة . . وكانت تصب هجومها من خلال الدعاية والاشاعة على قادة الاحزاب التقليدية ووصفهم بالعلمانيين لانهم وقعوا على الميثاق الوطني لانقاذ الوطن مع الشيوعيين

والناصريين والبعثيين والقوى الجنوبية.

كان إعلام الجبهة الإسلامية يصور للناس أن القادة الدينيين تحولوا فجأة لقادة علمانيين في وقت بدأ مصطلح العلمانية يدخل قاموس المفردات السياسية من باب الغوغائية . تحت هذا الضغط الهائل ولاسباب تكتيكية وسياسية خرج الإتحادى الديمقراطى من التجمع الوطنى كما خرج " الإخوان المسلمون " الذين يتزعهم الصادق عبد الله عبد الماجد من التجمع مماكان له تأثير بالغ على فاعليه التجمع خاصة وان المجلس العسكرى كان دؤوباً في البحث عن مبررات لتخفيض درجة التعاون والتحالف مع القوى الشعبية القائدة للانتفاضة .

وليس من المستغرب ان يكون في استطاعة الجبهة الإسلامية ان قارس ضغوطاً على المجلس العسكرى فمن بين مكاسب الجبهة التي نالتها بتعاملها مع نظام النميري لمدة ثماني سنوات كاملة انها تعرفت على بنية الجيش الداخلية ووزعت بعض العناصر في مواقع مختلفة واستمالت بعض القيادات باستخدام اساليب متنوعة منها تقديم خدمات في شكل "هدايا" اجتماعية.

وحينما اشتعلت الحرب في الجنوب مرة اخرى في عام ١٩٨٣ كان اعلام الجبهة الإسلامية وسياساتها هي وقود الحرب ان لم تكن سببها، وكان دورها السياسي ان تحشد "الجماهير المسلمة " في مواكب وتظاهرات لاختبار قدرتها على التعبئة والحشد ولاستعراض عضلات كانت تحتاج لاستعراضها في معركة الصراع الداخلي بين الاجنحة المختلفة داخل نظام النميري.

وخلقت من اجل التعبئة جبهة " أمان السودان " لتلعب دور الضاغط الذي يقف تحت شعار دعم القوات المسلحة ضد جون قرنق وما أسمتهم بالقوى العلمانية والطابور الخامس .

وانتبه ادريس البنا ، احد قادة حزب الامة البارزين ونائب رئيس مجلس رأس الدولة فيما بعد ، إلى خطورة جبهة امان السودان في وقت مبكر . ففي احد تصريحاته الصحفية قال " ان هذه الجبهة تصرف اموالاً طائلة لاندرى من ابن اتت ؟ وتستخدم طائرات الهيليكوبتر العسكرية في التنقل وفي حشد الناس وتعمل على اصطناع تظاهرات تدعى تاييد القوات المسلحة . وواضح ان الغرض من ذلك هو جعل القوات المسلحة التي هي للشعب كله في مواجهة جماهير السودان ممثلة بتجمعه الوطني ودفع الجيش للأخذ بالحسم العسكرى في مواجهة قوات قرنق .

بالطبع كان ادريس البنا يدرى من اين تأتى الأموال الطائلة وكان يدرك اكثر الوسيلة التى جعلت حزباً سياسياً يصل إلى نخاع القوات المسلحة لا ليجند عناصر داخل لجيش فهذا امر ربما كان سهلاً وربما كان طبيعياً . ولكن ليستخدم طائرات الهيليكوبتر في تحركاته السياسية الواضحة .

ومواكب أمان السودان كان يشترك فيها ضباط برتب كبيرة وبالزى العسكرى ودون موارية او تخفي.. كأن " أمان السودان " اصبحت فرعاً من فروع القوات المسلحة اوسلاحاً من اسلحة التوجيه المعنوى . فقد اراد قادة الجبهة الإسلامية عبر " أمان السودان " ان يظهروا للراى العام ان الجيش، المؤسسة القومية ، يقف في صف الجبهة الإسلامية سياسياً ويقف ضد قوات قرنق عسكرياً .

وفى نفس تلك المرحلة استطاعت الجبهة الإسلامية ان تستميل جريدة " القوات المسلحة " إلى صفها السياسي وهي الجريدة الناطقة باسم الجيش السوداني ويصدرها فرع التوجيه المعنوى وتوزع حوالي ٣٠ الف نسخة للقيادات والمناطق والافرع وللمواطنين من القراء .وكان تأثير جريدة القوات المسلحة هائلاً على الضباط والجنود في المواقع المختلفة خاصة في مواقع وميادين القتال بالجنوب حيث كان الجيش يعاني من حرب مرهقة وصعبة ضد رجال "حرب العصابات".

فلم يكن الجيش فى ذلك الوقت مهياً لخوض حرب تغيرت اهدافها ووسائلها واسلوبها ، فبعد ان كانت الحرب الاهلية فى الخمسينات والستينات تقودها جماعات انفصالية متمردة تستهدف فصل الجنوب عن البلاد او تتطلع إلى نوع من المساواة فى الامتيازات السياسية والادارية للجنوب مع الشمال جاءالعقيد قرنق ليطرح هدفاً محدداً اعلنه فى "تحرير السودان" واسلوباً مختاراً فى حرب الشعب الجنوبي وتحت منظومة عقائدية تتجاذب ملامحهاالماركسية والليبرالية والافريقية الزنجية دون التخلى عن مرونه الحركة بين الاصدقاء المرحليين والاصدقاء الاستراتيجيين.

كان العقيد جون قرنق عنيداً لتحقيق اهدافه السياسية والعسكرية ، وهو عناد أصاب التجمع الوطنى عندما تبنى اسلوب الحوار مع قرنق ، فى مقاتل كثيرة وتحت عناد العقيد قرنق لم يستطع التجمع الوطنى ان يكتسب القدرة الكافية للضغط السياسي لتحقيق اهداف الانتفاضة ،كما لم تتح له مساحة واسعة لحرية الحركة بين الجماهير المتيقظة الحاضرة - ايام المرحلة الانتقالية فى كل ميدان لحماية الانتفاضة - والسلطة العسكرية المستفزة لتصعيد العمليات العسكرية ضد قوات قرنق .

حاول التجمع الوطنى ان يوحد قوى الانتفاضة في الشمال والجنوب ، ودعا العقيد قرنق للحضور للمشاركة في العمل السياسي بعد ان زال النظام الذي استدعى خروج العقيد قرنق عليه ولكن باءت كل محاولات التجمع بالفشل.

لم يحضر العقيد قرنق إلى الخرطوم ، ولم يتخل عن السلاح ولم يهادن ولم يصالح ، ورباً كان له منطق آخر او ربا كان عديم الثقة في المجلس العسكري الا ان المطلب الشعبي الصارخ كان ينادي بعودة قرنق إلى الخرطوم لينضم إلى التجمع الوطني .

لم يرد العقيد قرنق أن يغير استراتيجيته وتكتيكه بضغط المطلب الشعبى ربما سمع بالنصيحة التى قدمها بنيامين دزرائيلى رئيس وزراء بريطانيا فى عهد الملكة فيكتوريا إلى وزير الخارجية الشاب اللورد دربي حينما قال له: أن ما أرغب أن تفهمه جيداً هو أنه لا ينبغى لك أن تعمل كأنك تحت رقابة الرأى الشعبى فانت إذا فعلت قد تقوم بما يرغبون فيه من اعمال ولكنهم لن يحترمونك من أجل صنيعك هذا .

وبهذه النصيحة لم يعد العقيد جون قرنق إلى الخرطوم ..

وحينما سئل د . منصور خالد المستشار السياسي لقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان في اغسطس ١٩٨٥ عن لماذا لم يعد العقيد قرنق حتى الان إلى الخرطوم . . ؟ رد المستشار قائلاً : حدثت اخطاء كثيرة قديكون لها اثر نفسى مثلاً لذلك ، انه في بداية حركة ابريل الانتفاضة -كان المرء يتوقع ان تتوجه طائرة إلى جنوب السودان لنقل العقيد قرنق ليجلس ضمن اعضاء المجلس العسكرى .

ماهو المبرر لذلك ؟ .

قال المستشار : ان المبرر الوحيد لوجود المجلس العسكري في الحكم هو انحياز الجيش إلى الشعب وهذا ماكان يفعله قرنق وقواته منذ فترة طويلة.

ولم ينس المستشار د .منصور خالد ان ينوه بان ما قاله هو تحليله الخاص وليس بالضرورة ان يكون رأى العقيد قرنق .

هذا افتراض يصعب الاجابة عليه ،ولكن مما لاشك فيه ان ما جرى واصبح واقعاً ومسطراً في التاريخ هو ان ظروفاً وملابسات ادت إلى أن تنجح الجبهة الإسلامية نسبياً في استمالة الرأى العام في الجيش خلال المرحلة الانتقالية واستقطاب عدد من الضباط "سياسيا " لصفهم مما اوحى لقادة الأحزاب الاخرى بأن الجبهة الإسلامية قد تقدم على معامرة غير محسوبة للانقلاب على الديمقراطية وسد الباب امام الانتخابات إذا شعرت ان اجراء الانتخابات في الموعد المحدد سوف يصيبها بخسائر كبيرة سياسياً واقتصاياً.

ولقطع الطريق على اى محاولة للانقلاب على الديمقراطية واجراء الانتخابات المرتقبة تجمعت الاحزاب السياسية والمنظمات في احتفال عام بميدان مدرسة امدرمان الاهلية لتوقيع ميثاق الدفاع عن الديمقراطية في ١٧ نوفمبر ١٩٨٥ وهو يوافق الذكرى الحزينة لانقلاب الفريق ابراهيم عبود على الديمقراطية قبل سبعة وعشرين عاماً.

وقع على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية ١٨ حزباً واتحاداً وتجمعاً بالاضافة إلى ممثل المجلس العسكرى الانتقالي ، وحرص قادة الاحزاب على التوقيع على هذا الميثاق كما حرصوا على ان يوقع المجلس العسكرى الانتقالي على هذا " العهد " بالا ينقلب على الديمقراطية

بالتغيير او بالتطريل في عمر الانتقال . وقد وقع عن المجلس العسكرى اللواء اركان حرب ابراهيم يوسف عوض الجعلى ، وقام التجمع الوطنى بايداع نسخ من الميثاق لدى منظمة الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية والمنظمات المتفرعة عن هذه المنظمات ليشهد العالم ، كل العالم على عشق السودانيين للديقراطية.

وغابت الجبهة الإسلامية عن الاحتفال بتوقيع ميثاق الدفاع عن الديمقراطية .

ورسمت بذلك اكبرعلامة استفهام .

ولعل الوقوف على فقرات من هذا الميثاق توضح مدى الخوف وعمق الهواجس تجاه مستقبل الديمقراطية في السودان .

فبعض فقرات الميثاق تقرر:

- \* ان الديمقراطية القائمة على تعدد الاحزاب والسيادة للشعب وحكم القانون واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان هي السبيل الوحيد لتحقيق العدل والحرية وهي ما كفلها الله للانسان.
  - \* رفض الدكتاتورية العسكرية والمدنية تحت اي مبرر جاءت .
- \* الموقف من القوات المسلحة باعتبارها مؤسسة قومية تحمى حدود الوطن وتحمى نظامه الديمقراطى وفق القرار السياسى ولايجوز لاى جهة ان تعمل على خلق مراكز قوة داخلها.
- \* تتعهد القوات المسلحة باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لمقاومة اى اعتداء على النظام الديمراطي .
- \* كل دولة تؤيد اقامة نظام ديكتاتورى في السودان توضع فوراً على قائمة اعداء الشعب.
- \* يعلن الاضراب السياسي والعصيان المدنى والمقاطعة تلقائياً فور اجهاض النظام الديمقراطي او الانقلاب عليه .
- \* يعلن الشعب السوداني مسبقاً عدم التزامه بأى معاهدة أوالتزام يصدر عن نظام حكم ديكتاتوري مفروض على الشعب.
- \* تتعهد القوى الموقعة على الميثاق ان تتحول إلى جبهة مقاومة شعبية فور الاعتداء على الديمقراطية وتعمل على اعادتها .

### 

ما أن تلاشت نشوة الانتصار بالتوقيع على ميثاق الدفاع عن الديقراطية في ذلك

الاحتفال الجامع لمختلف القوى السياسية والنقابية والجيش - الاضلاع الثلاثة - حتى تحرك تساؤل ظل خميرة خاملة فى نفوس السياسيين حول ما إذا كان الميثاق يستطيع ان يشكل ضمانة بعدم استخدام القوة المسلحة من اى جهة لتغيير الوضع الديمقراطى فى السودان خلال المرحلة الانتقالية اوالمراحل التى تليها..

جاء التساؤل مختصراً في هل يشكل الميثاق رادع معنوى أو مادى ضد أى محاولة تغيير سياسي بالقوة في المستقبل ..؟.

كان الميثاق محاولة للوصول إلى اتفاق عام- وطنى - على ان الديمقراطية التعددية هى الخيار الاوحد للشعب السوداني وان الباب الذي تدخل منه العواصف السوداء لابد ان يسد نهائياً.

ان قوة المواثيق والمعاهدات مستمدة من ايمان وقناعة واردة واحترام الموقعين على هذه المواثيق ولكل كلمة جاءت فيها .

والايمان ينبع من الفوائد المتساوية او المتقاربة وهي ما يجنيها كل فريق وقع على الميثاق وليس بالضرورة ان تكون هذه الفوائد متطابقة اومتشابهة .

والاحترام تفرضه علاقات متبادلة تقف على قاعدة مصالح مشتركة تنسج في آخر المطاف ارادة تعبر عن روح الميثاق .

فاذا اختلت موازين التساوى في الفوائد واهتزت العلاقات بين الفرقاء والاطراف تلاشت الارادة وضعف الايمان بالميثاق واصبح مضمونه لا يساوى الحبر الذي كتب به.

وبالطبع فان المواثيق لا تلغى الصراع بين الاطراف ولاتمنع التنافس بل تنظمه فى اطارمتفق عليه بين الجميع . فحاول ميثاق الدفاع عن الديمقراطية ان يرسم حدود اللعبة السياسية وان يمنع الخروج عن هذه الحدود بوسائل ردع محددة تحديداً قاطعاً .

ولم ينتبه احد لما قاله الترابى قبل التوقيع على الميثاق - بعد اسابيع - حينما كان الميثاق عبارة عن مشروع فى طور المناقشة على صفحات الجرائد. قال الترابى يومها " نحن لدينا مبادئ فى العمل السياسى تقوم على اساس احترام المواثيق فاذا قطعنا عهداً أوفينا به ولا يمكن ان نغدر باحد ابدأ فحتى إذا تبدلت حساباتنا وتقديراتنا نقوم بفصم العهد وبعدها يمكن ان تقوم المواجهة ".

وكان السؤال الأجدر بالطرح نسى ذلك الحين: هل الإلتزام بالديمقراطية يحتاج إلى توقيع ميثاق أصلاً ؟ .

ما قاله الترابي صراحة وما قاله تلميحاً كان عبارة عن إشارات مبكرة لما يطوف بذهن

الجبهة الإسلامية من خيارات سياسية وحسابات ظلت مشدودة إلى النظر لمكامن الاخطار التى تواجه مواقع في الجيش ومصالح في الاقتصاد اسستها الجبهة لاكترمن ثماني سنوات، وحسابات ظلت تلهث وراء هواجس من اية تغييرات وتطورات في واقع سمته الجوهرية انه معقد لابعد حدود التعقيد.

وفى هذا الواقع المعقد كانت الجبهة تريد ان تكون غيرمغلولة الحركة غير مقيدة البدائل. كانت تريد ان تكون حرية اختياراتها مملوكة لها و ليست مملوكة لاجماع شعبى عبر عن نفسه فى ميثاق الدفاع عن الديمقراطية ، وليست مملوكة لظروف تقبع فى رحم الغيب وكانت المرحلة الانتقالية هى المرحلة التى يصعب على أى مراقب ان يستشرف ما بعدها ، وبعدها كان الغيب الذى يحتضن فى افقه كل الاحتمالات وهى عديدة .



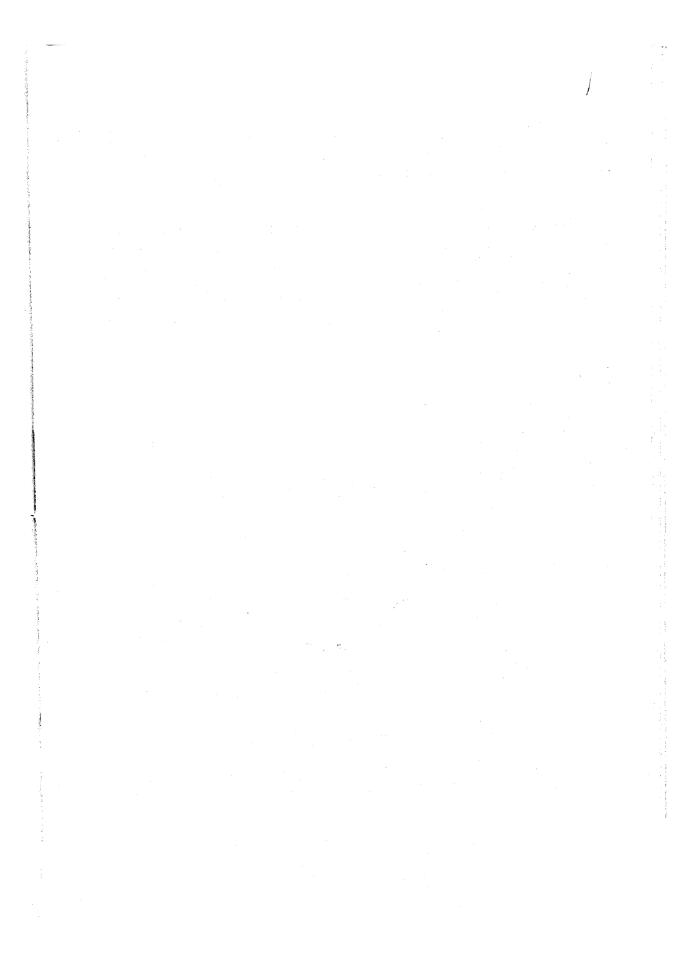

الفصل السابع

مؤامرات مکشوفة

انتصف العام الإنتقالي وحل شهر عندها نوفمبر كان الجميع منغمسون في الصراع حين بلغ أوجه. فما كانت هناك قضية إلا وجذبت اليها خلافات حادة وانقسم حولها الرأي الى مؤيدين متحمسين أو معارضين متعصبين.

لم تكن هناك قضية يمكن ان ينجو منها الصراع، كما ليس هناك طرف يمكن ان ينجو من الصراع.

كان الكل في حلبة الصراع يتصارعون.

وشغل الناس سؤال في غاية التعقيد: هل يمكن الاحتفاظ بالصراع داخل حدود الاتفاق العام وضمن اطار الديقراطية التعددية ام هل سيفلت الصراع من زمام التحكم ويصبح هو نفسه سيداً لمصائر جميع الاطراف المشتركة فيه ..

هناك عدد من القضايا رسمت اللوحة السياسية للسودان في المرحلة الانتقالية وشكلت خلفية الصراع السياسي للمراحل اللاحقة:

- \* الغاء قوانين سبتمبر او ابقائها...
- \* الازمة الاقتصادية والاتجاهات المختلفة لمعالجتها.
  - \* المؤتمر الدستوري وشروط عقده ومكانه وزمانه.
- \* السياسة الخارجية بين الحياد وعدم الانحياز والمحاور الاقليمية والدولية.
  - \* قانون الانتخابات وقثيل القوى الحدبثة.

وكل قضية من هذه القضايا تتفرع منها مشكلات لا حصر لها، متشابكة مع قضايا اخرى محلية واقليمية ودولية وامام كل هذه القضايا اراد التجمع الوطنى - باحزابه المختلفة ونقاباته ان يكون الصراع داخل حدود الاتفاق حرصاً على ان ينقضى عام الانتقال بد «سلام» حتى يسلم المجلس العسكرى السلطة الى الاجهزة المنتخبة بعد الانتخابات العامة.

اما الجبهة الاسلامية فكانت ترغب ان يفلت الصراع من زمام التحكم ليتحول الى فوضى تجبر المجلس العسكرى على الاستمرار في الحكم او ان تؤدى حالة الفوضى إلى اعادة تشكيل سياسى تتغير فيه التحالفات لحساب مصالحها.

وطرقت الجبهة الاسلامية، حتى تصل الى هذه الاهداف سبيلين:

الاول: ان تدعو الى استمرار الحرب فى الجنوب تحت شعار الدفاع عن العقيدة والوطن تنسف نتيجة لذلك كل الجهود لعقد المؤتمر الدستوري، خصوصاً وهى تعلم ان التقاء الشمال والجنوب سوف يطيح بمعظم مشروعاتها المبنية على تطبيق تصورها هى للاسلام، ولمنع التقارب بين الشمال والجنوب فى المؤتمر الدستورى كانت تسعى من أجل استمرار المجلس العسكرى بصورة أو باخرى وان لم يكن المجلس العسكرى الذى يرأسه سوار الذهب فليكن اى مجلس عسكرى اخر.

الثانى: ان تثير حالة من الفوضى السياسية اما بالمظاهرات او بالتحرشات ضد القوى السياسية الاخرى والتلويح باستخدام «القوة». وحاولت ذلك عبر جهازها الطلاب في الستباكات بالسلاح الطلاب في اشتباكات بالسلاح المسلاح الستخدمت الجبهة الاسلامية ايضا الضغط العالى على بعض الاحزاب المسلامية السلامية السلامية على بهدف خلق حالة «تعويم سياسي» تجذب المسلامية المسلامية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية السلامية السلامية السلامية السلامية السلامية على بهدف خلق حالة «تعويم سياسي» تجذب المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية السلامية المسلمية ال

المادق المجهة الاسلامية ترغب عبر اصدقائها داخل حزب الامة، ان يتحول الصادق الهدى من مرقفه المؤيد الى التجمع الوطنى الى صفها المعارض، ولكنها لم تنجح مع حزب

الأمة وأن نجحت نسبياً في الضغط على الاتحادي الديمقراطي لتجميد نشاطه مؤقتا في التجمع الوطني.

كان الخلاف بين الجبهة الاسلامية وحزب الامة واسعاً وعميقاً في تلك المرحلة، وقد حدد الصادق المهدى ذلك الخلاف في عدد من النقاط:

خلافات سياسية ، وهى تنصب فى الموقف من نظام مايو، وفى هذا الأمر ذكر الصادق المهدى «بآنه حين رأت الجبهة الاسلامية فى مايو شيئاً من الخير يمكن المشاركة فيه لم ير حزب الامة نفس الرأي. كذلك مارس الاخوان المسلمون مارسات خاطئة مثلاً المؤسسات التى كنا نشارك فيها معهم مثل مؤسسة «الدعوة الاسلامية» و«الاغاثة»، هذه المؤسسات كونت لاغراض معينة ونحن لعبنا دوراً فى مكانتها وفى قبول منظمة الدعوة الاسلامية على صعيد العالم الاسلامي لتقوم بمهمة محددة هى الدعوة. هم كانوا ابرز منا فى هذه المسائل لانهم استطاعوا العمل فى ظل مايو ونحن لم نستطع. لذلك كنا نشترك معهم فى قضايا ذات مصلحة اسلامية موحدة مثل منظمة الدعوة الاسلامية ولكنهم طوعوا مثل هذه المؤسسات وسخروها لاغراض حزبية سياسية وهذا فى رأينا خطأ جسيم».

وواصل الصادق المهدى حديثه فى تحديد الخلافات مع الجبهة الاسلامية قائلاً: هناك مسألة اخرى هي الاساليب السياسية فهم - يقصد الجبهة الاسلامية - بنوا اسلوبهم السياسي على المهاترة منذ بداية عودة الديمقراطية وبنوا اسلوبهم على الاساءة للاخرين وتجريح الاشخاص ونعتقد ان هذا كله خطأ.

وعرج الصادق المهدى في تحديد خلافاته مع الجبهة الاسلامية الى ميدان «الاساليب الانتخابية» التى تبنتها الجبهة مثل اسلوب الربط بين «الاغاثة» والتأييد السياسى وهي اساليب قال عنها الصادق المهدى انها لا ترقى إلى الحد الادنى من العرف السودانى ناهيك ان تكون مقاييس اسلامية وبعد ذلك استباحوا ان يتكلموا في السياسة بلغة العنف.. ومثال ذلك:

ان الجبهة الاسلامية ترى ان قوانين سبتمبر هى الشريعة الاسلامية ومن رفضها معناه رفض الاسلام ويجب ان يعلن عليه الجهاد، وهذه مسائل فى رأينا - يقول الصادق- كلها خطأ تشكل خلافتنا السياسية معهم واهمها فى الواقع يتعلق باننا نعتقد ان تجربة مايو المسماة «اسلامية» هى اساءة للاسلام وهم يعتقدون أنها أساس لبناء الاسلام فى السودان وهذا خلاف اساسى كبير.

اما الخلافات الفكرية فقد لخصها الصادق المهدى فى حديث صحفى مع جريدة الصحافة فى اول مارس ١٩٨٦ حينما قال: ان خلافاتنا الفكرية مع الجبهة الاسلامية فى مسائل الفقه. حيث نقول نحن بضرورة تطور الفقه مع ثبات الشريعة لان الفقه فى الواقع هو الفتوى ويتعلق

بالاجتهاد وفهم المجتهدين للنصوص، فالنصوص ثابتة فى الكتاب والسنة ولكن الفقد متطور وهم يقولون او بعض قادتهم - يقصد الترابى - يقولون ان التطور يشمل فقد العقيدة وفقه المعاملات ونحن لا نرى ذلك واغا نرى ان التطور يحصر فى فقد المعاملات على نحو ما اوضحت فى كتابى «العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعى الاسلامى».

كانت تلك جزء من الخلافات الواسعة بين الحزبين ولكن هناك خلاف أخرى أشد وأعمق فى تأثيرها على تقارب أو تباعد الحزبين ٠٠٠ وهى تدور حول التنافس فى من يقود «الحركة الإسلامية» أو ما يحلو للصادق المهدى أن يصفها بـ«الصحوة الإسلامية» -

من يقود التيار الاسلامي ....؟

ومن يحقق الدولة الاسلامية وفق عقائد ووسائل محددة؟

هل يقود التيار الاسلامي العريض الصادق المهدى ام محمد عثمان الميرغني ام حسن الترابي ..؟

والرجال الثلاثة يتنافسون على قيادة الحركة الاسلامية - تقليدية أو اصولية لاهوتية - في السودان وان كان محمد عثمان الميرغني لم يدخل حلبه الصراع والتنافس بالثقل الفكرى والسياسي الذي دخل به الصادق والترابي فكلاهما - الصادق والترابي - يعتبره انصاره مفكراً وداعية وقائداً سياسياً ليس على نطاق الطوائف ولا على النطاق المحلى السوداني... بل على نطاق الامة الاسلامية.

والترابى اكثر الحاحاً - من الصادق المهدى - على تأكيد موقعه «الأممى» خصوصاً وانه يرى بأن الحركة السودانية الاسلامية - لا تنشغل ولا تنحصر بالواقع المحلى عن آفاق العالم، اهتماماً بامر المسلمين بل باحوال العالم وادراكاً ان العالم غدا رقعة واحده وثيقة الاتصال.

وفى مؤلفه عن الحركة الاسلامية يذهب الترابى إلى مدى بعيد فى تحديد موقع ودور جماعته فى الحركة العالمية فيقول «فكما عنى المسلمون فى مكة - وهم قلة وذلة -بأن تغلب الروم او الفرس، وفى المدينة باستصراخ المستضعفين فى مكة، وكما مد المسلمون الآوائل - وهم محصورون - نظرهم واملهم نحو مرامى الدعوة والفتح وراء الجزيرة العربية، فان الحركة الاسلامية فى السودان ما كان لها - ايمانا بعالمية الرسالة الدينية التى تنزع نحو المطلق ولا يحتويها ظرف المكان، وبوحدة الارض التى وضعت وسخرت للانام واتيحت لمسعاهم بالحق والنفع ولابتلائهم بالخير والشر - ما كان لها الا ان تتجه نحو العالم باهتمام..».

هكذا يرى الترابي مهام ودور الحركة الاسلامية في السودان بانها تنزع نحو المطلق ولا يحتويها ظرف المكان وانها تمد نظرها إلى ماوراء الحدود نحو مرامي الدعوة والفتح.

فأن كل السودان في اعتقاد الترابي هو قاعدة الانطلاق الاسلامية ... فما هي محطة

الفيتح الاولى والتي تليها وما هي حدود الفتح التي تتوقف عندها جحافل «الثورة الاسلامية».. ؟

بهذا المفهوم لا يستغرب محاولة ان يصل الترابى دعوته بدعوة محمد احمد المهدى الذى قال عنه وعن حركته «عام ١٩٨٠» بأن: « المهدى خرج صوفياً مصلحاً ومجتهداً ومجاهداً بحجة المهدية المنتظرة وانحشد اهل السودان تحت راية جهاده حتى طهروا ارضهم من الكفر واتموا دينهم باقامة دولة اسلامية بسطت شرائع الاسلام وشعائره واماراته وقضائه وانها قد اسست ثورة جهادية سعت للسير بالجهاد فيما حولها من الاقاليم لتطهر الارض وقلأها خيراً.. وما كان للامبريالية الغربية وهي في اوج عاديتها – ان تترك هذا المشروع التحريري الاسلامي عتد في الارض.

وبهذا المفهوم وبمحاولة وصل الترابى الحركة الاسلامية المعاصرة بحركة المهدى دخل منافساً للصادق المهدى في جده وفي تراث المهدية مما اشعل صراعاً خفياً حول فكرة التجديد الاسلامي وحول قيادتها.

ووسط الحركة الاسلامية التى تضم جماعات الاخوان وروافدها يطلق على الترابى فى الادبيات المتعددة بانه مجدد والترابى نفسه يرى بان «فكر الدعوة» هو فكر احيائى تجديدى وتبدو اثاره التجديدية لعلم الدين فى انه: «يهيئ المرء باستعداد لنقد جوانب التراث القديم» وفى اعتقاده ان اشهر وجوه التجديد هو ان امتد معنى الدين ليشمل قطاعات من حياة الناس غفلوا فيها عن الدين واماتوه عقيدة وفقها وعملاً هذه القطاعات تضم قضايا الفن فى الدين وقضايا الحرية فى الاسلام وقضايا اوضاع غير المسلمين وقضايا تحرير المرأة.

وبالرغم من أن الترابى يؤكد على مسألة «التجديد» الا أنها مازالت محصورة داخل البناء التنظيمى لجماعة الاخوان حيث أن التجديد مس تقاليد الاخوان ولم يمس تقاليد المجتمع السودانى العربي... لأن المجتمع سبق الترابى فى كل ما دعى اليد بل تجاوزه إلى الحد الذى لم ير أن ما أتى بد الترابى جدد شيئاً كان قد بلى وتجمد، وربما كان محمود محمد طد قد سبق فى تجديده، فكرة وعملاً حركة الاخوان المسلمين بعشرات السنين خاصة فى مسألة العقيدة والشريعة وفى مسألة تحرير المرأة وان كان الترابى ينظر لها بانها «ترهات».

كان الجدل الفكرى حول تلك القضايا مثاراً داخل مجتمع الاخوان ولم يخرج عنه الى المجتمع الواسع خصوصاً ان الجدل لم يكن يهم قطاعات المجتمع الذى سار اشواطاً بعيدة فى عمارسة حياة جديدة منذ بداية القرن مدعمة بحركة مؤتمر الخريجين وخروج المرأة للعمل ومشاركتها فى الحياة السياسية.

وقد يوصف الترابى مجدداً مقارنة بالصادق عبد الله عبد الماجد... وقد يعتبر ثورياً في مقابل الشيخ محمد حامد ابو النصر مرشد جماعة الاخوان المسلمين في مصر.

ربما كان الترابى يريد ان يكون مجدداً بالمعايير التى حددها ابو الاعلى المودودى وربما اراد ان يكون «رجل المائة عام يظهر ليحيي السنة ويحارب البدعة» ويرى المودودى ان المجدد قد يشتغل بواحد او اكثر من الابعاد التسعة لتجديد الاسلام: تشخيص العلل القائمة، خطة للاصلاح، تقدير المرء لما عنده من جوانب بالقصور او القدرة، انقلاب فكري، اصلاحات علمية الاجتهاد في الدين، الدفاع عن الاسلام، احياء النظام الاسلامي، الانقلاب العالمي.

والمجدد المثالي في مفهوم المودودي هو الذي يحقق اهداف التجديد التسعة هذه ... وهذا المجدد المثالي سوف يظهر باسم «الامام المهدي» الذي بشرت به احاديث النبي «صلعم».

وللمودودي تصور محدد للمهدى هو انه يتصور المهدى في صورة «قائد عصري» ذي مواهب عقلية وروحية يحقق بها مهمته الثورية ليقيم «خلافة على منوال النبوة».

والمهدى عند المودودي لا يصنع الخوارق ولن يعلن عن نفسه بـ «مهدي» وأغا سيعرفه الناس بهده الصفة من خلال انجازاته.

ومفهموم «المجدد» او المهدى او المرشد تطرح مشكلة القيادة للتيارات والحركات الاسلامية... فهى قد اضحت مركز اهتمام كل المنظمات والكيانات الاسلامية حيث كل واحدة وضعت لنفسها «تصوراً» عن القيادة على اساس الانتقاء من الصفات والشروط الضرورية للمهدى كما يقول هرير دكميجان استاذ العلوم السياسية في جامعة نيويورك.

اما الصادق المهدى فيتحرك في اتجاه القيادة دون كثير جلبة حول «عالمية» المهدية وان كان يعتقد ايضا ان التجديد يأخذ شكل الانبعاث والصحوة على قاعدة حركة انقاذ من الممكن ان تأخذ طابعاً فكرياً. فقد جاءت في مؤلفه «يسألونك عن المهدية» فقرة تقول «واحيانا تأخذ حركة الانقاذ الفكرى طابعاً فردياً حيث يقوم في معمعان النزاع عملاق يجمع اطراف النزاع ويقدم حلاً توفيقياً على مستوى اعلى من اتحاد الفكر. هؤلاء العمالقة يستجيب الواحد منهم لحاجة جماعية عميقة ويتحدث بالمنطق السائد في زمانه ويتعابير المعارف المتاحة له الرائجة في ذلك الزمان ومن صفات هؤلاء العمالقة ان الواحد منهم يفوق اقرانه بقوة مستمدة من يقينه بانه ملهم».

هكذا يجرى تحت سطح ميادين المعارك السياسية المكشوفة معارك ومنافسات - حول مراكز القيادة - والمجدد والملهم والمرشد بين هذه الكتل والجماعات والطوائف الاسلامية في السودان.

وتحت السطح يدور تنافس ومعارك اخرى، ففى حين يعتمد الصادق المهدى «تنظيماً» على قاعدة الانصار الثابتة يحاول الترابى ان يقود قاعدة اسلامية متحركة من المحلية الى العالمية .. وهى قاعدة ترى ان من اولى واجباتها ان تتحرك فى اتجاه استقطاب القاعدة الثابتة

للانصار تحت دعوى «وحدة» الحركة الاسلامية ووحدة هدفها.

فقد اتجه الترابى منذ ان وعى - وفق تصوره - بمسألة رباط الجهاد بين حركة المهدى وحركة الاخوان المسلمين .. اتجه الى الاهتمام بتلك «القاعدة الساكنة» لطائفة الانصار وظلت تراود جماعته فكرة تفتيت ذلك الكيان ونقل اجزاءه الى «الجبهة الاسلامية» لتضيف اليها بعداً جهادياً كانوا يفتقدونه.

وترسخت قناعة لدى قطاع من الاخوان المسلمين ترى ان الانصار هم رصيد مستقبلى لحركتهم ولذا بدأوا منذ السبعينات بالاهتمام بالطلاب الجامعيين الذين وفدوا من مناطق غرب السودان وهم اصلاً من اصول «انصارية».

ويرجع اهتمام الترابى بكيان الانصار الى حقب اقدم، ففى منتصف عام ١٩٦٧ عقد الاخوان تحالفاً مع حزب الامة جناح الصادق المهدى فى ما سمى بـ «مؤقر القوى الجديدة» وهو تحالف ولد بعد سقوط حكومة الصادق استهدف التنسيق بين نواب جبهة الميثاق « الاخوان» وحزب الامة جناح الصادق المهدى وحزب سانو الذى كان يتزعمه وليم دينق.

وفى ذلك العهد لم يكن الاخوان المسلمون قوة ذات وزن لذا سعوا الى التحالف مع جناح الصادق الذى بدا اكثر تفهماً للحركة الاسلامية وقضاياها، كما قال احد الباحثين الاسلاميين بالاضافة الى انهم رأوا فى الصادق خير نصير مرحلى يخدم استراتيجيتهم حسب تصورهم فى تلك الفترة وحسب ما تصوروا. فانهم ارادوا من التحالف الجاز القضايا التالية:

\* استخدام الصادق المهدى كحصن واق في حركتهم ضد القرى الكبيرة.

\* تسخير الصادق في «ضرب» الطائفية التقليدية والعشائرية والشيوعية.

\* إيجاد الحماية - ضمن جناح الصادق - من تأثير وانعكاس الصراع بين عبد الناصر والاخوان والذي امتد الى صراع بين القوى الوطنية الوحدوية وجماعة الاخوان في السودان.

وقد شكل تحالف «مؤتم القوى الجديدة» ارضية للاقتراب بين الصادق المهدى والترابى زيادة على علاقة المصاهرة التى جمعت بين الرجلين. فقد تزوج الترابى شقيقة الصادق السيدة وصال الصديق عبد الرحمن المهدى عام ١٩٦١ مما وطد علاقة الاخ المسلم ببيت المهدى.

ومما يتردد وسط اسرة المهدى الان ان الصديق المهدى والد السيدة وصال كان قد رفض رفضاً متكرراً طلب الترابى بالزواج من ابنته ... ويقال انه زجر الصادق حينما اراد ان يزكى صديقه الترابى فى طلبه من الزواج بشقيقتة .. بل ويقال انه رماه بما كان يحمل فى يده امعاناً فى الرفض.

ولم يعرف حتى الان لماذا رفض الصديق المهدى في اول الامر ان يزوج ابنته من ذلك الشاب الذي كان يعد نفسه للسفر الى باريس لنيل درجة الدكتوراة في القانون بجامعة

السوربون بفرنسا .

ربحا كان الرفض بسبب انتماء اسرته الى الطريقة «الختمية» او ربحا لان الترابى كان اخا مسلما .. او ربحا لان طالب الزواج لم يكن انصارياً وهو سبب كاف لرفض طلبه لزواج بابنة زعيم وامام الانصار.

المهم ان الزواج قد تم فى نهاية الامر تحت الحاح الطرفين - وصال الصديق المهدى وحسن الترابى بتأييد من الصادق المهدى وقد يكون الصادق المهدى الان اكثر ندماً واشد كربة كلما تذكر وقفته تلك بجانب شقيقته وصديقه الترابي.

والارتباط بين الرجل والمرأة في زبجة يأتي عادة، وفي حالة سن الترابي ووصال وفي جيل الترابي، تتويجاً لعلاقة عاطفية ما، خاصة وان الترابي كان منفتحاً على العالم وعلى التقاليد الجديدة التي بدأت، بعد استقلال السودان، تحل تدريجياً محل التقاليد الاجتماعية القديمة. وهي زيجة، اثبتت الايام والسنون، انها كانت موطدة الاركان راسخة في الثبات بالرغم من ان الناس بدأوا ينظرون اليها نظرة جديدة على ضوء الطموحات الهائلة التي تحرك الترابي في اتجاه العمل على التمكن من القوة والسلطة» فنظر الناس على ان ارتباط الترابي بد «وصال» ابنة امام الانصار في اول يناير ١٩٦١ كان ضمن طموحات كبيرة نشأت وترعرعت وتضخمت الى ان بلغت مبلغ التفكير في الفتح والغزو. ويرى هؤلاء الناس ان فكرة الفتح اول ما نزلت على الترابي حاول تطبيقها في إختراق الانصار بالزواج من ابنة الإمام .

استند هؤلاء على معلومة، صحيحة او خاطئة، تقول ان الرشيد الطاهر بكر المراقب العام للاخوان في تلك المرحلة اوحى للترابي بالزواج من ابنة الامام عسى ان يخلق هذا الارتباط علاقة مصاهره بين الانصار والاخوان المسلمين خصوصاً وان علاقة صداقة كانت قد نشأت بين الصادق المهدى والترابي اثناء تواجدهما في لندن طلباً للعلم.

ومما يعزز فكرة المصاهرة بين الانصار والاخوان ذلك العرض الذي قدمه رجال الاخوان المسلمين للصادق المهدى اثناء وجوده خارج السودان بأن يبايعوه إماما للمسلمين.

وقال الصادق فيما بعد «انه اعتذر عن عدم قبول ذلك العرض».

ويرى اصحاب ذلك المنطق ان الترابى ايد فيما بعد وبشدة، زواج تلميذه واقرب مساعديه اليه على عثمان محمد طه من «مسلمة» يمتد نسبها الى اسرة انصارية عريقة، وانه هو الذى قان بعقد القران ومباركة الزواج ربما املاً في توسيع التداخل الاجتماعي بين الجانبين.

اراد انصار هذا المنطق تجسيد وتجسيم الطموحات العريضة التى ملأت نفس الترابى منذ صباه وفى مرحلة شبابه بخلق مكانة فى الخريطة السياسية بكل الوسائل عا فيها «الزواج» كوسيلة لتعميق الصلات بين الطوائف والقبائل والمماليك.

اما اصحاب المنطق المباشر يرون ان الترابى اتبع اساليب اخرى لاختراق حزب الامد منها استقطاب بعض العناصر القيادية فى الحزب لجانب الجبهة الاسلامية فى مواقفها السياسية المناهضة للتجمع الوطنى وللحركة الشعبية التى يقودها العقيد قرنق.

استخدمت الجبهة الاسلامية وسيلتين لتحقيق هذا الهدف:

\* الضغط عبر الشعارات الدينية والسياسية.

\* الاغراء بالمال والمراكز التنفيذية في المنظمات أو في المؤسسات الدستورية أو الشعبية.

ومن قبل نجحت الجبهة الاسلامية في استمالة بعض قيادات حزب الامة لجانبها منذ بداية المرحلة الانتقالية مستفيدة من العلاقات الخاصة التي بنتها مع د. عمر نور الدائم ومبارك الفاضل وفضل الله على فضل الله وعبد الله محمد احمد وعثمان عبد القادر.

ويقف «عبد الله محمد احمد» عضو المكتب السياسى لحزب الامة كمثال حى لنجاح الجبهة فى استقطاب بعض قيادات حزب الامة بالرغم من ان الرجل كان يعد من اقرب المقربين للصادق المهدي. فقد كشف عبد الله محمد احمد فى احدى الندوات السياسية – حينما كثر الهمس حول علاقته بالاخوان – انه هو الذى قام به «تجنيد» حسن الترابى نفسه لصف جماعة الاخوان المسلمين فى بداية الخمسينات وانه هو الذى فتح طريق الصداقة بين الصادق المهدى وحسن الترابى حينما كانوا فى جامعة الخرطوم وانه هو الذى حاول ان يستقطب الصادق فى الجماعة.

ومن يعرف عبد الله محمد احمد عن قرب لا يستغرب انتقاله من جماعة الى حزب الى طائفة ثم يعيد الكرة مرتين. فقد كان اخاً مسلماً في البداية ثم اشتراكياً اسلامياً ثم عاد الى الجماعة ثم اصبح حزب امة ثم عاد مرة اخرى للعمل في الجبهة الاسلامية هذا ما قاله عنه احد قيادات الحزب الاشتراكي الاسلامي الذين عرفوه قدياً.

ومحاولات الجبهة الاسلامية لاختراق حزب الامه لم تبدأ خلال المرحلة الانتقالية فهى محاولات قديمة تعود الى بداية الستينيات الا ان محاولات عديدة حدثت بعد ذلك منها ما يرويه احد الاسلاميين حينما قال: " اقيمت فى ١٩٧٦ معسكرات التدريب لعناصر الجبهة الوطنية قرب العوينات وبلغ عدد الانصار فى المعسكر اكثر من الالف قليلاً.. اصبح الاخ مهدى ابراهيم – عضو المكتب السياسى للجبهة الاسلامية – مسئولاً عن المعسكرات لفترة يعاونه فى ذلك احمد سعد عمر. حاول مهدى ابراهيم فتح مدرسة لتعليم الانصار وترشيدهم ولكن نظر اليه على انها محاولة لاختراق الانصار من قبل الاخوان، واوقف بعد ذلك الشريف الهندى المدرسة وصرح لبعض الانصار انه لا يثق كثيراً فى مهدى ونجح الهندى فى ابعاد معسكر الاخوان عن الانصار كما طلب من الانصار عدم الاختلاط بالاخوا ن".

تلك كانت محاولات وادوات الاختراق - ادوات سياسية ومالية - استخدمها الاخوان منذ أن زرع في وعيهم» أن الانصار هم الرصيد المفتوح للحركة الاسلامية المعاصرة.

وربما كانت تلك احدى الاسباب المستترة والجوهرية التى باعدت لفترة بين حزب الامه والجبهة الاسلامية واثرت على نظرة كل منهما تجاه مختلف القضايا المطروحة في ساحة تغلى بالمشاكل والصراع.

ويحلو للترابى ان يرجع المكايدات بين الامة والجبهة إلى «الغيرة» السياسية التى تشعل قلب الامة مشاهدته «نجاح» الجبهة فى انجاز بعض اهدافها، وهو منظار ينظر به الاخوان الى النقد الذى وجهه الصادق لمشروع «الشريعة» بانه مجرد غيرة سياسية وليس خلاف جوهرى حول قضية من أهم القضايا التى تمس الحياة فى المجتمع السودانى.

ولذلك لم تنجع الجبهة الاسلامية بسبب تلك الخلافات في ان تغرى حزب الامه بالخروج من التجمع الوطني وان كانت نجحت من خلال الضغوط الدعائية والسياسية في دفع الاتحادي الديمقراطي الى تجميد نشاطه في التجمع في مرحلة ضعف عاشها هذا الحزب.

## 

فقد استطاعت الجبهة ان تلعب على مشاكل «الاتحادى الديقراطي» الداخلية وانقساماته وتعدد زعاماته لتثير داخله مزيد من المشاكل.

فبعد الانتفاضة وجد الاتحادى الديمقراطى نفسه وجهاً لوجه امام مشكلات «المستقبل» مشاكل التنظيم – القيادة والقاعدة والعلاقة بينهما – ووجد نفسه مع مشاكل التمويل ومشاكل المال ،من يتولى امانة التنظيم ومن يتولى امانة المال .. وكان السؤال المتداول وسط الاتحاديين اين المال الذي تركه الشريف حسين الهندى ...؟

وكانت هناك قضايا اخرى مثل: ما هو مصير التحالفات التى عقدها الشريف حسين الهندى خصوصاً تلك التى ربطت بين الحزب الاتحادى الديمقراطى وحزب البعث العربى الاشتراكى الموالى للعراق؟.

وكان اضخم تساؤل واجه الاتحاديين: من هو القيادة...؟

عاش الاتحادى الديمقراطي مرحلة ارتباك تنظيمي وسياسي لا حدود لها.

ففى مجال التنظيم كانت الصلات بين القيادة والقاعدة قد انقطعت بعد وفاة الشريف حسين الهندي،، واصبحت القيادة «مجهولة» أو «معدومة» وان بقيت بعض الرموز تتحدث بالاصالة عن نفسها اكثر مما تتحدث باسم الحزب .. ونتيجة لتلك الحالة تفرقت بالاتحاديين السبل فاصبحوا جماعات:

\* جماعة كبيرة حافظت على الاسم «الاتحادى الديمقراطي» كحزب ولد عام ١٩٦٧ نتيجة

اندماج الحزبين - الوطنى الاتحادى بزعامة اسماعيل الازهرى والشعب الديمقراطى برئاسة الشيخ على عبد الرحمن - وتحت رعاية السيد على الميرغنى مرشد الختمية وهو الحزب الذى قاده الشريف حسين الهندى بعد رحيل الازهرى وحينما توفى الهندى عام ١٩٨٧ اضحى الحزب دون قيادة مجمع عليها وان كانت هناك «رموز»اخذت تتحرك فى المعارضة منهم الشريف زين العابدين وسيد احمد الحسين ومحمد الحسن عبد الله يسن.

\* جماعة اختارت العودة الى جذور الحزب الوطنى الاتحادى مستلهمة التراث النضالى لاسماعيل الازهرى ايام الحركة الوطنية وقبل ان يندمج الحزب فى الاتحادى الديمقراطي، وقيادة هذه الجماعة استطاعت ان تجمع قطاع لا يستهان به من الاتحاديين تحت شعار ان حزب المثقفين لا يمكن ان يتطور تحت ظل رعاية الطائفية وحجتها فى ذلك ان الوطنى الاتحادى حينما تأسس اصلاً فى أوائل الاربعينات تأسس على قاعدة التحرر من سيادة الاستعمار والطائفية وان اتجاه التطور لا يجعلها تعود مرة اخرى الى الوراء راهنة قيادة الحزب الى الختمية.

وهي جماعة اعتبرت في ادبيات الحزب منشقة بقيادة على محمود حسنين.

\* وجماعة ثالثة فضلت العمل بعيداً عن رعاية محمد عثمان الميرغنى ايضا ومستندة على حجة المنشقين الاوائل بأن الحزب الوطنى يرفض «الرعاية» واختارت هذه الجماعة اسم الوطنى الاتحادي- القيادة السياسية- قيزاً عن الجماعة التى تحمل اسم «الوطنى الاتحادي». واستطاعت هذه الجماعة ان تسحب معها اعداداً كبيرة من الاتحاديين تحت نفس الشعارات وبذات الدعاوي. هذه الجماعة سلمت زمام قيادها الى احمد زين العابدين.

لم تكن الخلافات بين هذه الجماعات خلافات ذات طابع فكرى محدد وعميق وان حاول البعض ان يضع مسألة «الرعاية» للحزب موضع الخلاف «الفكري» وان يصبغها بصبغة الصراع بين تيارين تيار وطنى وتيار ختمى. بالرغم من ان هذه الخلافات من صميم الجدل بين التقليدى والحديث إلا أنها ظلت تدور دائماً حول «الزعامة» وما يليها من التمكين المالى داخل الحزب.

وداخل الاتحاد الديمقراطي - اوسع اطار يضم الاتحاديين - ثارت خلافات ذات طابع معقد وغريب.

\* خلافات حول مسألة «الرعاية» .. ففى حين كان الختميون متمسكين برعاية محمد عثمان الميرغنى كان البعض الذين انحدروا من صلب «الوطنى الاتحادى» يرفضون الرعاية بحجة ان الرعاية تعبير متخلف فى زمن لا يفهم الا لغة الديقراطية من انتخاب وتحديد مهام ومسئولية وواجبات وحقوق ونقد ومحاسبة وعقوبة.

\* خلافات حول التوجهات السياسية، ففي حين كان محمد عثمان الميرغني راعي الحزب

ومرشد الختمية يعبر عن الموقع والدور الدينى للختمية وبالنتيجة يعبر عن التوجه الاسلامى التقليدى للحركة فان الشريف زين العابدين الهندى يعكس قلق التمرد على هذه الاتجاهات ويعبر عن التيار الذى كان يقوده شقيقه الشريف حسين، فى حين كانت مجموعة معتبرة تعبر عن التيار الليبرالى والديمقراطى داخل الحزب.

\* خلافات حول «علاقات» الحزب الخارجية، ففى حين كان محمد عثمان الميرغنى متمسك بالعلاقات الخصوصية مع مصر كان هناك خط داخل الحزب يريد ان يدفع بعلاقات متميزة مع العراق معتمداً على التحالف الذى وقعه الشريف حسين الهندى مع قادة حزب البعث العراقى ... كما كانت هناك مجموعة صوتها ضعيف تميل الى مد جسور علاقة ما بين قيادة الحزب والقيادة الليبية.

وحال الاتحادى الديمقراطى اشبه بنهر واسع - ولكنه غير عميق - تغذيه روافد كثيرة ليجرى مسافة ثم يتفرع مرة اخرى الى أنهر صغيرة تمتص منه اندفاعه وعنفوانه.

فقد خرج الحزب بعد الانتفاضة وهو مفكك سياسياً وتنظيماً في حين ظهر حزب الامة أكثر قاسكاً، فكرياً وسياسياً وتنظيمياً، فسنوات المعارضة لنظام مايو في مرحلته الاخيرة اعادت للصادق المهدى شعبية كاد ان يفقدها بعد ان تصالح مع النظام، ورؤيته الواضحة في تلك السنوات من قضية قوانين سبتمبر ارجعت له موقع قيادة الحركة السياسية بعد ان كادت تنتقل الى قوى اخرى.

ومما ساهم فى قاسك حزب الامة هو انه عقد مؤقراته الاقليمية والجهوية والفرعية مبكراً واستطاع ان يجمع حوله كثيراً من شباب الانصار الذين فقدوا فى مرحلة ما الامل فى حزبهم فاعادهم هذا التماسك الى حظيرة الحزب.

فما هو الجديد الذي طرحه حزب الامة...؟

كان من ابرز نتائج المؤتمر السياسى ان منح الحزب اسماً جديداً هو «حزب الامة القومى الجديد» وهواسم له مدلولاته ومعانيه فى تلك المرحلة. فقد أراد الصادق المهدى أن يولد حزب يكون لكل السودان شماله وجنوبه شرقه وغربه ، اراد حزباً يستوعب الطائفية ولا تستوعبه الطائفية .. اراد حزباً ان يجمع التقليدي والحديث، الامى والمتعلم ابن الريف وابن المدينة.

وكان من ابرز نتائج المؤتمر السياسي هو ان الحزب انتخب الصادق المهدى رئيساً بالاجماع في أول مارس ١٩٨٦ وانتخب بقية التشكيلات والمستويات التنظيمية من امانات ومكاتب تنفيذية، وبهذا الانتخاب اعد الحزب نفسه الى مرحلة قادمة حدد معالمها ومشكلاتها وحلولها في برنامج اطلق عليه «نهج الصحوة».

كل تلك الترتيبات جعلت حزب الامه يدخل عالم البناء المؤسسي، وبهذه الخطوات اجتاز

حزب الامة عدة مراحل منها ..

\* تنظيم الحزب من القاعدة الى القمة.

\* وضع برنامج للحزب يكون هادياً له في المراحل المقبلة.

\* انتخاب المؤسسات القيادية للحزب.

اكمل حزب الامة هذه الخطوات قبل اجراء الانتخابات العامة في حين فشل الاتحادى الديمقراطي ان يخطو اية خطوة نحو اعادة بناء الحزب وتنظيم حركة جماهيره مما انعكس سلباً على مواقفه وعلى شعبيته.

وظل السؤال وسط الاتحاديين هو: لماذا فشل قادة الحزب في انجاز مهام المرحلة. البعض يشير باصابع اللوم الى محمد عثمان الميرغني راعي الحزب ... ويعتبر أن «الرعاية» سحبت من الحزب العربي في ديقراطيته أهم ملمح من ملامحه وهي عقد المؤتمرات.

هناك من يستنكر مسألة الرعاية خصوصاً انها لا تحدد «حقوقاً وواجبات» تكون معياراً للمحاسبة والنقد اذ لم يكن احد يدرى ما هى حدود الرعاية وما هو مدلولها ... هل هى تكريم «تاريخي» للسيد على الميرغنى الذى رعى «اندماج» الحزبين ام هى رمز للكفاح ، كما تساءل احد الاتحاديين هو د. عثمان محمد عبد الله فى رسالة مفتوحة للسيد محمد عثمان الميرغنى نشرت فى الصحف.

قال صاحب الرسالة: ان الرعاية هي فوق الانغماس في العمل العام وفوق الموضع وفوق الموقع وفوق الموقع وقال مخاطباً - محمد عثمان الميرغني - انت يامولانا كلما كنت بعيداً جداً عن دائرة الضوء السياسي كلما كنت قريباً جداً من قلوب الجميع في حزبنا وفي غير حزبنا ولا يمنع هذا ان يكون موقعك فوق الجميع بالرضى والتسليم.

اراد البعض من الاتحاديين فك الارتباط بين القداسة والسياسة. بين المرشد الدينى والقائد السياسي... رعا حرصاً منهم على ان يحافظ المرشد على ذلك النقاء والطهر والمكانة الرفيعة بعيدا عن وحل لعبة السياسة القذرة. أو رعا لان موقع الرعاية لا يكتسب عبر الوسائل الديمقراطية أو رعا لان رعاية «السيد» محمد عثمان الميرغنى تجعل من الحزب الاتحادى الديمقراطي واجهة سياسية لطائفة الختمية. اراد البعض ان تبقى اصابع محمد عثمان الميرغنى بعيدة عن لهب الاحداث السياسية حتى لا تحترق تلك الشخصية الدينية الاسرة وتتداعى بعدها اعمدة «الطريقة الختمية».

برزت عوامل البلبلة والارتباك في حركة الحزب الاتحادى الديمقراطي مفسحة المجال لبروز اقطاب متنافرة وافكار متناقضة في مرحلة استدعت وجود حزب «الوسط» كأهم حزب يلعب دوراً في تجميع قوى الانتفاضة بدلاً من الانسحاب تاركاً وراءه دخاناً كثيفاً يحجب رؤية

جماهيره عن حقائق الصراع الاصيل ما بين قوى الانتفاضة وقوى تناهض الانتفاضة .

ومما زاد البلبلة والارتباك موقف قيادة الحزب من مسألة الشريعة .. ففى حين كانت قواعد الحزب العريضة تطالب بالغاء قوانين سبتمبر كان محمد عثمان الميرغنى يرى انها قوانين " الشريعة " ويقف مؤيداً لها .

وتأييده جاء في حديث مع جريدة المدينة السعودية في اغسطس ١٩٨٤ حينما سئل عن وجهة نظره ازاء التوجه الاسلامي الجديد الذي اعلنه النميري فرد مرشد الختمية قائلا: ليس هناك شك في اننا نؤيد ونؤازر اي توجه نحو الاسلام ونحو تحكيم الشرع وحينما اعلن قرار تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية كنت خارج البلاد واتصلت بشقيقي السيد احمد الميرغني ليؤيد " باسمي " هذه الخطوة التي قمل موقفنا في الماضي والحاضر والمستقبل.

تضارب موقف راعى الحزب الإتحادى الديمقراطى مع موقف التجمع الوطنى حول القوانين جعل الإتحادى الديمقراطى متردداً ومربكاً للتجمع ، وكان ذلك الارتباك غاية ما تريده الجبهة الإسلامية في تلك المرحلة المحتشدة بالاحداث حيث تتطلب نوعاً من التماسك والتحالف بعيداً عن العزلة .

وكانت الانتخابات بدأت تظهر فى افق الحياة السياسية كأمر لا مفر منه بعد ان اصبحت شعاراً يتغنى به من يريدها ومن لا يريدها .. من هو مستعد لخوضها ومن هو متقاعس عن مجابهتها .

وفى ٢١ نوفمبر ، بعد اربعة ايام فقط من توقيع الاحزاب والنقابات والجيش على ميثاق الدفاع عن الديقراطية ، قام الفريق عبد الرحمن سوار الذهب رئيس المجلس العسكرى بالتوقيع على قانون الانتخابات .

ومما لاشك فيه ان التصديق على قانون الانتخابات مثل للاحزاب ، خصوصاً الأمة و الإتحادى الديمقراطى والجبهة الإسلامية ، تطوراً جديداً في اتجاهات متعددة وطرح قضايا ملحة منها استكمال البناءات التنظيمية وامكانية عقد مصالحات بين الاحزاب وعقد مصالحات مابين الاجنحة المختلفة داخل الاحزاب ، وتحسس امكانية التحالفات السياسية وقضية الامكانيات المالية التى لابد من توفرها من الداخل او من الخارج قبل وقت كاف من إجراء الانتخابات في اول ابريل ١٩٨٨ .

جاء قانون الانتخابات كما ارادت بعض الاحزاب ، وجاء مرضياً للجبهة الإسلامية ولحزب الامة خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر . اما الإتحادى الديقراطى فلم يكن في حالة تسمح له بممارسة ضغوط سياسية كافية للاحتفاظ بمكاسب تقليدية في القانون . فقد اهمل الاتحاديون اداء واجباتهم السياسية والتنظيمية ففشلوا في حماية حقوقهم .

فاذا كان قانون الانتخابات جاء مرضياً لرغبات بعض الاحزاب فانه جاء مخيباً لامال قطاعات عريضة من الشعب السوداني، واول هذه الخيبات حينما جاء القانون خالياً من قثيل القوى الحديثة.

وتمثيل القوى الحديثة كان ميداناً لمعركة فكرية وسياسية دارت رحاها منذ بداية المرحلة الانتقالية وهي في الاصل معركة ضمن صراع اجتماعي طويل بين معسكرين تم فرزهما بوضوح في العقد الثالث من هذا القرن .

وهما معسكر القوى التقليدية ومعسكر القوى الحديثة ولكل من هذين المعسكرين افكار وقيم ومعايير ومؤسسات تعبر عن تكوينه ومصالحه ودرجة وعيه وتطلعاته كبيرة كانت أو صغيرة ضئيلة او عظيمة فالقوى التقليدية عادة ما تكون مشدودة إلى الماضى مستدعية امجاده وغاذجه ورموزه وابطاله لملء مساحات الحاضر.

وليس صحيحاً ان التقليد يعنى التحجر والجسود. وان كان ذلك - كما قال احد الباحثين - درجة من التقليد نادراً ما يقوى على الاستمرار، فسمة التقليد الثبات النسبى مقارنة مع حركة التطور السائدة في المجتمع او في العالم.

وفى العادة ما تكون القوى التقليدية متوجسة من المستقبل خائفة من تغيراته الفجائية او المحسوبة في حين ان القوى الحديثة متطلعة إلى المستقبل ومراهنة على تطوراته الحتمية فهى أصلاً قوى تؤمن بالتجديد .

ولذلك كان الصراع بين القوتين يتمحور ، ومازال ، حول مسألة التطور ، مضمون التطور والتجاها تدومقا صده ووسائله ومعدل سرعته.

والقوى التقليدية فى السودان مؤلفة من التكوينات العشائرية والقبلية والطائفية بكل اشكالها وانراعها فى الشمال والجنوب ،وهى تشكيلات اجتماعية سبقت فى وجودها مجيء الاستعمار البريطانى الذى منحها وفق مخططاته ، نفوذاً اقتصادياً وسياسياً سمح لها بالمشاركة فعلياً فى رسم اتجاهات التطورات السياسية بعد ان رحل عن البلاد فى عام ١٩٥٦.

اما القوى الحديثة فقد ولدت من بذرة التعليم الحديث ونشأت وترعرعت نتيجة التوسع فى المهن والحرف الجديدة وارتبطت بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية غير التقليدية ..وساعد الحكم البريطاني والوجود المصرى من خلال بنائها للهياكل والمؤسسات الاقتصادية والادارية والتعليمية والعسكرية فى تشكيل هذه القوى الاجتماعية التى ظلت تتطلع إلى النماذج الحديثة لبناء الدولة السودانية من كل العالم ، شرقه وغربه ، شماله وجنوبه .

وهكذا يكن القول أن قيام المدن الجديدة ونظم التعليم الحديثة والمؤسسات والحكومات الحديثة أنما يطرح على المجتمع قرص التفاعل أوالتنافر مابين القديم والجديد وهو قد يجلب

إلى المجتمع مظاهر وعناصر الصدام.

وهذا لايعنى ان الغلبة فى هذا الصراع تكون عاجلاً للحديث فذلك متوقف على ما للقوى الحديثة من عناصر قوة فكرية وسياسية واقتصادية تؤهلها لكسب المعركة . كما ان الواقع يؤكد بان القوى التقليدية – طائفية فى المستوى الاعلى وقبلية وعشائرية فى المستوى الادنى – تفرض نفسها على الساحة السياسية بما لديها من قوة نفوذ اجتماعى دينى واقتصادى متوارث ظل متحكماً فى درجة التطور الاجتماعى فى البلاد وذلك من خلال سعيها المتواصل الدؤوب للهيمنة على سلطة الدولة المركزية والاقليمية او عن طريق خلق مؤسسات واجهزة موازية لمؤسسات الدولة .

ان الطائفية ليست سبة اجتماعية .. انها نقطة في التاريخ بدأت تزحف إلى خارج اطاره واخذت تبتعد تلقائياً عن مسار صنع المستقبل .

ان للطائفية حسنات بلا شك .. ولكنها حسنات تتلاشى مع مضى الزمن وتطور المجتمع وتتحول تقاليدها وقيمها إلى عراقيل ان بقيت .

فكانت الهيمنة على سلطة الدولة هدفاً قديماً للطائفية والقبلية كما هي هدف كل الاحزاب السياسية الان وليس طموح السيد عبد الرحمن المهدى ابن الامام محمد احمد المهدى لتحويل السودان إلى ملكية يجلل تاجها رأسه أمر خارج عن حدود الفكر السياسي – الطبيعي – في عهد سادت فيه الامبراطوريات وحكمت . فكان يسعى سعى المجد اليقظ إلى دعم نفوذه الديني والاقتصادى لا للحفاظ فقط على حيوية المشاعر الدينية التي فجرتها الثورة المهدية ولا لحفظ راتب المهدى فقط وصولاً إلى باب الجنة الموعودة ، كان هدف السيد عبد الرحمن المهدى الذي لا يغيب عن حلمه هو السلطة .

ان السلطة فى محتواها الشامل ليست سياسية فحسب بل هى اقتصادية واجتماعية وروحية وكان المهدى يرى ان يحول قوة الطائفية إلى سلطة الدولة ... وسلطة الدولة إلى قوة الطائفة.

وكان السيد على الميرغنى ، ابن السيد محمد عثمان تاج السر الحسن الميرغنى لا يختلف فى هدفه عن مراد السيد عبد الرحمن المهدى . كانت السلطة السياسية ايضا مطلباً للختميه وان ظل هو بسيداً عن اضواء مسرح السياسة . كما ظلت السلطة هدفاً لابنائهم واحفادهم من بعدهم تحت الحاح شعور مختمر بانها – أى السلطة – حق تاريخى وفى بعض الاحيان حق موروث .

كانت هذه مشاعر الصادق المهدى .. كما هى مشاعر محمد عثمان الميرغنى وان اختلفا فى الدرجات وتفاوتا فى الاسلوب . فكلاهما ورث كياناً – طائفياً – يمده بالرجال من مريدين وانصار واتباع يدينون لهما بالسمع والطاعة .. وكلاهما ورث زعامة لا تتطلب تاهيلاً ارفع من

النسب إلى البيت . وان كلاهما مؤهل ارفع تاهيل سياسى ..وكلاهما ورث مناطق مغلقة تزودهما بعناصر السند الانتخابي والقوة السياسية ...وكلاهما ايضا ورث اسباب التنافس والصراع .

وكلاهما يفهم حدود اللعبة السياسية التي تنحصر في ميدان التنافس الشريف في ظل حياة ديم اطبية تعددية .

ومن الصعب ان توصف العلاقة بين الطائفتين الانصار والختمية وبين الزعيمين الصادق ومحمد عثمان الميرغنى بانها علاقة تناقض . فلا يحسب ان احدهما يريد ان ينفى الاخر او يفنيه من الوجود . ومن الممكن ان توضع العلاقة فى اطار التنافس الذى يشتد اواره احياناً إلى ان يبلغ الخصام والقطيعة ويخف احياناً اخرى إلى ان يصل نقطة الالتقاء والتحالف والائتلاف ، والتاريخ المعاصر يذخر بشواهد كثيرة على ذلك .ففى احداث الماضى تقف شواهد بارزة من فترات العداء كما تنتصب معالم واضحة من لحظات التحالف والائتلاف .

وفى توضيح هذه العلاقة يقول محمد عثمان الميرغنى: ان الختمية والانصار ابناء وطن واحد تجمعهما مصلحة هذا الوطن كما تجمعهما الأمة واماله وبالتالى فان العلاقة بينهما تنبثق من هذه الحقيقة ورؤيتهما السياسية ينبغى الا تختلف عن اهداف الوطن الكبرى وان اختلفت في اسلوب العمل وهذا حق تكفله الديمقراطية .

ومعروف أن محمد عثمان الميرغني يرفض نعت الختمية بالطائفية فهو في حديث له لمجلة " اكتوبر " القاهرية في ٢٨ ابريل ١٩٨٥ ، حينما سئل لماذا لا تطرح الختمية كطائفة وطريقة صوفية نفسها كحزب سياسي اسلامي قال:

بداية اود ان اصحح حقيقة وهى انه ليست بالسودان طوائف لان السودانيين جميعاً لا يخرجون عن اطار المذاهب الإسلامية المتفق عليها ولذلك ليست بينهم طائفة واحدة وبهذا فان السودان من الدول الإسلامية القليلة التي ليست بها طوائف اما ان الختمية طريقة صوفية فنعم.

اما لماذا لا تطرح الختمية نفسها كحزب سياسى ؟ قال ان الاجابة على ذلك بسيطة ، وهى ان الختمية منذ ان اسسها الاستاذ السيد محمد عثمان الختم – عام ١٨٣٢ – قد حددت رسالتها في الدعوة إلى الله واعلاء رايات لا اله الا الله ولكنها لم تحجر على اتباعها ان يشكلوا تنظيماتهم السياسية .

ويميل محمد عثمان الميرغني إلى اطلاق وصف " الكيان " على الختمية بدلاً من الطائفية والمرشد بدلاً من " الزعيم " .

وتحديد معنى الطائفية يصطدم دائماً بالمفهوم الاكاديمي السائد في مختلف الادبيات او

بالتطابق مع بعض الحالات في العالم الاسلامي والوطن العربي .. وهو معنى لا يتشابه في كل مكان وعلى مر العهود خصوصاً في مجال الممارسة والتطبيق .

فالطائفية في لبنان تختلف عن الطائفية في السودان ..

والطائفية في العالم الاسلامي ما بين شيعة وسنة تختلف عن الطائفية في السودان بين ما هو انصاري وبين ما هو ختمي .

ولكن في كل الحالات يبقى المعنى السائد وهو الاستخدام السياسى للدين هو هو في كل مكان برغم التفاوت في الحدة والعمق والبعد الاجتماعي وايضاً في المدى التاريخي والزمني. وقد تحققت للانصار والختمية في مراحل سابقة القدرة على استخدام النفوذ الديني لتحقيق اهداف سياسية .. وهو نفوذ آخذ في الانكماش تدريجياً بعد غياب المؤسسين " السياسيين " وبعد ان تأثر هذان الكيانان بتطورات جذرية في الحياة الاجتماعية .

فلم تكن تلك الطائفتان مغلقتين اغلاقاً محكماً امام تأثير التطورات الاجتماعية التى حدثت فى السودان منذ بداية هذا القرن حين اعاد الحكم البريطاني الاعتبار لطائفتي الختمية والانصار ومدهم باسباب النفوذ والهيمنة وساهم فى ترقية مراكز القبائل فى الادراة الاهلية.

كان الحكم البريطانى نفسه قد عمل على تأسيس المدارس الحديثة التى اثمرت – بعد ثلاثين عاماً – حركة الخريجين من مهنيين وموظفين ، ومد خطوط السكك الحديدية التى ولدت حركة العمال بعد اكثر من اربعين عاماً ، واقام المشاريع الزراعية الضخمة التى انبتت اتحادات المزارعين في مجتمعاتهم الجديدة ، وأنشأ المدرسة الحربية التى صنعت الجيش الحديث وتخرج فيها الاف الضباط وربط السودان اكثر فاكثر بالسوق العالمية حيث ازدهرت التجارة وظهرت نواة صغيرة للبرجوازية المحلية التى يطلق عليها عادة " الراسمالية الوطنية " .

ان الاستعمار قوة تحديثية ايضا .. وكما قال الباحث الامريكي دى ابتلر بانه غط يكتسب بواسطة التحديث طابعاً شمولياً .

وقد اتفق معه بصورة مشابهة محمد احمد محجوب رئيس وزراء سودانى سابق واحد اقطاب حزب الأمة المشهورين، حينما كتب عام ١٩٤١ عن الحركة الفكرية فى السودان حيث قال : ان الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الحكومة البريطانية وحكومة خديوى مصر عام ١٨٩٩ بشأن ادارة السودان فى المستقبل والتى جاءت معاهدة التحالف والصداقة بين بريطانيا ومصر فى عام ١٩٣٨ مؤيدة لها غريبة فى نوعها وهى التى يقول عنها السير هارولد مكمايل فى كتابه السودان الانجليزى المصرى " بهذا الشكل ولد السودان الجديد وقد رزق قوة كافية للبقاء على انه كان بحكم الضرورة وليد مراعاة الظروف فاذا مات هذا " الوليد "فى المستقبل وحل محله مخلوق سياسى جديد اقوى منه بنية بسبب كونه اقرب إلى عالم الحقائق فليس لموجديه ان

يبكوا مصيره .

كان ذلك ما يتعلق بالميلاد فماذا بشأن التنشئة والتربية ؟ .

يستطرد محمد احمد محجوب ، المثقف السوداني البارز في كتابه قائلاً : ان الاتفاقية المؤسسة للحكم الاستعماري لم تنص على اى قيد يقيد حرية الحاكم البريطاني في تنفيذ السياسة الاستعمارية ومن هنا كان ان فتحت المدارس وغلبت عليها الثقافة الانجليزية وخاصة في القسم الثانوي والاقسام العليا ، ولم يكن من محيد من انتشار اداب اللغة الانجليزية واداب اللغات الاجنبية الاخرى وقد ساعد على ذلك نشاط المطبعة الانجليزية وكثرة انتاجها في شتى العلوم والفنون وفي كثير من اغراض الحياة . والجيل الجديد من ابناء هذه البلاد وخاصة ما مخضت عنهم ثورة عام ١٩٢٤ رأوا حاجتهم الملحة إلى زيادة معلوماتهم فكان اول خطوة خطوها ان اقبلوا على قراءة جل ما تخرجه المطابع المصرية والادب المصري وان كان عربي الثوب إلا أند نتاج ثقافات غربية متنوعة فانت تلمس اثر المدرسة الانجليزية في كتابات العقاد والمازني كما تلمس اثر المدرسة الفرنسية في كتابات طه حسين وهيكل وزكي مبارك . كما اقبل اولئك الشبان على دراسة بعض ما تخرجه المطابع الانجليزية فيهنالك من الشبان من يترفون على دراسة العملوم الاقتصادية والسياسية ومنهم من يدرسون التيارات الحديثة في يتوفون على دراسة العلوم الاقتصادية والسياسية ومنهم من يدرسون التيارات الحديثة في نظم الحكومات والامم .

ووصل محمد احمد محجوب فى بحثه عن اصول الحركة الفكرية إلى نتيجة هامة لها دلالتها السياسية والثقافية وهى: ان هذه البلاد تأثرت بالثقافة الغربية والانجليزية منها بوجه خاص كما تأثرت بالثقافة العربية والمصرية بوجه خاص . ولكن لهذه البلاد طبيعتها وجوها وظروفها الخاصة التى لابد ان تؤثر على الحركة الفكرية فيها وتوجهها نحو المرمى الذى يريده لها المخلصون المتفانون من اصحاب المثل العليا من ابنائها البررة .

اراد المحبوب ان يقول ان ابرز المظاهر الفكرية في تلك المرحلة التي شارفت على ان تكمل نصف قرن هو ذلك التفاعل ما بين الوطني والاجنبي ما بين المحلى والعالمي وهو تفاعل ليس فقط بين صفوة مثقفة فكريا ومتعلمة اكاديميا من ناحية وثقافة وافدة من ناحية اخرى ، فان التأثير كان عاماً وشمولياً ليس في مجال الاداب وحدها بل في مجال السياسة والاقتصاد والادارة .

ارادت الفئات المتعلمة تعليماً حديثاً ان تخلق من الانتاج الفكرى العربى والغربى قوة تحفيز هائلة لدفع عملية التحديث ، كما ارادت ان قتلك سلاح ثقافى سياسى يضع فى يدها القدرة على مواجهة " الاستعمار " البريطانى ويهيئ البلاد ويعدها إلى مرحلة مابعد الاستقلال.

والبعض من هذه الفئات فهم عملية الاعداد الثقافي والتعليمي فهماً اعمق دخل في صميم عملية التحديث والتطوير وبعض اخر حصر عملية التعليم في نطاق اعداد كوادر شببهه في القدرة والخبرة للاجانب لتولى مقاليد الادارة كما تولاها البريطانيون . بعد رحيل الاستعمار ..وهذا ما اراده بالضبط الاستعمار .

ولكن في كل الاحوال كانت هذه الفئات قلك الاستعداد الطبيعي للتفاعل مع الافكار والتجارب الانسانية التي انطلقت بزخم بعد الحرب العالمية الاولى .

فعقب الحرب وبعد سقوط الامبراطورية العثمانية انتشرت في البلدان العربية الافكار الليبرالية ومفاهيم الحرية الفردية في مضامينها السياسية مما ساهم في خلق اطار فكرى لنشوء وارتقاء البرجوازية العربية طيلة الخمسين سنة اللاحقة . كما ادى انتصار الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي إلى فهم جديد لعملية الصراع الاجتماعي وارتباطه بقضية التحرر الوطني والقومي وبين المسافة الشاسعة إلى تفصل الليبرالية من الماركسية نشأت العديد من المدارس الفكرية والحركات السياسية التي اثرت تأثيرات متباينة ولكنها عميقة في تشكيل مراحل ما بعد الاستقلال الوطني في المنطقة العربية وكان من اهم هذه الحركات والتيارات تياران اصيلان: تيار قومي عربي وتيار اسلامي اصولي .

وكل هذه التيارات والمدارس الفكرية والسياسية في السودان جاءت كنتاج تفاعل امين ما بين تشكيلات اجتماعية واقتصادية محلية وافكار سياسية كانت تطوف المنطقة العربية والافريقية منذ الحرب العالمية.

ومن منطق تطور الظواهر والاشياء فإن هذه التيارات ظلت محكومة بقوانين التأثير والحركة والتغيير .

وبفعل هذه القوانين فانه لم تعد هناك ليبرالية خالصة وليست هناك اشتراكية واحدة وليس هناك عنصر عرقى خالص، فما دامت كل المجتمعات بافكارها وتقاليدها ومعتقداتها عرضة للتفاعل والتأثير فان مفاهيم الليبرالية والاشتراكية والعروبة والافريقية والشيوعية والاسلامية تضحى ذات معان ودلالات مختلفة من مجتمع إلى آخر.

وبالرغم من ان الليبرالية في جوهرها تناهض الطائفية التي تعتمد مظاهر اقطاعية وشبه اقطاعية إلا ان الطائفية في السودان التي قتد جذورها إلى أزمان ليست ببعيدة في التاريخ – الختمية منذ ١٨٣٢ والمهدية ١٨٨٠ – حاولت ان تخلق نوعاً من المصالحة مع الليبرالية الوافدة دون ان تتخلى عن جوهرها .

ان جوهر الطائفية دائماً هو الاستخدام السياسي للدين .

ارادت الطائفية ان تستفيد ، في معظم الاحيان ، إلى حد الاستغلال من المؤسسات

السياسية لحماية نفوذها الطائفي الذي تستمده من اعتمادها على رؤى وقناعات دينية محددة وفي المقابل ارادت القوى الحديثة ان تضع هذه المؤسسات السياسية في خدمة تحرير البلاد والعباد من الولاء الطائفي وفتح افاق المجتمع إلى بناء الدولة الحديثة.

واصبحت القوى الحديثة – فى مختلف مواقعها – مرتبطة فكرة واطاراً بفكرة وحركة التقدم . فهى كما قال – احد الباحثين الاجتماعيين – تسهم فى تفكيك غط العيش التقليدي والمتخلف وتسارع بالمطالبة الاجتماعية فى التغيير بينما كانت القوى التقليدية تظهر دوماً مقاومة عنيفة تجاه التغيير والتقدم .

ولكن برز السؤال التالى : ماهو المثل للتقدم والتغيير ؟ .

وهنا تبرز معارك فكرية جديدة بالرغم من انها لا تبرز إلى السطح دائماً لان المعارك السياسية حالما تطغى عليها وتحجبها عن اهتمام الراى العام .وبسبب اهمالها طويلاً لم تعد هناك معايير او قيم محددة لتصنيف المواقف والحركات والتيارات بسهولة.

ومن المصاعب الجمة التى واجهت الحركة السياسية فى المرحلة الانتقالية هى التمييز بين الاحزاب والافراد فيما هو تقليدى وما هو من دعاة التحديث .. ووضع هذا الامر بهذه الصورة قد يثير بلبلة فكرية جديدة ..ولكنه معيار ظل مطروحاً حينما اصبحت المعركة حول " تمثيل القوى الحديثة " معركة يومية ومصيرية للديمقراطية.

وطرح سؤال آخر : اين يمكن وضع الجبهة الإسلامية القومية في هذه المقابلات ما بين تقليدي وحديث .. ؟.

هناك معيار موضوعى لتحديد موقع كل قوى من "التحديث " والتطور وهو انه ما دامت القوى الحديثة مرتبطة فكرة واطاراً بفكرة وحركة التقدم فان الجبهة الإسلامية بتكوينهاالفكرى والسياسي تقف في مقدمة صفوف القوى المناهضة للتقدم.

ان الخطاب العقائدى للجبهة الإسلامية يعتمد فى جوهره على الماضى وان برناجها السياسى يقوم على الماضية من مواقف وما السياسي يقوم على قاعدة التكوين الطائفي، ووفقاً لما طرحته الجبهة الإسلامية من مواقف وما قدمته من تجارب يضع هذه الحركة فى موقع الطائفية الجديدة.

ان الطائفية هى الاستخدام السياسى للدين ، وخضوع الدين للسياسة هو الشرط الجوهرى للطائفية منذ ان أوصى نقولا ميكافيللى أميره أن لا يتجاهل أهمية عامل الدين فى الصراع على السلطة ويقول الباحث العربى د . برهان غليون : أن أخضاع الدين للسياسة يعنى استخدام ماتبقى من العصبية الماضية فى سبيل تحقيق أهداف مادية دنيوية لا علاقة لها بالدين أو برفع سمعة هذا المذهب أو ذاك ...

ويرى البعض ان الجبهة الإسلامية بصورتها الراهنة هي تجديد للطائفية التقليدية الاخذة

فى الانحسار تدريجياً وانها نقيض فى نفس الوقت لها . هى طائفية جديدة تلبس ثوباً حديثاً بدلاً من طائفية قديمة اهتراً ثوبها وبلى ولم تعد قادرة على ان تلعب دورها فى مواجهة "التحديث " وقواه.

وصورة الطائفية الجديدة لا تشبه صورة الطائفية التقليدية حيث ان الاخيرة ولدت من صلب الحركات الصوفية المتسمة بروح التسامح والاخاء والمتوجهة إلى قبول " الحوار " بل كان للطائفية المهدية والختمية ادواراً مع بقية الحركات الصوفية الاخرى في " وحدة السودان الوطنية".

يقول المفكر السودانى محمد ابو القاسم حاج حمد فى كتابه "السودان المأزق التاريخى وافاق المستقبل " ان الحركات الصوفية اخترقت الحواجز القبلية والاقليمية وتجاوزت بمسلكيتها الاخلاقية اطر التعصب ساعية بكل قوتها – وعلى نحو عفوى – لايجاد تدامج وطنى عام يشمل كل هذه الكيانات ، وكانت الحركات الصوفية هى الرد الوحيد على اشكال التجزئة القبلية والاقليمية وان كانت قد حملت فى ذاتها اشكالاً اخرى من التجزئة ولكنها جاءت اقل خطورة من التجزئة التى حاربتها .

وحينما اصبح نفوذ هذه الحركات الصوفية قوياً في الربع الاول من هذا القرن ودخلت حلبة السياسة واستخدمت " الدين " في الصراع تحولت إلى طائفية سلامت في خلق تجزئة جديدة تقلق مضاجع الوحدة الوطنية وتهدد استقرار النظام السياسي .

وربما رأى الترابى أن هذه الطائفية التقليدية بعد أن شاخت الآن « أخذت تقدم تنازلات غير ضرورية لصالح المدنية والتطور الحديث ».. كما كان يرى الشيخ رشيد رضا فى موقف استاذه الشيخ محمد عبده من مسألة الخضارة الغربية حيث كان الشيخ محمد عبده يرى أن مفتاح التقدم هو تبنى العلوم الغربية .. بل بلغ عنده عدم التعصب تجاه الغرب حد أن يقول " أن سر تفوق أوربا يكمن فى تفوقها فى مضمار البحث العلمى والى تقدم نظم التعليم فيها " وكان يدعو صراحة إلى تحديث الفكر الاسلامى .

ومعنى التحديث عند الشيخ محمد عبده يتناقض مع رؤية الترابي قاماً للتحديث خصوصاً ان الشيخ محمدعبده يرفض التعصب الطائفي .

ويحاول الترابى ان يميز حركة الإخوان المسلمين - الجبهة الإسلامية - عن كل القوى الاخرى عندما قال: ان الحركة الإسلامية لا تتمحور على نسبة تاريخ كبعض الطوائف الدينية التى اجتمعت على وعى فكرى ثم جمدت على محض عصبية للتراث، ولا على وشيجة واقع بشرى أو محلى يصل الناس طبعاً او عرقاً كالقبائل والفئات الاجتماعية ولا على علاقة غرض او منشط دنيوى يستدعى الاجتماع تعاونا او تنافساً كالهيئات المطلبية والمصلحية وفرق

العمل المشترك (كالنقابات).

وانما يربط الجماعة كونها التقت على مذهب فكرى يميزها ويحيزها ، لانها نشأت من لقاء المفارقة الفكرية والتنظيمية لكيان التقليدي المسلم . .

ويواصل الترابى فى تحديد تلك المفارقات فيقول :ان الحركة الإسلامية " الحديثة " لم تقم على محور شخصي، من شيخ ذى إمامه يغنى بالتباعه والولاء لذاته عن عمق الرابطة الفكرية فالاحزاب الوطنية كانت اشد توحداً بالولاء للزعماء وبالعصبية التقليدية العشائرية والدينية .

وقد تكون الملاحظة الجديرة بالانتباه هي تكرار الترابي لاستنكاره للعصبية التقليدية والدينية .

والسؤال الذى من الممكن ان يوجه إلى الترابى هو اذن على ماذا تأسست جماعة الإخوان المسلمين ... وما هو جوهر الرابطة الفكرية التى تربط " القوى الحية والمتحركة " داخل الجبهة الإسلامية ؟.

ولتأكيد التمييز بين القوى التقليدية الإسلامية والحركة الإسلامية الحديثة يردد الترابى كثيراً قوله: ان الجماعة - الإخوان - قيزت بانها لم تنشأ عن مبادرة شيخ فرد متقدم بكسبه الدينى او التاريخي على الاخرين يقوم فيهم مرجعاً للتوجيه مغنياً عن توسيع القيادة وتركيب التنظيم ولو إلى حين .

امعاناً في المفارقة بين التقليدي والحديث يذكر الترابي بان الجماعة اجتنبت مصطلحات اصلية في التقاليد الإسلامية مثل الامارة والامامة والارشاد واثرت مصطلحاً اقرب إلى التقاليد الديمراطية مثل الامانة والمسئولية والقيادة.

ويناقض كلام الترابى فى التمييز بين التقاليد الإسلامية والتقاليد الديمقراطية وتأكيده على "حداثة " الحركة الإسلامية ما قام به سابقاً حينما نصب الرئيس غيرى إماماً للمسلمين . . فقد ذكر الترابى لمجلة روز اليوسف الصادرة فى ٢٨ ابريل ١٩٨٦ مـؤكدا على اننا بايعنا النميرى اماماً للمسلمين فى السودان وانا الذي وضعت صيغة البيعة وقسمها .

ويحاول البعض تذكير الترابي بان:

- \* مصطلح البيعة من التقاليد الاسلامية
- \* ومصطلح الانتخاب من التقاليد الديقراطية.
- \* ومصطلح الامام من التقاليد الإسلامية . .ومصطلح الرئيس من التقاليد الديمقراطية .

وامعاناً ايضاً في محاولة التمييز .. بل هذه المرة في محاولة التبرير حينما اصبح يطلق

عليه لقب " الشيخ حسن " قال : لقد جرى اخيراً على المسئول الاول - يقصد نفسه - مصطلح " الشيخ " سوى انه بدا رمز تسمية سرية ايام القهر ثم غدا لقباً لا يرقى لمغزى المصطلح العرفى

يواصل الترابى رحلة التمييز إلى ان يقول: ان قيادة الجماعة الإسلامية بالسودان قد غلب عليها عنصر الثقافة الحديثة فالاصل الاخر الذى تلقت منه الجماعة فى تنظيمها الاول اصل اوروبى عصرى وقد يستنكف المسلم – وهو يؤكد اصالته ويجدد هويته فى وجه الغزو الحضارى الاوربى – ان يذعن لتقاليد اوربا فى بعض امرها او يعلن عن ذلك ، سوى ان الحركة ايضاً نشأت فى مناخ الاذعان والتقليد للغرب ، وروادها نهلوا من فكر الغرب التنظيمى وانفتحت عيونهم على النظم الادارية لدولة الاستعمار الحديثة واكثرهم عاشوا فى الغرب متعلمين فى مدارسه وحياته وتعرفوا نظام مؤسساته وجماعاته واحزابه .

ويصف الترابى حركته بانها حركة حية تكسر جمود حياة المجتمع التقليدى وتطمس حدوده الداخلية المتحيزة وتنشر بساطا يحيط به ويضمه قاطبة ، وبأنها حركة " تقدمية " فى مغزاها تتصوب إلى المستقبل ولا ترتهن للماضى بينما الطائفية التى تسبق الدعوة – وقد تلحقها – غالباً ماتكون اعتصاماً بحال تاريخى راجع عيز اهلها ويعزلهم ، واستمساكاً بعصبية تستغنى بشئون الذات الطائفية وتدبر عن سائر المجتمع واصراراً على الولاءات القديمة الجامدة وتبلداً عن الخيار الحروعن الحركة المتجاوزة فالطائفية انحصار واقتصار وتقليد وافتتان بالماضى وحذر من كل طريف وغريب .

ذلك مفهوم الترابى للطائفية التقلدية فبدلاً من ان تكون جامدة.. تصبح متحركة .. وبدلاً ان تكون حذرة تكون متوكلة لامدبرة وبدلاً من ان تكون بزعامة " شيخ " تكون تحت "قيادة" شورية .

لم يلمس الترابى جوهر الطائفية ولم يرد ان يضع اصبعه على عصبها وهو "استخدام الدين في السياسة " وهو العصب الذي يحرك الجبهة الإسلامية منذ نشأتها في رحم الإخوان المسلمين قبل خمسين عاماً.

والترابى يدرك بذكائه ان العلاقات التقليدية للعصبية الطائفية فى طريقها للانحلال بفعل تأثير المفاهيم الحديثة ... ولابد من ظهور عصبية جديدة اعلى من القديمة واوسع ولكنها لاترقى إلى مرحلة الانفكاك من جوهر "الطائفية" إلا فى صورتها الحديثة ومفاهيمها بعد أن بدأت الطائفية تأخذ شكلاً جديداً .

فهل استطاعت الجبهة الانفكاك من التقليد إلى الحديث.

ان التقليد لا يعنى الجمود والتحجر، فسمة التقليد الثبات النسبي مقارنة مع حركة التطور السائدة في العالم.

ولذلك يظل الصراع بين القوى التقليدية والقوى الحديثة يتمحور حول مسألة التطور، مضمونه وابعاده واتجاهاته ومقاصده ووسائله ومعدل سرعته ... ان الصراع يدور حول " التقدم الوطنى " والصراع هو " تصادم ارادات متناقضة " والقوى الحديثة تريد بناء دولة تتحق فيها الوحدة على اساس العدالة لان العدل هو المقدمة التي لا بديل عنها لتحقيق السلام الاجتماعي.

فهى شعارات الجبهة وبرنامجها ومشروعها وبنيتها قادرة على نقلها إلى مصاف « القوى الحديثة » . ؟

أن هدف القوى الحديثة هو الحفاظ على الحريات الديمقراطية والحقوق الاساسية ضمن دستور ديمقراطى يضمن حرية العقيدة وحرية الرأى وحرية التعبير والتعددية السياسية وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين باللون والجنس والمعتقد .

وتناضل القوى الحديثة لمجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية ويخلو من الفوارق الطبقية الحادة والظلم السياسي والاجتماعي .

باختصار تريد القوى الحديثة دولة حديثة ذات نظام سياسي مستقر ومتجدد وفق ما يطرحه الواقع السياسي المتجدد .

والسؤال الهام: اية دولة تريدها الطائفية الحديثة .. ؟ .

وتقول التجربة السياسية ان القوى التقليدية عادة ما تضيق ذرعاً بالتطور الديقراطى لانه يؤدى إلى تطور الوعى السياسى الذي هو في نهاية المطاف يعتبر العدو السياسى للقوى التقليدية ، غير الديمقراطية ، التى ترى تحقيق مصالحها ومواقعها في ثبات الواقع الاجتماعى او في تغييره بتدرج يحفظ لها تلك المصالح بعيداً عن صدمات التحولات السريعة اوالمباغتة .

وتصادم الارادات المتناقضة ما بين القوى الحديثة والقوى التقليدية لا يدعو إلى ان يقفز الذهن إلى ان هذه القوى تعبر عن طبقتين اجتماعيتين مميزتين ومتصارعتين . ان هذا التقسيم ليس وارداً اصلاً لعدة اسباب :

أولاً: لأن مصطلح "القوى "لا يعبر عن طبقات كما هو محدد في الفكر الماركسي اللينيني .. لان الطبقات كما قال ايلتش لينين هي : مجموعة واسعة من الناس تختلف عن بعضها البعض بالمكان الذي تشغله في نظام محدد تاريخياً للانتاج الاجتماعي وبعلاقاتها بوسائل الانتاج - التي تحدد وتصاغ في اغلب الحالات في قوانين - بدورها في التنظيم الاجتماعي للعمل وبالتالي بابعاد واسلوب اكتسابها لما تحصل عليه من نصيب في الثروة الاجتماعية التي تحققها .

اذن ان وضع الناس بالنسبة لوسائل الانتاج - كما يرى لينين - هو مفتاح تحديد طبقتهم ، وان هذا بالتالى هو الذى يحدد ابعاد الشروة الاجتماعية التى يكتسبونها ولاسلوب حصولهم عليها .

Ų

ان

2

عا

UI

ع

و-

و (

الة

عا

11

الة

حا

وير

والما

וצ

الة

اما " القوى " فاطار يشكل عباءة واسعة تضم تحتها طبقات وفئات وشرائح اجتماعية مختلفة في تكوينها الادارى اجتماعية مختلفة في علاقاتها بوسائل الانتاج منظمة في تكوينها الادارى وحركتها السياسية ، متفقة في توجهاتها العامة نحو التطوير والتحديث ، فهي في اصلها فاعليات منتجة مؤلفة من الطبقة المتوسطة ومن فقراء المدن من عمال وحرفيين ومزراعين .

وقد افرز الواقع الاجتماعي في السودان عبر التطور في مجالات التعليم والصناعة والزراعة قطاعات الموظفين والمهنيين والعمال والمزارعين والضباط والجنود والتجار في مؤسساتهم المنظمة اداريا ومحددة مهنيا . فكانت هذه التكوينات النقابية والاتحادات والمؤسسات تعبيراً تنظيميا أو مهنيا وان كان لا يتطابق تمام التطابق مع القوى الحديثة .

ثانيا: ان مفهوم التقليد ومفهوم الحديث لا يدخلان ضمن المصطلحات الايديولوچية السياسية او في اطار النظريات المحددة بقوانين ومناهج كالماركسية والليبرالية ، والانفاط ذات قوة متميزة في المجتمعات النامية واكثر بروزاً منها في المجتمعات المتقدمة .. بل واكثر تأثيراً في ديناميات – وآليات – الحياة السياسية في الملدان الاقل تطوراً .

وريما لهذا السبب كان مفهوما التقليدى والتحديث اقدر على استيعاب حركة الصراع السياسى والاجتماعي من مفهوم الصراع الطبقي في المراحل الراهنة التي قر بها بلدان العالم الثالث.

ثالثا : ان التركيب الاجتماعي في السودان كما قال تيم نبلوك ، صاحب كتاب " السلطة والصراع في السودان " مؤلف من شبكة معقدة ومتداخلة من التكوينات الاجتماعية والاقتصادية وهو تركيب لم يتبلور طبقيا بالشكل الذي حدث في المجتمعات الراسمالية الصناعية .

وبسبب هذه المبوعة الطبقية التى يتسم بها التركيب الاجتماعي في السودان اخذ التقسيم الاجتماعي بين التقليد والتحديث يلعب دوراً هاماً لتهيئة المجتمع للانتقال الى مرحلة جديدة تتجاوز مرحلة التداخل الاجتماعي. والمبوعة الطبقية الى مرحلة الفرز الاجتماعي والتحديد الطبقي وهو تطور طبيعي يشكل في كل مرحلة درجة نوع الممارسة الديمقراطية.

ولهذه الاسباب ظلت فكرة القوى الحديثة غامضة وهلامية في العقل السياسي السوداني بالرغم من ان اهتماماً كبيراً تركز دائماً على دور " الخريجين " كشريحة اجتماعية مؤثرة في حركة التحرير الوطني والتعمير الاجتماعي . ولا عجب ان عجز العقل السياسي المهيمن طوال مرحلة ما بعد الاستقلال ان يكتشف ان القوى الاجتماعية المتسعة والمتزايدة بدأت تطالب بدور سياسي يتساوى مع حجمها ، فقد اصبح حجمها كبيراً ودورها مؤثراً . لذلك كان من البديهي ان شعرت كل التكوينات المؤلفة للقوى الحديثة بخيبة امل كبيرة في قانون الانتخابات الذي كانت تتطلع ان يكون قانوناً اعمق ديمقراطية بتمثيل قطاعات منتجة في الجمعية التأسيسية " البرلمان ". فقد ظنت هذه القوى عقب الانتفاضة ان الاحزاب بكل تشكيلاتها قد استوعبت تما الاسباب الفعلية لانهيار التجارب الديمقراطية السابقة وان غياب القوى الاجتماعية الفاعلة ووضعها على هامش التجربة كان له اثر سلبي على التجربة الديمقراطية .

ولشدة خيبة الامل التي انتابت الكثيرين من جراء سقوط الديقراطيات فقد اطلق هؤلاء على تلك التجارب بانها ناقصة عقل . . لانها لم تبلغ مرحلة النضج والرشد .

وكان يرجا من المجلسين العسكرى والمدنى الانتقاليين ان يستوعبا نتائج تلك التجارب وحقائق الديمقراطية المطلوبة فى بلد كالسودان بتوسيعها من اجل حمايتها من السقوط، ولكن كان المجلسان اقصر من قامة طموح الانتفاضة بكثير . فاصدر المجلسان بياناً حول بعض القضايا المتعلقة بالانتخابات عقب توقيع الفريق اول سوار سوارالذهب يوم ٢١ نوفمبر ١٩٨٥ على قانون الانتخابات واشارا فيه الى ان " قرار المجلسين فى امر تمثيل ما يسمى بالقوى على قانون الانتخابات واشارا فيه الى ان " قرار المجلسين فى امر تمثيل ما يسمى بالقوى الحديثة قد واجه صعوبات جمة حول تعريف القوى الحديثة حيث ان كل حزب يعرف حداثة القوى من زاويته المحددة مما جعل التعاريف متضاربة لابعد الحدود" .

وفى ختام البيان ذكر المجلسان بانهما اتفقا على عدم جدوى قثيل القوى الحديثة . هكذا ببساطة .

وبعد ايام حينما اشتد الجدل حول القانون الناقص وكثرت التصريحات وتعددت المواقف حاول د . امين مكى مدنى الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء ان يهدئ من غضب النقابات ويرمى اللوم على الاحزاب والتجمعات فقال : انه لم يحدث خلاف بين مجلس الوزراء والمجلس العسكرى حول مبدأ قثيل القوى الحديثة ولكن العقبة في قثيلها تتلخص في تعدد الاحزاب والتجمعات واختلافها على كيفية قثيلها من حيث النسبة المثوية ومن حيث تصنيف القوى الحديثة نفسها .

اذن كان المبدأ مقبولاً لدى المجلسين - العسكرى والوزارى - كما قال د. امين مكى مدنى ، ولكن العراقيل ظهرت امامهما اعتى من القدرة على تطبيق المبدأ بحيث لم يجرؤ

المجلسان على السير خطوة واحدة في اتجاه البحث عن امكانية تمثيل القوى الحديثة حتى ولو في مستوى الحد الادنى الممكن الاتفاق عليه بين الاحزاب والنقابات.

ولم يترك التجمع ساحة الجدل خالية لتبريرات المجلسين إذ انه قدم تعريفاً ظن انه مقبول في تلك المرحلة حيث قال ان القوى الحديثة هي القوى الفئوية المنظمة في نقابات والمسجلة عوجب قانون تنظيم المحاماه لسنة ١٩١٣.

وحسب تقديرات التجمع فان القوى الحديثة تشمل ٢٠ فى المائة من جملة الدوائر الجغرافية حدد تفصيلها كالاتى: العمال ١٩ دائرة ،المزارعون ١٠ دوائر والمعلمون ٣ دوائر الفنيون دائرتان والمهنيون ١١ دائرة كما اقترح تخصيص ٩ دوائر للمرأة و٥ دوائر للمغتربين .

وبالرغم من ان معظم الاحزاب والفعاليات السياسية اكدت ، على الاقل ظاهراً ، على مبدأ تمثيل القوى الحديثة باعتبارها صاحبة الفضل في تفجير الانتفاضة الشعبية في ابريل ١٩٨٦ الا ان المجلسين حسما هذه القضية في اجتماعهما المشترك بتاريخ ٨ فبراير ١٩٨٦ حيث رفضا تمثيل القوى الحديثة والاستعاضة عنها بتخصيص دوائر للخريجين إلى جانب الدوائر الجغرافية .

وبصدور هذا القرار لم يكن هناك مفر امام النقابات والاحزاب المؤيدة لمبدأ القوى الحديثة الا ان تشير باصابع الاتهام الى اعضاء مؤثرين في المجلسين بأنهم وراء هذا الرفض الذي يخدم في الاساس الجبهة الإسلامية . وبالطبع كان من بين الاعضاء المؤثرين سوارالذهب وتاج الدين من العسكريين والجزولي دفع الله وعمرعبد العاطي من المدنيين

وكانت اكثر الاحزاب تشدداً في تمثيل القوى الحديثة الحزب الشيوعي السوداني والحزب الاشتراكي العربي الناصري . . فقد اقترح الحزب الشيوعي ان يكون العدد الكلي للدوائر . ٣٩ دائرة منها ٢٨٠ دائرة جغرافية و ١١٠ دائرة للقوى الحديثة .

وطالب الحزب الاشتراكى الناصرى بان يكون المبدأ الاساسى هو تقسيم الدوائر بالتساوى اى ٥٠ فى المائة للقوى الحديثة ومثلها للدوائر الاخرى ، وغيز الناصريون بانهم ادخلوا القوات المسلحة كقوى حديثة لابد من غثيلها بنسبة داخل الجمعية التأسيسية خاصة وان هذه الجمعية هى برلمان تأسيسى يبحث فى الدستور ويضع اساس النظام السياسى الذى ظل مختلفاً عليه منذ الاستقلال .

جاء قرار المجلسين فى خدمة الجبهة الإسلامية حيث كانت الجبهة متوجسة من النقابات وترى ان قثيل القوى الحديثة يعنى دخول التقدميين والاشتراكيين والديمقراطيين والعلمانييين والوطنيين الى الجهاز التشريعي، ودخولهم يعنى احتمال فقدها اهم قاعدة يكن ان تستند عليها وهو "قانون الشريعة " او قانون سبتمبر كما يحلو للكثرة ان تسميه .

ولم تهدأ معركة تمثيل القوى الحديثة حتى برز الفريق اول تاج الدين عبدالله فضل نائب رئيس المجلس العسكرى بدعوة لتكوين حكومة قومية بعد الانتهاء من الانتخابات العامة وهى دعوة تأتى كخدمة اخيرة للجبهة الإسلامية حتى بعد المرحلة الانتقالية وبعد ان يقول الشعب كلمته فى انتخابات عامة تحدد توجهاته . واستند الفريق تاج الدين فى دعوته على بعض الوقائع التى يمكن لكل طرف تفسيرها حسب هواه ومصلحته فقال : انه طوال فترة سته عشر عاماً – عهد النميرى – كانت معظم الاحزاب تنشط فى المعارضة من الخارج . اما فى داخل السودان فقد فقدت هذه الاحزاب جزءاً كبيراً من اراضيها وقواعدها واتصالها بجماهيرها وانه فى ظرف سنة واحدة – السنة الانتقالية – سيكون من الصعب على قيادات هذه الاحزاب ان تعيد صفوفها بالصورة المطلوبة وبالتالى فان حزباً بعينه لن يتمكن من ان يحوز على اجماع الشعب السودانى بالصورة التى تجعله قادراً على تكوين حكومة لوحده .

ويرى الفريق تاج الدين – محاولاً دعم حجته لتلك الدعوة – بانه نتيجة لعراك الاحزاب داخل البرلمان في السابق كانت تحدث الانقلابات والتدخلات العسكرية وتجنب هذه الصراعات يتم عن طريق توافق كل الاطراف بحيث تتمكن كل الاحزاب من اعادة تأسيس قواعدها . . ثم يتفق الناس بعد ذلك على حكومة قومية تشترك فيها كل الاطراف .

والحل غير السليم الذي طرحه الفريق تاج الدين لتلك الظاهرة ينتهى الى تكوين حكومة قومية من أحزاب الامة والاتحادى الديقراطي والجبهة الإسلامية وبعض النواب الجنوبيين.

وان المقدمة الى قدمها الفريق تاج الدين ليس من المفترض ان تؤدى الى نتيجة " تكوين حكومة قومية " ان المقدمة تؤدى فقط الى ضرورة استمرار المجلس العسكرى الانتقالى ومد الفترة الانتقالية ، هكذا فهم كل من قرأ ما بين السطور فى دعوة الفريق تاج الدين .

ويتفق كثير من المفكرين والسياسيين مع المقدمة التي طرحها الفريق تاج الدين ويختلفون معه في النتيجة والحل ، وربما كان من أفضل التحليلات لظاهرة " انفصال الاجيال " هو ما قدمه محمد ابوالقاسم حاج حمد في دراسة متعمقة حول " تناقضات السودان تدفع بالنظام الديمقراطي الى حتفه التاريخي " وهي دراسة نشرت في مجلة " الاتجاه " قبل اسابيع من الاطاحة بالنظام الديمقراطي وعنوان الدراسة وحده استطاع ان يتنبأ بمصير النظام .

يقول محمد ابو القاسم حاج حمد: ان فترة غيرى - ستة عشر عاماً - اسهمت بتوليد ظاهره اجتماعية - سياسية تعانى منها اليوم كبريات الاحزاب التقليدية التاريخية فى السودان ، تلك هى ظاهرة جيل ولد او نشأ بمعزل عن التواصل او الاتصال الايديولوجى والسياسى بكبريات الاحزاب التاريخية الحاكمة اليوم ، ولكن دون ان يقدم نظام غيرى باشكاله المختلفة التى تقلب فيها من اقصى اليسار الى اقصى اليمين ، بديلاً عقائدياً او ايديولوجياً

امام هذا الجيل ، فتركه يعيش من بعده حالة الفراغ التي كونها ضمنها ، ومنفصماً في الوقت ذاته عن الاطر التقليدية التاريخية التي كونت تجارب الاحزاب الكبيرة .

ويستطرد محمد ابر القاسم في تحليله قائلا: لنقل ان ثلاثة مليون من اصل ٥ مليون (تقع اعمارهم ما بين العشرين والاربعين ) هم تحت سن الثلاثين فتكون نسبة الجيل الذي نشأ في ظل الفراغ الايديولوجي المايوي او الذي ولد ضمنه تعادل حوالي ٦٠ ٪ من المجتمع السوداني اي ما عدده ١٢ مليون نسمة .

ويمضى الى نتيجة هامة تقول: انه يمكننا المضى بالتصنيف لما هو اكثر ارتباطأ بفعالية قوى التغيير ضمن مركبات هذا الجيل، فتتجزأ من مجموعه نسبة ٨٠ ٪ التى تتضمنها الارياف السودانية بحيث نبقى على نسبة الجيل الذى يعيش حالة حضرية اى نسبة الخمس من اصل ١٢ مليون فيكون لدينا حول ٥, ٢ مليون من قوة الجيل الجديد التى تعيش حالة حضرية يصعب معها استلابهم لمصلحة القوى الريفية التقليدية بمنحاها الطائفى او اللاهوتي.".

ليست تلك الازمة الوحيدة .. أزمة انفصال الاجبال بل هناك حالة ضياع عاشها جيل كامل خلال فترة غيرى إنعكست في ظهور ٣٦ حزباً والتصديق لـ ٩٠ صحيفة للصدور وهي حالة تمزق وتعدد وتنوع قال عنها محمد ابوالقاسم : عدد الاحزاب بلغ سته وثلاثين وبعضها انشقاقات عن احزاب قديمة وبعضها للتعبير عن اطارات اقليمية وريفية .. فللجنوب احزابه التي تجاوز عددها سبعة وللشمال الرقم الاكبر ، حتى اصبحت المشكلة تدور حول العثور على مسمى لحزب جديد لايكون متداولاً ، فقد استهلكت كل الاسماء من مركبات قومى واشتراكى ووطنى وتقدمي وامه وعمال وفلاحين وسوداني وعربي وافريقي وديمقراطي .

تلك حالة ضياع وحالة انفصال اجيال من كبريات الاحزاب التاريخية ... ولكن هل يستدعى ذلك تشكيل حكومة قومية لمعالجة هذه الحالة ... ام يحتاج الى نهوض الاحزاب نفسها لتستقطب هذه الاجيال عبر البرامج والافكار والممارسة التى ترقى الى مستوى ينهض بها الوطن .. ؟

## 

انشغل الراى العام زمناً بالدعوة الى تشكيل حكومة قومية ... وهى دعوة صبت زيتاً على نار الجدل والحوار المشتعل اصلاً على عتبات الانتخابات العامة ، واعتبرت الدعوة كانها تمهيد سياسى لانقلاب عسكرى خصوصاً انها جاءت في صيغتها وفي سياق احداث كأنها شرط تقدم بد المجلس العسكرى مقابل اجراء الانتخابات .. شرط اراد بد المجلس ان يكون هناك اتفاق " جنتلمان " بين الاحزاب الامة والاتحاد الديقراطي والجبهة الإسلامية على تكوين حكومة قومية بدلاً من حكومة " ائتلافية " .

وجدت الفكرة صدى طيباً لدى الترابى حيث صرح قبل الانتخابات بايام حينما سئل عن رأيه في الحكومة القومية فأكد على موافقته عليها وعلى " ان تقوم على اساس حد من التوافق السياسي من اجل مواجهة المصاعب الاقتصادية والتحديات الخارجية ."

ولكن فى الطرف الاخر وجدت فكرة الحكومة القومية معارضة شديدة بلغت حداً ان وجهت رسالة مباشرة للمجلس العسكرى بان يكف عن اطلاق الاقتراحات ورسم التصورات التى يمكن ان تضر اكثر مما تفيد . وطلب منه ان يلزم حدوده وإلا يتدخل فى شئون مرحلة لها رجالها .

وتراجع المجلس العسكرى اخيراً عن الفكرة التى كانت عبارة عن اخر سهم حاول ان يطلقه للدفاع عن وجود بعض اعضائه فى مناصبهم واعلن الفريق طيار محمد ميرغنى عضو المجلس ورئيس اللجنة السياسية "عن تعثر الجهود المبذولة فى سبيل تكوين حكومة قومية عقب الانتخابات وذلك إزاء المعارضة الشديدة التى جابهت هذه الفكرة من معظم قيادات الاحزاب وتأويلها عالا يتفق مع قدسية المهام الموكلة للمجلس والتى أكد مراراً على الالتزام بها ."

هذا التراجع العلنى عن فكرة الحكومة القومية اشاع نوعاً من الارتياح وسط الاحزاب والنقابات ولكنه اشعل فتيل القلق داخل الجبهة الإسلامية حيث كانت ترى ان تحقيق الفكرة سوف يضمن لها وجوداً مؤثراً في الحكومة القادمة بعد ان تتم مصالحة مع الاحزاب الاخرى تكسر عنها طوق العزلة .

وبما ان الفكرة اطيح بها تماماً كان على الجبهة ان تواجه مرحلة كثيفة الضباب يصعب التنبوء باحتمالاتها ونتائجها خاصة وان الانتخابات هي اول انتخابات حرة بعد اكثر من سبعة عشر عاماً.

كان القلق والتوتر والشك سمة المرحلة الانتقالية وحتى اخر دقيقة من عمرها ... وان كان القلق والتوتر سادا معظم المرحلة الا ان الشك حول الاستقرار كان ابنا شرعيا لتداخل الظروف المحلية بالاوضاع الاقليمية وبالمناخ الدولى حيث تشابكت قضايا السلام والحرب فى الجنوب بالحرب فى دول الجوار وحيث ارتبطت قضية التخلف مع التدنى الاقتصادى مع مصير الدعقراطية .

وفى حين كانت شمس المرحلة الانتقالية قيل الى الغروب سرت في الاجواء السياسية عدة احتمالات يتطور اليها السودان في المرحلة المقبلة .

الأول ، ان يقوم المجلس العسكرى بتسليم السلطة للاحزاب بعد اجراء انتخابات تشريعية سليمة .

الثانى ، ان تنفجر بعض المشاكل السياسية الى مدى يصعب السيطرة عليه ويؤدى الى

صدامات مفتعلة بين احزاب معينة تؤدى الى وجود مبررات قوية لاستمرار المجلس العسكرى فى الحكم . وكان متوقعاً ان تنفجر مشكلة الجنوب على نطاق اوسع مما هى عليه فى تلك الفترة مما يدفع بالعسكريين الى قديد فترة حكمهم ايضا .

الثالث ، ان تقوم بعض العناصر الوطنية من الضباط الشباب الرافضين للاحزاب التقليدية بالاستيلاء على السلطة وطرح تصور بديل .

الرابع ، ان يقوم حزب عقائدى بالتغيير من داخل الجيش والانفراد بالسلطة ومنع الحياة الحزبية والعودة الى شكل من اشكال الحكم المطلق .

تلك كانت احتمالات أيا منها ممكن الحدوث ولكن كانت هناك ارادة شعبية مجمعة على خيار واحد هو استكمال المرحلة باجراء انتخابات عامة .

وفى اول ابريل ١٩٨٦ جرت الانتخابات العامة للجمعية التأسيسية في جو هادئ حيث استمرت اثنا عشر يوماً.



الفصل الثاهر

الطريق المسدود

اول ابريل ١٩٨٦ دخل السودان فصلاً في جديداً من فصول تاريخه السياسى عندما توجه ما يقارب الاربعة ملايين ناخب إلى صناديق الانتخابات للادلاء بأصواتهم من اجل اختيار نواب الشعب في الجمعية التأسيسية.

مثلت الانتخابات ، فى حد ذاتها فصلاً جديداً ضمن دورة سياسية قديمة ظلت تلازم السودان منذ استقلاله ، وربما قيزه عن غيره من دول العالم الشالث إذ اصبحت ظاهرة متكررة فى حياته السياسية كتكرار فصول السنة بتعاقبها وتواليها دون انقطاع ودون تبديل .

فهناك فصل من الديمقراطية الحزبية تتعدد فيه الاحزاب وتتنافس وتتصارع بهدف الوصول إلى تكوين الحكومة وهو فصل عادة لا يكتمل ولا يأخذ مداه الطبيعي.

ثم يليه فصل من الحكم العسكرى يقوده مجموعة من الضباط كباراً او صغاراً ، تحت شعارات معتدلة او ثورية ، ويأخذ مداه الاقصى إلى ان ينتهى بثورة شعبية .

ثم يعقبه فصل ثالث انتقالى يكون الحكم فيها بالاتفاق بين الاحزاب والنقابات وهو عادة فصل قصير لا يتجاوز العام يهيئ الملعب السياسى لتنافس الاحزاب في مباريات تشبه دورى كرة القدم حيث تكون الاضواء مسلطة على المرمى والتركيز على لوحة النقاط في جو مشبع بصخب الجمهور.

وتعود الكرة مرة اخرى من بدايتها إلى نهايتها .

تلك فصول تشكل دورة كاملة في التجربة السودانية وهي دورة تكررت مرتين بصورة كاملة ومؤهلة للاكتمال للمرة الثالثة وبنفس الاسلوب ، كأن التاريخ يعيد نفسه في مدارات لزجة .

ويصف البعض هذه الدورة بانها خبيثة لانها تحتفظ باسباب بقائها في حرز يمنع أن قتد اليها يد الفناء ، وهي أسباب ظلت للكثيرين مستعصية عن الفهم وأخرون يرونها حلقة شيطانية باعتبار أن هناك أرادة شريرة خفية تعبث بمصير السودان ولا تريده أن يستقر على حال الا أن التعبيرين يكشفان عمق الازمة وفداحة الحيرة التي يعيشها السودانيون .

وبالرغم من عمق الازمة الممتدة إلى نخاع التكوين السياسى والاجتماعى وما تفرزه من احساس سلبى احياناً تجاه امكانية الحل الا ان تفاولاً عظيماً قد صاحب عملية التصويت وبدا ظاهراً في احاديث الناس وفي مناقشات المتحمسين لكل فريق وحزب وفي سطور الجرائد وفي تصريحات الزعماء والقادة السياسيين بان البلاد عكن ان تفلت من اسر تلك الحلقة الخبيشة نهائياً.

وكان اكثر المتفائلين الصادق المهدى حيث اعرب فى تصريحات لجريدة الصحافة يوم ٢٣ ابريل ١٩٨٦ بان التجربة الديمقراطية الثالثة هى تجربة سودانية خالصة ، وانها هدية العبقرية السودانية لدول العالم الثالث بل ان الكثيرين وقبل البدء فى التطبيق يرون ان التجربة السودانية ستكون املاً ومخرجاً لازمة نظام الحكم فى دول العالم الثالث .

وبنفس التفاؤل – وان كان بدرجة اقل تواضعاً – تحدث البروفسيور مدثر عبد الرحيم – مدير جامعة امدرمان الإسلامية – واستاذ العلوم السياسية إلى مجلة (الاصلاح) التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت معلقاً على حضارية الانتخابات الجارية في تلك الفترة قائلاً: ان وصف الانتخابات بانها حضارية يعتبر نقطة مهمة في ذاتها ومهمة لدلالتها على ان الشعب السوداني الذي كان قد اطاح بنظام قهرى عن طريق المقاومة السلمية المدنية حريص جداً على استمرار الديمقراطية وذلك بما تقتضى الديمقراطية من الحرص على القوانين واحترام

حرية الآخرين وان كان مخالفاً لراى الحزب او الشخص ، وهذا يقوى الامل فى نماء هذه التجرية الشورية الثالثة منذ الاستقلال فى عام ١٩٥٦ ، فلقد انتهت التجربتان السابقتان بالفشل بوثوب مجموعة من الجند إلى السلطة وقد تعلم الشعب من تجارب الماضى .

ومن المؤكد ان جميع المتفائلين في تلك اللحظات كانوا يتوقعون وهم في حالة سعادة غامرة ان الامور سوف تسير في المستقبل كما يرغب الجميع وهو تفاؤل قد يكون مستندا على حقائق ثابتة اوعلى رؤية فضلت ان تنظر إلى الجانب المضيء من الصورة دون اعتبار للجانب الآخر .. او ربا كان التفاؤل يقوم على كثبان من الوهم المتنكر في شكل الحقيقة .

فى كل الاحوال كانت الانتخابات هى احدى إهم الحقائق المعبرة عن اتجاه التطور السياسى فى المستقبل . وكانت نتائجها توضح بدقة واقع الاحزاب المتنافسة فى تلك الفترة ، عن المكانياتها واستعداداتها السياسية والتنظيمية والفكرية . كما انها رسمت اطار الحركة السياسية للسنوات القليلة القادمة .

وكان من العسير ان يتكهن المرء بنتائج دقيقة للانتخابات في ايامها الاولى لانها اول انتخابات عامة تجرى في السودان بعد انقطاع استمر ثمانية عشرعاماً وبعد ان شهدت البلاد تحولات اجتماعية وسياسية هائلة ، فجاءت نتائجها مفاجئة للكثيرين بما فيهم قادة بعض الاحزاب .وربما كان الإتحادي الديمقراطي اكثر الاحزاب دهشة لانه كان يتوقع الكثير فوجد القليل .

ويلخص التقريرالصادر عن لجنة الانتخابات القومية الصورة الكاملة لتلك المعركة السياسية ويبرز ظلالها الكثيفة فيقول: ان حزب الأمة القومي نال ١٥٣١٢١٦ صوتاً تلاه الحزب الإتحادي الديقراطي حيث نال ١١٦٦٤٣٣ ثم الجبهة الاسلامية حيث حصلت على ٧٣٠٠٣٠ والحزب الشيوعي جاء في الترتيب السادس بعد المستقلين والحزب القومي السوداني حيث نال ٧٢٦١٧ صوتاً.

## وكان من ابرز العلامات في هذه النتائج ما يلي :

\* حصول حزب الأمة على ٩٩ مقعداً في الجمعية التأسيسية وفاز الصادق المهدى في دائرة الجزيرة ابا - معقل الانصار التقليدي بـ ٣١ الف صوت وهي اعلى نسبة من الاصوات ينالها مرشح .

\* حصول الإتحادى الديمقراطى على ٦٢ مقعداً اى بفارق ٣٥ مقعدا مما حصل عليه حزب الأمة وفاز الشريف زين العابدين يوسف الهندى الامين العام للحزب فى دائرة الحوش وهى معقل تقليدى لأبناء الشريف الهندى .

\* نالت الجبهة الاسلامية ٥١ مقعداً .. ومن المفاجاءات سقوط حسن الترابى فى الدائرة ٢٧ جبرة والصحافة حيث حصل على اكثر من عشرة الف صوت فى حين فاز منافسه باكثر من اثنى عشر الف صوت .

وتعتبر الدائرة رقم ٢٧ الانتخابية هي اهم واشهر الدوائر على الاطلاق ، فقد نالت شهرتها من المرشح والحدث . فمرشحها البارز هو الترابي الامين العام للجبهة الاسلامية والحدث هو ان معظم المرشحين الاساسيين عن الاحزاب الاخرى تنازلوا عن ترشيحهم لمرشح الحزب الإتحادي الديمقراطي كي يفوز على اكبر رمز مناهض للانتفاضة .

وبسقوط الترابي في هذه الدائرة تسأل الناس:

هل لم يحسب قادة الجبهة الاسلامية حساب تحالف قوى الانتفاضة حينما اختاروا الداثرة "٢٧" لمرشحهم الاساسي حسن الترابي ؟ .

مما لا شك فيه أن الدائرة الانتخابية لمعركة الترابى كانت المهمة المقدسة لكافة عناصر الجبهة الاسلامية فاختيارها تم على أساس واحد: عدم احتمال سقوط الترابى ولو بنسبة واحد في المائة وأن الاختيار قد تم بعد أجراء مسح شامل للمناطق المضمونة نتائجها لصالح الجبهة ثم اختيار الدائرة الافضل حظاً من ناحية الاستعدادات والتجهيزات السياسية والتنظيمية.

وكان من اهم الاستعدادات ان قامت الجيهة الاسلامية بحشد مؤيديها في هذه المنطقة باعداد كبيرة منذ مرحلة التسجيل للناخبين وشرعت في خلق علاقات مع مؤسسات تعليمية وتربوية ودعم لاندية رياضية وفرق لكرة القدم وكانت اهم المؤسسات لعملية الحشد والتعبئة هي المساجد والزاوية الدينية والمدارس.

ارادت الجبهة الاسلامية ان تجعل من منطقة "الصحافة وجبرة " معقلاً لحركتها وقاعدة لنشاطها ومنطقة مقفولة لصالحها .. اردات ان تقلد الشيوعيين في الستينات حينما كانت لديهم منطقة بيت المال في أمدرمان معقلاً يطلق عليه " موسكو " السودان ... وربما ارادت الجبهة الاسلامية ان تحذو حذو الطائفية التي قلك مناطق مقفوله في غرب السودان تابعة للانصار ، وفي الشمالية تابعة للختمية .

ولكن برغم اسس الاختيار الدقيقة والحسابات التي لا يرقى اليها الظن الا ان الجبهة الاسلامية اخطأت التقدير حينما لم تضع في حسابها "مرحلة المعركة " و " الرمز " .. كما لم تضع في تقديرها ميول اهالي الدائرة خاصة الشباب منهم . فحينما علم اهالي الدائرة " ٢٧ " بأن الترابي هو مرشح الجبهة بدأوا في عمارسة ضغوط هائلة على مختلف الاحزاب ومرشحيها من اجل التحالف لمواجهة رمز الجبهة الاسلامية وزعيمها .

وجاء التحالف تحت اسم " قوى الانتفاضة " ليضع الترابى فى خانة " سدنة " النظام السابق .وليطرح امكانية العمل الموحد بين مختلف الاحزاب ذات البرامج المتعارضة والاهداف المتناقضة فى مواجهة جبهة تشكل ، التناقض الاساسى للجميع فى تلك المرحلة .

وفى الجانب الاخركان قادة الجبهة الاسلامية يخوضون تجربة حول ما إذا كانت الانتخابات يكن ان تدخل فى صميم العمل الشعبى كوسيلة للانتقال من حزب صفوة إلى حركة جماهيرية واسعة متغلغلة إلى اعماق الطبقات الشعبية ، وكانوا فوق ذلك يرون ان الانتخابات تجربة جديدة لقيادات الحركة يتم من خلالها تعميدهم كرموز شعبية عن طريق " الاختيار الشعبى " بدلاً عن طريق الاختيار التقليدى .

ان معركة الترابي في الدائرة "٢٧" هي خلاصة لمعارك الجبهة في مختلف الجبهات.

ولكن دارت على الترابى الدوائر فسقط سقوطاً مدوياً بهزيمة جارحة اعادت اليه ذكرى هزيمته فى انتخابات عام ١٩٦٧ حينما حاول منافسة احد اقطاب الإتحادى الديمقراطى من كبار المزارعين فى دائرة الحوش وهومضوى محمد احمد الذى وصفته الصحافة العالمية انذاك بالرجل الامى الذى فاز على استاذ الجامعة.

ربما كان الترابي غيرمحظوظ او ربما كان مكروها فتجربته مع الانتخابات كانت دائماً في غير صالحه.

أن الجبهة الاسلامية خسرت كثيراً بفشل الترابى في الدخول إلى الجمعية التأسيسية كناثب عن الدائرة " ٢٧ " . . وربا رأى البعض ان الديقراطية قد خسرت بنفس الدرجة لسببين

أولهما ، ان معظم قادة الاحزاب نجحوا فى قثيل احزابهم فى الجمعية التأسيسية مما هيأ لهم فرصة التلاقى باستمرار والحوار فى مختلف القضايا فى ساحة " ديمقراطية " تعبر عن اختيار الشعب .

ثانيهما ، ان فشل الترابى ، الذى تعتبره دوائر محلية ودولية احد المفكرين الاسلاميين البارزين ، له انعكاسات فكرية ونفسية سلبية على الرجل نفسه وعلى حزبه خصوصاً وان الرجل معروف عنه انه مدمن لفكرة " النجاح " ويكره سيرة الفشل إلا فى خصومه .

وقد نجح خصومه فى الدخول إلى الجمعية التأسيسية واستطاعوا ان يقودوا احزابهم ان كانت فى الحكومة او فى المعارضة . فمثلاً نجح الصادق المهدى خصمه الكبير ، ونجح الشريف زين العابدين الهندى ونجح محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعى السودانى خصمه الألد وعدوه التاريخى ونجح الاب فيليب عباس غبوش رئيس الحزب القومى السودانى

وفاز اليابا سرور .

كان سقوط الترابى طعنة غائرة اكثر من صفعة عابرة ، لم ينسها ابدأ وريما لن ينساها مدى الحياة .

ومن انعكاسات فشل الترابى فى الدخول إلى الجمعية التأسيسية هو حالة " الارتباك " التى سادت وسط قيادة الجبهة داخل البرلمان خصوصاً فى المعارك الاساسية حول قضايا مثل الميزانية ومسائل مثل الدفاع الشعبى ومشكلة الجنوب والحرب والسياسة الخارجية وقضية القوانين البديلة لقوانين سبتمبر.

ولكن شباب الجبهة الاسلامية رأوا ان سقوط الترابى كان خيراً على الجبهة من ناحيتين: أولهما ، ان لاحت فرصة لا تعوض ليتمرس اعضاء الجبهة في البرلمان ويحسنوا ادائهم البرلماني لان الترابي كان سيغطى عليهم .

ثانيهما ، استطاع الترابى ان ينطلق ، بعد سقوطه ، ليفتح افاقا اوسع كانت ستكون مغلقة بانشغاله باعمال الجمعية التأسيسية وربا قصد هؤلاء الشباب تلك الافاق الخارجية التى تستهوى الترابى اكثر من غيرها .

فاذا كان شباب الجبهة الاسلامية في دفاعهم عن سقوط الترابي قد رأوا ان الجبهة ربحت في مجال اخر ، إلا ان المؤكد انها خسرت مشروعاً لتحويل الدائرة " ٢٧ " إلى معقل اسلامي كما انها خسرت مبالغ مقدرة من الاموال صرفتها برضا كامل وحماس دافق حتى يفوز الترابي . وقد قدرت بعض الدوائر المالية ما انفق في تلك الدائرة باكثر من ثلاثة ملايين جنيه سوداني وبهذا التقدير تكون الدائرة "٢٧" هي اغلى دائرة في انتخابات عام ١٩٨٦ .

وليس فشل الترابى هو المفأجاة الوحيدة بل كانت النتيجة العامة للجبهة الاسلامية هى المفأجاة . فقد حازت الجبهة على "٥١" مقعداً في الجميعة التأسيسية نما طرح سؤالاً كان يحتاج إلى اجابة رصينة وهو : هل ما حصلت عليه الجبهة من مقاعد يعبر فعلاً عن حجمها الحقيقي وقدرتها ؟

تقول دراسة علمية حول " الانتخابات البرلمانية الاخيرة في السودان ١٩٨٦ - نظرة تحليلية " قدمها الباحثان الدكتور الفاتح عبد الله عبد السلام وعوض حاج على بمعهد الدراسات الافريقية الاسيوية ، ان النتائج التي حصلت عليها الجبهة الاسلامية تعكس مستوى عال من التخطيط الدقيق والذكي والمبكر للحملة الانتخابية علاوة على وفرة الموارد المالية التي اتاحت لقيادة ذلك التنظيم ومرشحيه حرية الحركة والوصول إلى كافة شرائح المجتمع السوداني"

وتضيف الدراسة فى تحليلها لنتائج الجبهة الاسلامية قائلة "كما استفادت الجبهة الاسلامية من اخطاء الاحزاب الاخرى. فعلى سبيل المثال لا الحصر استغلت قيادة التنظيم ظاهرة تعدد مرشحى منافسيها بطرح مرشح واحد فى الدائرة الواحدة ..وبهذا التنظيم نجحت فى كسب خمسة مقاعد فى العاصمة القومية ما كان من الممكن ان تذهب لها لو ان الحزب الإتحادى الديقراطى طرح مرشحاً واحداً له فى كل دائرة من الدوائرالخمسة .

وتأكيداً لتحليل الدراسة قال الترابى فى حديث لجريدة " الشعب " المصرية فى اليوم السادس للانتخابات أنه قلق على مستقبل الاوضاع السياسية فى البلاد من جراء مارسات الاحزاب التقليدية وحينما سئل عما هى الممارسات التى تضاعف قلقه اشار إلى تعدد مرشحى حزبى الامه والاتحادى الديمقراطى فى الدوائر الانتخابية مما يعكس عدم قدرتهم على تنظيم امورهم الداخلية فكيف باحوال السودان ككل وقال " لقد بلغ عدد المرشحين الاتحاديين خمسة وستة مرشحين فى الدائرة الواحدة . ولم ينجح حزب الأمة من تعددية المرشحين ايضا ، فاذا كان الإتحادى الديمقراطى يتسم بالتسيب التنظيمي الشديد فان حزب الأمة يتصف اكثر بالانضباط وان كان فى رأيى اكثر انضباطاً وولاءاً لسلطة الفرد ."

وكان الترابي يقصد بالفرد « الصادق المهدى » .

اذن قوة الجبهة الاسلامية ليست كامنة في اصلها الفكرى ولامتوفرة في اساس تكرينها السياسي بل هي قوة مستمدة حسب ما كشفته التجربة من غيرها ومن ضعف الاخرين .

فهى لديها قوة مالية مجلوبة من دول ومؤسسات في الخارج سخرتها الظروف السياسية لمصلحة الجبهة .

وهى لديها قدرة سياسية توفرت لها من ضعف الاخرين بسبب ظروف سياسية كانت فى خدمة مصالح الجبهة .

وتقف تجربة التحالف مع النميرى واقامة مؤسسات « فيصل» المالية شاهداً ودليلاً على المصادر الخارجية لقوة الجبهة . وهي مصادر قوة لم تحوزها حركة الإخوان في السودان فقط بل حازتها كل حركات الإخوان في مختلف الأقاليم العربية والإسلامية بل والأوربية .

وبمقارنة بسيطة بين مجموع الاصوات التى نالها الإتحادى الديمقراطى وتلك التى نالتها الجبهة الاسلامية يدرك المراقب ان الإتحادى الديمقراطى لم ينقصه الكم ، بل كان ينقصه الكيف والقدرة على التنظيم وهى " فضيلة " لم يحافظ عليها هذا الحزب العريق وان كان البعض يقول انه لم يملكها اصلاً.

ومضمون القوة ومفهومها شغلا المفكرين والسياسيين منذان عرف الانسان الصراع

وباعتبارهما مشكلة رئيسية من مشكلات السياسة .كان لينين المفكر الماركسى الفذ قد أثار قبل الثورة الروسية أسئلة مؤلفة من كلمتين : من " في حالة الجر والنصب امام اتباعه ..والمقصود هو من ذا الذي يكون موضع الافعال والاحداث وسيرها ومن ذا الذي يكون موضع يكون هدفها وضحيتها ؟ .

وملخص القول ان القوة في ابسط تعريفها هي القدرة على الانتصار في الصراع وفي التغلب على العقبات .

ان تجربة الانتخابات العامة دلت على حقيقة بينه وواحدة هي ان ضعف الاخرين هو مصدر قوة للجبهة الاسلامية .

وربما كانت هذه الحقيقة هى القاعدة الذهبية التى حددت توجهات وسياسات الجبهة الاسلامية فى كل مرحلة .. فقد كانت السياسة الثابتة لحركتها هى العمل على اضعاف الاخرين بشتى الوسائل وبمختلف الاساليب إذ لا يهم بعدئذ " المعيار الاخلاقى " لو كانت المحصلة فى صالح تحقيق غايتها " .

والغاية دائماً عند الجبهة الاسلامية هي السلطة وكما يقول الترابي " ان السلطة برغبتها وهيبتها تجلب الناس افواجاً إلى الحركة . . وان تبوأ المسئولية ولو مع الاحزاب يعلم الجماعة فقهاً وحكمة في شئون السياسة الداخلية والخارجية " .

ولذلك كان مطلب الترابى منذ ما قبل الانتخابات ان يضمن تكوين حكومة قومية من الاحزاب الكبيرة تتيح لحزبه فرصة المشاركة .. فبعد ان فشلت دعوة الفريق تاج الدين عبد الله فضل للاحزاب بعقد اتفاق لتكوين حكومة قومية اعاد الترابى اثناء الانتخابات ، بل فى اليوم السادس من بدء عملية التصويت الدعوة إلى تكوين حكومة قومية .

ففى حديث ادلى به لصحيفة " الشعب " التى يصدرها حزب العمل الاشتراكى الاسلامى بالقاهرة اكد الترابى على رغبته فى تشكيل حكومة قومية تقوم على اساس حد ادنى من التوافق السياسى .

ولم يكتف الترابى بإبداء الرغبة على صفحات الصحف بل عمل بكل جهد على اغراء الإتحادى الديقراطى على توقيع اتفاق ، يقال انه سرى ، للتعاون بينهما ويتضمن وعداً بألا يشترك احدهما في حكومة إلا إذا اشترك الطرف الاخر ، اى ان هذه الاتفاق يعنى بطريق اخر نوعاً من التحالف السياسى لمواجهة مسألة واحدة هي المشاركة في السلطة. واعتبر الصادق المهدى هذا التحالف الظرفي مناورة خبيشة من الحجم الكبير لا تخرج الا من دماغ الجبهة ، قارسها لضمان دخولها في الحكومة ... وأن الإتحادي الديمقراطي ، تحت تأثير الغيرة السياسية، استجاب دون أن يحسب الحسبة المفيدة .

وبهذا الاتفاق وضع الصادق امام خيارات صعبة خصوصاً ان نتيجة الانتخابات لا تسمح لحزب منفرد بتكوين الحكومة .. هذا الحال لم يترك امام الصادق الا ان يناور ليلتف حول " الاتفاق السرى " ويجذب الإتحادى الديمقراطى إلى صفه .. او ان يقبل بالواقع ويرضخ للعبة الجبهة الاسلامية فيسمح لها بالمشاركة .

كان الصادق المهدى متردداً بين هذين الخيارين.

واشارت وثائق حزب الأمة إلى ان الصادق رضخ لضغوط الواقع فطرح فى اجتماع المكتب السياسى والهيئة البرلمانية لحزبه فكرة تشكيل حكومة قومية من الاحزاب المثلة فى الجمعية التأسيسية اي انه وافق ضمناً على دخول الجبهة الاسلامية فى مشروع الحكومة القومية .

واضافت هذه الرثائق قائلة ان المكتب السياسى والهيئة البرلمانية لحزب الأمة رفضا جملة وتفصيلاً دخول الجبهة الاسلامية في الحكومة واختاروا بدلاً عن ذلك " السعى لاقامة حكومة مع الإتحادي الديمقراطي وبعض الاحزاب الصغيرة الموجودة في الجمعية التأسيسية ".

كانت الاصوات الرافضة لمشاركة الجبهة الاسلامية كثيرة وعالية وذات ثقل يصعب عدم سماعها . كان على رأس الرافضين ادريس البنا ، البروفسير محمد ابراهيم خليل ، بكرى احمد عديل الدكتور موسى مادبو ، الحاج عبد الله عبد الرحمن نقد الله ،البروفسيور صلاح عبد الرحمن على طه الدكتور بشيرعمر وسارة الفاضل واخرون .

وكان هناك ايضا قطاع عريض وهام يستحيل تجاهل مشاعره وهو قطاع الشباب في حزب الأمة . وقد ظل هذا الشباب معبأ بمشاعر العداء والكراهية لكل ما يمت للجبهة من صلة سياسية منذ الصراعات والمعارك بينهم داخل الجامعات والمعاهد العليا والمدارس بعد المصالحة الوطنية في عام ١٩٧٧ .

وهو الشباب الذى تفتح وعيه على فكر الصادق المهدى الجامع بين تراث المهدية وتعاليم اكسفورد وعلى التجارب السياسية للاحزاب الاخرى وعلى الدعوة المكثفة لاختيار اسلوب البناء المؤسسى في العمل التنظيمي وما يفرضه ذلك من ميل نحو الروح الديمقراطية .

وهو شباب فى نهاية الامر بدأ يرحل من منطقة الالتزام المغلق فى دائرة الانصار إلى عالم حزب الأمة وهو انتقال من الطائفية التقليدية إلى حزب يطمح شبابه ان يكون ذا افق مفتوح على التجديد وعلى القومية .

وبين الرفض الصريح لحزب الأمة والاتفاق السرى بين الإتحادى الديمقراطى والجبهة الاسلامية دخلت عملية تشكيل اول حكومة منتخبة نفق المناورات المنهكة لقيادات الاحزاب وللرأى العام ، حيث كانت قيادات الاحزاب مستغرقة في مشاورات عمد من النهار الباكر إلى

الليل المتأخر ، وكان الراى العام يتابع بشغف وشفقة وباعصاب مشدودة تلك الاجتماعات وما تتمخض عنه من اتفاقات لا تصمد كثيراً امام المناورات فتنهار ثم تبدأ من جديد على انقاض ما انهار .

كانت مشاورات لا تنتهى إلى نقطة الالتعود لتبدأ من حيث بدأت اول مرة . كانت حلقات مفرغة انهكت الجميع . وبعد مخاض طويل ارتسمت في فضاء تلك المشاورات ملامح اتفاق ثلاثي بين الأمة والاتحادي والجبهة الاسلامية . . وهو اتفاق جاء ضد الجميع باستثناء الجبهة التي استماتت لبلوغة .

ثم جاءت مشاورات تشكيل المؤسسات وملء مناصبها وتكوين الحكومة لتكون هي أول اختبار صعب لقدرات الصادق المهدى في عهده الجديد .

كان السودان كله ينتظر .. وكانت الدول من حول السودان تراقب .

فى القاعة الرئيسية عبنى الجمعية التأسيسية المتباهى بفخامته والمطل على ملتقى النيلين الازرق والابيض انعقدت فى ٦ مايو ١٩٨٦ " جلسة تاريخية " شهدت انتقال السلطة من المجلس العسكرى الانتقالي إلى مجلس رأس الدولة والى نواب الشعب المنتخبين .

كانت الجلسة عبارة عن ثلاثة مشاهد تداخلت في لوحة واحدة تعبر عن ماض يحمل على اكتافه كل خطايا التكوين وامجاد الميلاد لامه حاضرها منهك بالصراع ومستقبلها تزدحم افاقه بالاحلام الناهضة وتمتلئ سماواته بالهواجس المخيفة المرعدة .

كانت هناك ثلاثة مشاهد خلبت الحاضرين وانستهم الخطايا والشقاق والهواجس.

- \* هناك مشهد يحكى حضارية الانتقال السلمي والهادئ من سلطة عسكرية إلى سلطة مدنية منتخبة .
- \* هناك مشهد سرت فيه روح التضامن الوطنى وخلقت فيه امكانية الحفاظ على الوحدة بين ابناء السودان الواحد .
- \* هناك مشهد برز فيه التفاؤل بان الديمقراطية هي الابقى وانها هي الطريق الوحيد للتقدم الوطني .

كان هناك احساس طاغ من التفاؤل . احساس بان الديمقراطية السودانية " وهي هدية العبقرية السودانية لدول العالم الثالث " كما قال الصادق المهدى .

تلك المشاهد اعطت انطباعاً بان للسودان شخصية متميزة وله روح ديمقراطية متفردة وان عبقريته هي تلك القدرة الخارقة على استعادة الحرية عبر الفعل الشعبي بالثورة والانتفاضات

مهما كان ليل الدكتاتورية طويلاً.

ولكن لم يسأل احد لماذا فشلت العبقرية السودانية ان تحافظ على انجازها الديمقراطى مرتين خلال خمسة عشرعاماً .. ؟ ولماذا عجزت ان تكسر الدورة الخبيثة ليتقدم السودان فى خط متصاعد بدلاً من الدوران فى حلقات التراجع .

لم تكن الاجابة على تلك الاسئلة شاغل المجتمعين في تلك "الجلسة التاريخية" وفي تلك اللحظات المشبعة بالفرح والتفاؤل . كان الشغل الشاغل استكمال المؤسسات الدستورية " التقليدية " بعد ان انتقلت اليها السلطة من المجلس العسكرى . كما ان الوقت اساساً لم يكن يسمح بالاجابة على اسئلة ربا تأخذ من العمر زمناً ،كما لم يكن الوقت ملائماً لأن أنباءً تسربت منذ الصباح الباكر تفيد ان الاتفاق الثلاثي بين الأمة والاتحادى والجبهة الاسلامية قد انهار قاماً .

لم يكن احد من النواب يعرف كيف انهار الاتفاق ، فقد ناموا ليلة تلك الجلسة والاتفاق الثلاثي قائم وكل منهم يعرف واجبه الحزبي وواجبه البرلماني في دعم الاتفاق ، واستيقظوا واذا بالاتفاق كان قد تلاشي وتلاشت معه فرص الحكومة القومية .

وفور سماع نبأ إنهيار الاتفاق حدث ارتباك وسط نواب الخزبين الأمة والاتحادى لساعات طال فيها الهمس حيث لم ينتهى الا بعد ان اخطروهم بان ميثاقاً قد تم الاتفاق عليه بين "السيدين " وبعض زعماء الاحزاب الصغيرة تحت اسم ميثاق حكومة الوحدة الوطنية ..... وهو عبارة عن برنامج قال عنه الصادق المهدى انه " موجه لتحقيق الوحدة الوطنية كهدف استراتيجى ".

وحينما هدأت الخواطر بين الحزبين " الكبيرين " وهبطت درجات التوتر العالى وسط اليسار وانحسر خوف الجنوبيين ، بتحقيق هذا الميثاق تحققت للرافضين داخل حزب الأمة رغبتهم في ابعاد الجبهة الاسلامية، وبه استطاع محمد عثمان الميرغنى ان ينفض يده من ايه " اتفاقات سرية " . وتحققت له رغبة تكوين حكومة ائتلافية ، وهي رغبة اعرب عنها بحرارة، قبل ثلاثة اسابيع من اجراء الانتخابات ، لمجلة المصور القاهرية عندماسألته ما إذا كان سوف يتم ائتلاف بين حزبكم وحزب الأمة فقال بالنص ودون تردد " نعم .. ولما لا .. ليس في ذلك شئ غريب ، فعندما جاء انقلاب مايو قبل ١٧ عاماً - كانت هناك حكومة ائتلافية قوية بين الإتحادي الديقراطي وحزب الأمة والاحزاب الجنوبية ... ومن حيث انتهينا عام ١٩٦٩ يكن ان نبدأ عام ١٩٨٨ " .

ويبدو ان محمد عثمان الميرغنى اسقط حقبة مؤثرة من تاريخ البلاد حيث لم تتجمد فيها الحياة بل حدثت فيها تطورات هائلة أهمها تنامى الوعى السياسي وسط قطاعات اجتماعية

عريضة على رأسها الشباب الذين ولدوا حول عام ١٩٦٩ وهو جيل يحمل اثار وندوب تلك الحقبة إلى المستقبل دون ان يسقطها كلها على الحاضر .. لانه جيل على موعد مع الغد .. جيل يحمل القلق والتمرد لولا أنه جاء في زمن اهتزت فيه المفاهيم والقيم وتضعضعت فيه ما كان يعتقد بانه ثوابت راسخات .

اما الجيل الذي استلم للتو السلطة من المجلس العسكرى فهو جيل برز إلى الحياة السياسية وشهد عظمتها السياسية اثناء وبعد اكتوبر ١٩٦٤. وان كان عاصر تطورات الحياة السياسية وشهد عظمتها وعظمائها منذ الحرب العالمية الثانية ورموز هذا الجيل الاكتوبرى البارزين هم حسن الترابي وولد في ١٩٣٧. الصادق المهدى ولد في ٢٥ دولد في ١٩٣٧. الصادق المهدى ولد في ٢٥ ديسمبر ١٩٣٦ واصبح رئيساً للوزراء عام ١٩٦٧ ورئيساً لحزب الأمة منذ بداية السبعينيات محمد عثمان الميرغني ولد عام ١٩٣٦ وأصبح مرشداً للختمية عام ١٩٦٨ وراعياً للحزب الإتحادي الديمقراطي منذ ١٩٦٧. محمد ابراهيم نقد ولد عام ١٩٣٤ وتزعم الحزب الشيوعي السوداني في اول السبعينات بعد اعدام عبدالخالق محجوب .

اذن قادة الجمعية التأسيسية وقادة البلاد هم من ابناء جيل واحد ويكاد معظمهم ان يكون في نفس سنى العمر . ولذلك كان التنافس بينهم على اشده بدلاً من التعاون المرتكز على فهم مشترك لطبيعة العصر ولطبيعة القضايا . كما كان من المفترض ان يكون هذا الجيل قد ورث من اباء الاستقلال التسامح وتعلم منهم ومن تجاربهم مكامن القوة والضعف في تجارب الديمقراطية .

كان ذلك املاً راود كل من تحمل مشاق الادلاء بصوته في الانتخابات كما كان ذلك يأسأ منع كل من لم يحمل نفسه ، دون عذر للإدلاء بصوته .

كان الجميع من كل الاجيال الحية ينتظرون افتتاح الجمعية التأسيسية متشوقين لسماع جرس المنصة يعلن بداية الديمقراطية في عهدها الجديد فيما تعارف عليه بالديمقراطية الثالثة .

وبالرغم من أن التشوق كان كبيراً الا انه تبدد بالدهشة عندما تم اختيار احمد الميرغنى رئيساً لمجلس راس الدولة ،وهو اختيار جاء مجافياً لتوقعات العديد من الدوائر السياسية وربما للراى العام . ربما كان سبب الدهشة عدم معرفة الناس به كرجل سياسي او رجل دولة ، اوربما لابتعاده سنوات طويلة عن مباشرة العمل العام في عهد جعفر غيري أو في المعارضة ، وبالرغم من تعيينه عضواً بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني في ١٥ مارس ١٩٧٨ م إلا انه لم يكن مهتماً بلعب دور في تلك التنظيمات المايوية ، اما زهداً في تلك التنظيمات او انشغالاً باعماله الخاصة . وعندما شعر النميري بعدم حماسة احمد الميرغني للمشاركة الفعالة او غير الفعالة في المكتب السياسي تم اعفاءه من المنصب بعد سبعة عشر شهراً فقط .

ويمكن للمرء أن يجزم أن أحمد الميرغني كان سعيداً جداً بقرار الاعفاء من منصب لم يسعى اليه ولم يبد أيه حماسة تجاهه ولكن هل سعى أحمد الميرغني لرئاسة مجلس رأس الدولة . . ؟ .

والمعروف ان تشكيل المؤسسات الدستورية تم وفق اتفاق بين حزبى الأمة والاتحادى الديمقراطى وكان تعبيراً عن توازن بين الختمية والانصار فى الاساس واختيار احمد الميرغنى جسد هذاالتوازن . . وبالرغم من ان احداً لم يطعن فى مقدرات ومؤهلات احمد الميرغنى الا ان توليه رئاسة مجلس راس الدولة اعاد إلى الاذهان حكم " السيدين " ونفوذ الطائفتين وما يلقيه هذا النفوذ من ظلال على التجربة الديقراطية .

وقد انشغلت البلاد طوال الاسبوع بعد اختياره فى تقويم الرجل وحسن الاختيار او سؤه وهل هو كفء لهذا المنصب ام لا ، طال الجدل إلى ان تأثرت بد دوائر الحزب الإتحادى الديمقراطي مما استدعى ان يتقدم مسئول فى المكتب السياسى للحزب للتعقيب فى جريدة " الصحافة " بعد سبعة ايام من تشكيل المجلس ، وفى التعقيب قال مسئول الحزب الإتحادى : " انه يجب الا يزعم احد باسم الختمية انهم مستغربون لتولى احمد الميرغنى لهذا المنصب او غير راضيين فهذا غير صحيح على الاطلاق .. اما اولئك البعض من غير الختمية الذين يرون ان السيد احمد الميرغنى ليس له رصيد نضالى كاف او خبرة سياسية طويلة لاحتلال هذا المنصب فارجو ان اعقب بأن السيد احمد الميرغنى ليس جديداً على العمل السياسى ويكفى ان اشير إلى انه تحمل أعقب بأن السيد احمد الميرغنى ليس جديداً على العمل السياسى ، ففى عام ١٩٦٧ عام النكسة حاولت الحكومة السودان بهدف اقامة ذلك المؤتمر فى المكتب السياسى بها حكومة السودان بهدف اقامة ذلك المؤتمر فى الخرطوم خاصة المحاولات التي كانت تجرى لاقناع جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز العاهل السعودى ، ولم ينقذ ذلك الموقف إلا ايفاد مولانا السيد على الميرغنى لابنه احمد الميرغنى باقتراح من السيد اسماعيل الازهرى إلى صاحب الجلالة الذى اكرم تلك الوفادة .. فكانت اول بعتاح دبلوماسى غير رسمى استطاع السيد احمد الميرغنى ان يحققه بمستوى رفيع ".

فى تلك السنة التى حقق فيها احمد الميرغنى اول نجاح دبلوماسى كان عمره ستة وعشرين عاماً .. وكان امامه افق السياسة واسعاً والمستقبل عريضاً فاذا استمر نشاطه السياسى منذ ذلك الحين دون انقطاع فعلى ربما كانت قدراته السياسية فى القيادة والحركة والخطابة قد تفوقت على الكثيرين من اقرانه .. لكنه انقطع عن " العمل السياسى " انشغالاً عنه اوربما زهداً فيه او ربما كرها له وهو الامر الذى دفع الكثيرين داخل الإتحادى الديمقراطى وخارج الإتحادى الديمقراطى وخارج الإتحادى الديمقراطى ان يتسألوا : هل احمد الميرغنى اكفاء من يشغل هذا المنصب من بين رجال الحزب الديمقراطى ان يتسلوا : هل احمد الميرغنى اكفاء من يشغل هذا المنصب من بين رجال الحزب المطلوب ان تعطى السياسات والقرارات والاختيارات انظباعاً مريحاً لدى العامة بان العهد ليس هو تكراراً مشوهاً للعهود السابقة وان ثمة تغييراً فى التفكير والتدبير قد حدث منذ ان "ليس هو تكراراً مشوهاً للعهود السابقة وان ثمة تغييراً فى التفكير والتدبير قد حدث منذ ان "لتهينا" عام ١٩٦٨ . وثار سؤال منطقى اخر هو لماذا لم يتقدم محمد عثمان الميرغنى نفسه

ليقود مجلس رأس الدولة .. ؟

ولكن في النهاية تبقى الحكمة وراء كل ذلك محجوبة عن التفسير البسيط ولكنها حكمة استطاعت على الاقل ان تحول دون ترشيح واختيار الفريق عبد الرحمن سوار الذهب ليتولى رئاسة مجلس رأس الدولة. فقد كان من الممكن ان يكون خطأ فادحاً وربما جريمة نكراء في حق الديمقراطية ان يعود رئيس المجلس العسكري الانتقالي مذكيا من حزب ما أو طرف ما كرمز للديمقراطية ، ليس لانه كان وزير دفاع إلى اخر لحظة في عهد النميري .. وليس لانه " جنرال " لا تستوى صفته العسكرية مع المرحلة الجديدة ، وليس لانه لم يستطع ان يستلهم تطلعات الشارع الذي صنع الثورة ، ليس لكل تلك الاسباب – تحققت الحكمة – بل لانه كما يقول الذين عرفوه لا يملك قرارات نفسه ولا يتحرك الا بايعاز خفي عن يملك عليه السطوة والسلطة والأمر .. وهي صفات لا تليق برمز السيادة .

وفى تلك الجلسة التاريخية تم انتخاب البروفسير محمد ابراهيم خليل رئيساً للجمعية التأسيسية .. وهو واحد من علماء القانون الافذاذ بالسودان وقطب بارز فى حزب الامة وأحد المحاربين الاساسيين فى معركة وحدة الحزب ، واحد المقربين إلى الصادق المهدى وله خبرة ودراية عميقة بالعمل البرلماني منذ الستينات .

وفى تلك الجلسة التاريخية تم انتخاب الصادق المهدى رئيساً لمجلس الوزراء وبدأت مرحلة جديدة باكتمال البناءات الدستورية وإقامة الاجهزة التنفيذية وانفتح الباب واسعاً أمام الرجل المفعم بالافكار المملوء بخيالات المجد ليكون ذلك العملاق الذى صوره فى كتابه " يسألونك عن المهدية " والقادر على جمع اطراف النزاع ليقدم حلاً توفيقياً على مستوى اعلى من اتحاد الفكر . العملاق الذى يستجيب لحاجة جماعية عميقة ويتحدث بالمنطق السائد في زمانه وبتعابير المعارف المتاحة له الرائجة في ذلك الزمان ،، العملاق الذي يفوق اقرانه بثقة مستمدة من يقينه انه ملهم .

كان الصادق المهدى يؤمن ان رسالته السياسية التي تعلو على كل اهتمام هي العمل على بناء قومي للسودان .

وكان يحلو له أن يردد بانه يعمل فى هندسة الوحدة الوطنية ، وذلك يدعوه الى ان يستخدم كل فنون ادارة تلك المصادر الهائلة للقوة الكامنة فى المجتمع من اجل وحدة بقيت حلماً معلقاً منذ اكثر من ثلاثين عاماً .

قاذا كانت الهندسة في صورتها الحديثة تشمل الناس والاموال والمواد والالات والطاقات فانها حينما تعالج قضايا المجتمع السياسية فهي تحتاج فوق كل ذلك إلى تصورات خلاقة تبدع وسائل تطبيق مفيدة ومحكنة لادارة صراعات ونزاعات للوصول بالمجتمع إلى وحدته بدلاً

من انقسامه وتفتته.

ولم يكن ينقص الصادق المهدى رؤية خاصة للمنطلقات ولتحديات الواقع عندما قال فى الاحتفال فى الذكرى الثانية للانتفاضة بان الطريق إلى الانتفاضة والى الوحدة برعبر سبع عتبات وسبع انجازات وحدد العتبات فيما يلى:

- \* منهج الصمود النقابي والعسكري والسياسي .
- \* اسلوب التصدي الذي عبرت عنه الهجرة ومعسكراتها .
- \* السلوك الذي صار من مؤسسات المقاومة السودانية وهو الاضراب العام .
- \* مؤسسة الانتفاضة المكونة من ثلاثة اضلاع: الاضراب ، الموكب ، الميثاق .
  - \* التكامل المدنى العسكرى .
- \* السلوك الحضاري الذي صان التعبير السياسي من حماقات الانتقام العشوائي .
- \* الوعى السياسى الذى انتزع من اكتوبر ورجب " ابريل " مشروع الدفاع عن الديمة الد

وقال الصادق المهدى : ان هذه المبادئ المضيئة لا تستطيع ان تبقى معلقة في الهواء بل لا تستطيع ان نصونها الا اذا حققنا في واقعنا الانجازات الاتية :

- \* ان نجمع شعث الواقع السوداني المفرق عرقياً وثقافياً ودينياً واقليمياً في توازن بين الوحدة والتنوع اي ان نكتب العقد السوداني .
  - \* ان نتصدى بواقعية ووعى للتناقض الاجتماعي لازالة سلبياته بالعقد الاجتماعي.
    - \* ان نشبع مطالب الاصالة الفكرية والحضارية وان تنوعت .
    - \* ان نستجيب لقيم عصرنا من نهج علمي وتقني وتنمية اقتصادية .
      - \* ان نحقق اداءً فاعلاً من حيث الأمن والعدل والقوت للناس.
        - \* ان نصون الحرية من النقيضين الاستعباد والفوضى .
      - \* ان نصون حرية القرار الوطنى من النقيضيين القوقعة والتبعية .

تلك سبع عتبات كانت الطريق إلى الانتفاضة وسبع انجازات تنتظر الانجاز وليس بعد وضوح الرؤية الا العمل ، والعمل بلا تنظير خبط عشواء ، والتنظير بلا عمل احلام حوراء ، كما قال الصادق المهدى نفسه .

اذن الانجاز والعمل والتنفيذ هم اصل مهام الحكومة التي تعرف دستورياً بالجهاز

التنفيذي، وهي محك تجربته ووسائل نجاحه وفي الاغلب – معايير اختياره .

ففى تلك الساعة لم يكن الصادق المهدى يفتقد التنظير بل كان يحتاج إلى ارادة العمل التي تسبقها قوة الارادة وعزم القرار .

فالتفكير سهل - كما قال الفيلسوف الالماني جوتة - والعمل صعب اماالعمل بحسب التفكير فامر لا اصعب منه في الدنيا .

وفى تلك الجلسة التاريخية انقسمت الجمعية التأسيسية إلى حكومة ومعارضة ، وانقسمت المعارضة إلى معارضتين واحدة " اسلامية " والاخرى " ديمقراطية " او هكذا اراد زعماء المعارضة ان يطلقوا على كتلهم في الجمعية .

وقد منح نواب ميثاق الائتلاف مرشحهم لرئاسة مجلس الوزراء وهو الصادق المهدى مائة وخمسة وستين صوتاً ومنح نواب المعارضة الاسلامية مرشحهم لرئاسة مجلس الوزراء وهو على عثمان محمد طه سبعة واربعين صوتاً.

ونال مرشح "المعارضة الديمقراطية " عز الدين على عامر وهم الشيوعيون ثلاثة اصوات .

فى تلك الجلسة التاريخية تحددت كتل الصراع ووسائل الصراع للمرحلة القادمة ، وان كانت هناك كتل غير ممثلة فى الجمعية التأسيسية، وقفت على مسافة بعيدة تراقب ما يدور فى الجمعية التأسيسية بحرص على نجاح التجربة الديمقراطية، ولكنها ظلت متحفزة لحماية مصالحها من اى تجاهل او تعديد يأتى من طرف الحكومة او حتى من جانب المعارضة.

وكانت هذه الكتل ممثلة في النقابات والجيش وبعض الاحزاب والمنظمات خارج تركيبة الجمعية.

اما الكتلة السياسية الواقفة على طرف مناقض لكل ذلك كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان حيث ظلت لا تعبأ كثيراً لما يحدث من تطورات في صالح الديمقراطية متمسكة بشعاراتها وبرامجها وخطوط دفاعها واراضيها المحررة كقاعدة لانطلاق قواتها لتحرير مزيد من الاراضى وصولاً إلى الهدف النهائى باستلام السلطة لبناء سودان جديد كما يقول المانفستو الصادر عنها.

ولم تكن الحركة الشعبية بتكتيكاتها واسلوبها تقترب كثيراً في تلك المرحلة من مقولة ان السياسة هي فن المكن، متجاهلة تعقيدات كثيفة قر بها القوى السياسية والواقع بعد الانتفاضة.

وكان لكل كتلة من هذه الكتل السياسية وسائلها في الضغط او في الاقناع .

كان الصادق المهدى قد اعتمد على التنظير وغزارة الخطابة في الجمعية التأسيسية

ووسائل الاعلام التابعة للحكومة من اذاعة وتليفزيون معتقداً ان معركته هي معركة اقناع شفهي وانهاض فكرى . كما اعتمد على الرقم العددي للنواب الذي يساندونه في الجمعية التأسيسية دون كبير اعتبار لحجم الذين ايدوه خارج الجمعية التأسيسية .

وكانت الجبهة الاسلامية قد اعتمدت خطابها الرسمى وشعاراتها العامة – الهلامية - مستخدمة الجمعية التأسيسية كمنبر هام لطرح نفسها كبديل للحكومة ثم على وسائل اعلامها المتعددة بما فيها الوسائل التابعة للحكومة .. ثم على استخدام العنف في الشارع وللعنف جهازه الخاص وطرائقه وأوقاته .

كان شعارات الجبهة الاسلامية لا تخرج عن اطار المعارك التى تدور حول شعارين: الخيار الحضارى ... ومحاربة العلمانية .. دون ان تطرح رؤية فكرية لمسألة الخيار الحضارى ودن ان تطرح مفهوماً للعلمانية يدخل عقل المواطن السوداني المسلم .

أما النقابات فقد كانت تضغط بوسائل محددة ومؤثرة مستخدمة سلاح الاضراب منذ الحكومة الانتقالية برئاسة الجزولي دفع الله . فقد بلغ عدد الاضرابات في المرحلة الانتقالية وحدها حوالي سبعة وعشرين اضراباً امتد ما بين يوم إلى ثلاثة ايام وجرى في مختلف المواقع الانتاجية او الخدمية في العاصمة الخرطوم .

ان ملامح النزاع بين الحكومة والحركة النقابية قد تحددت في مذكرة رفعتها النقابات لمجلس الوزراء حيث بينت فيها الاسباب الملجئة للاضراب فقالت في تلك المذكرة .

ان الاوضاع المعيشية المتردية فى البلاد والتى من ابرز ملامحها انعدام السلع الضرورية والارتفاع غير المبرر فى اسعارها مقارنة بمرتبات ضئيلة وتحت ضغوط العمل والحياة - هى اسباب كفيلة - بأن تدفع بالنقابات للتقدم بمطالب تتعلق باوضاع قواعدها ولكن المخدم - الحكومة - يقابل تلك المطالب بعدم الجدية وعدم الرغبة فى الاستجابة لها مما يدفع بالنقابات للاضراب ".

وكانت القضايا التى تنتظر التفاوض بين النقابات والحكومة قضايا نقابية شكلت اطار النزاع بين الطرفين وتلخصت في اربعة عشر نقطة :

الحد الادنى للاجور ، الوصف الوظيفى والهياكل الوظيفية ، الكادر المفتوح ، علاوة غلاء المعيشة والمفارقات ، وقضايا التضخم المالى وتركيز اسعار السوق ،الضمان الاجتماعى ، قضية بدل التفرغ ، العمل الاضافى ،الضرائب على القطاع المهنى والفنى الخاص ، البطالة وسط الخريجين ، توفير الدواء ، قضايا الخدمة المدنية ( مثل التسيس ، الترقيات الاستثنائية والاستثناءات ، تهميش القوانين واللوائح ، التشريد ويدخل فى الفصل التعسفى للصالح العام) . الحقوق النقابية وقانون النقابات وقانون العلاقات الصناعية ، قضايا تحويل القطاع

العام إلى شركات ، الالتزام بالاتفاقيات المبرمة وعدم المماطلة في التنفيذ .

اراد الصادق المهدى رئيس الوزراء ان يلزم النقابات بعقد اجتماعى .. وفى نفس الوقت وبنفس الحماس ارادت النقابات ان تلزم حكومة الصادق بعقد اجتماعى . ولكن برزت المشكلة فى الاتفاق حول مفهوم العقد الاجتماعى ... ومعنى المشاركة والمشاورة بين الطرفين واثر هذه العلاقة فى السياسات والقرارات الحكومية .

وظلت العلاقة بين الطرفين متوترة وملتهبة راسمة خطوط لملامح تجربة ناضجة اخذت تتكون في رحم الديمقراطية .

## 

فى تلك الجلسة التاريخية حدثت اول مناوشة بين الحكومة الوليدة والمعارضة حينما وقف النائب احمد عبدالرحمن محمد امين المكتب السياسى بالجبهة الاسلامية منبها رئيس الجممعية بان قيام رئيس الوزراء بتكليف وكلاء الوزارات المركزية وامناء الحكومات الاقليمية وحكام الاقاليم الجنوبية بتصريف اعباء الحكم قبل ادائه القسم يعتبر امراً مخالفاً للدستور الذى ينص على ان يؤدى رئيس الوزراء القسم قبل ممارسة السلطة.

وفى اليوم التالى ظهرت صحف الجبهة الاسلامية - الخمسة - تحمل فى صدر صفحاتها عناوين بارزة وتصريحات تتهم رئيس الجمعية بانه آثر نمالأة حزبة ومدارة الخطأ - الذى وصفته بانه فادح - من رئيس الوزراء .واشار احمدعبد الرحمن فى تصريحاته إلى ان وسائل الاعلام لم تقم بتوضيح هذا الخرق الدستورى نما لزم اعادة التنويه له ليعلم الجميع ان المعارضة عين يقظة وساهرة .

وعلى الفور تحولت المسألة الشكلية او الخطأ البسيط عند الجبهة الاسلامية وصحفها إلى المر مخالف للدستور وخطأ فادح !!

ارادت الجبهة الاسلامية ان تقول للصادق بانها موجودة لتكون شوكة حوت في حلقوم الحكومة وانها لن تغفل عن ابسط الهفوات ولن تفوت حتى اقل الشكليات. وانها جاءت إلى الجمعية التأسيسية لا لتلعب دور المعارضة البرلمانية المدجنة المحصورة بعدد نوابها « الواحد والخمسين » وانما بكثافة نيرانها القادرة على فرض الانسحاب على الحكومة من ميثاقها ووعودها وتحالفاتها ومؤيديها.

ولذلك وربما لتلك المهمة اختار الترابي ان يكون النائب على عثمان محمد طه زعيماً للمعارضة بدلاً عن احمد عبد الرحمن محمد الذي تهيأ قاماً ليقود الجبهة الاسلامية داخل الجمعية التأسيسية.

وكان اختيار على عثمان له دلالات واضحة لا تخفى على عضوية الجبهة الاسلامية كما لا تخفى على احزاب الحكومة فبالرغم من أن احمد عبد الرحمن يعد واحداً من الجيل الثانى في حركة الإخوان المسلمين وهو نفس جيل الترابى ويعد احد القيادات السياسية التى صقلتها تجارب المعارضة في الخارج ... وخبرات العمل التنفيذي في الداخل خصوصاً وانه تولى وزارة الداخلية لمدة عامين في عهد جعفر فيرى وهي امور جعلته مؤهلاً لزعامة المعارضة في وقت تحتاج فيه الجبهة لفك عزلتها بعد الانتخابات ، كما ان هناك اعتبارات اخرى ترشحه لذلك الدور منها ان له صداقات حميمة تربطه بمعظم قيادات الاحزاب اكتسبها حينما كان يمثل الإخوان المسلمين في الجبهة الوطنية المعارضة بانفتاحه على الاخرين فكراً وعارسة .. وهي خاصية اكتسبها بطول « معاشرة » السياسيين عن طريق علاقات القربي والمصاهرة او عن علاقات التحالف والتنسيق والتعاون .

وربما كانت هناك خاصية ثالثة هى ان احمد عبدالرحمن يعد من ابرز قادة الجبهة الاسلامية اللذين يعرفون فنون وطبخ السياسة السودانية ... وربما اعمق قادة الجبهة لفهم الطبيعة السودانية .. وليس الأمر يتعلق بحجم معلومات يملكها او قادر على امتلاكها من خلال اجهزة "كومبيوتر" ولكن لما له من حس سياسي يوفر له قدرة على رصد حركة الصراع والتنبؤ بمساره في المستقبل .

وربما كان احمد عبد الرحمن يتفوق على الترابي في هذا المجال في حين يظل الترابي اقدر على معالجة المسائل التنظيمية خصوصاً انه قد أولاها كل اهتمامه منذ بداية السبعينات.

وهناك سبب اخر وجيه تمسك به المؤيدون داخل المكتب التنفيذي للجبهة لتفضيل احمد عبد الرحمن في زعامة المعارضة بدلاً من على عثمان محمد طه وهو ان على عثمان كان رائداً لمجلس الشعب في عهد جعفر غيرى وهو أمر يعيد لاذهان النواب وللناخبين والرأى العام مشاهد كريهة لابد من اسقاطها من الذاكرة بعد الانتفاضة اذا ارادت الجبهة الاسلامية ان تقدم نفسها في صورة جديدة .

لكن فشلت كل المبررات المنطقية لتسند زعامة المعارضة لأحمد عبد الرحمن محمد .

اما لماذا اختيار على عثمان محمد طه ، فهذا يرجع إلى حسابات اخرى .

ان الذين يعرفون الترابى عن قرب وعاشوا معه الحياة السياسية مند وقت مبكر يرون ان اختيارعلى عثمان فرضته مشاعر ذاتية اكثر منها مبررات موضوعية ...وان الترابى لا يختار لموقع زعيم المعارضة الا شخص يطمئن اليه تمام الاطمئنان .. شخص يحمل افكاره بدقة ويتمثل اسلوبه بامانة ويتكلم بالفاظه المنتقاة ويتحدث بروحه الممتلئة بالتحفز .

وليس هناك شخص في التنظيم اقرب للترابي من على عثمان ، ويقال انه عجنه وخبزه

على يديه منذ ان كان طالباً بالجامعة ورئيساً لاتحاد الطلاب عن الاتجاه الاسلامي عام ١٩٧٠. حينها كان على عثمان احد الشباب « المتسلل » إلى منزل الترابى في المنشية وحيث كانوا «يتلقون بادرات فكرهم في التنظيم والحركة » ... وكان على عثمان احد الذين وقع عليهم مسئولية الاتصال ما بين القواعد والقيادة « رهينة الحبس المنزلي في تلك الأيام » .. وهي مسئولية دربت صاحبها على حمل امانة كلمة القيادة إلى المستويات الادنى ، فتعلم اسرار مهنة القيادة مبكراً وتعرف على مواقع الحركة .

واهم من كل ذلك تشرب على عثمان عقلية الزعيم فاطمأن اليه الترابي ووثق فيه واعتبره تلميذه النجيب .

ومن المؤكد ان تكون هناك عوامل اخرى ، ربا ثانوية ، ساهمت فى ان يميل الترابى نحو اختيار على عثمان لزعامة المعارضة ، منها ان على عثمان شخصية قادرة على جمع التناقضات والمتناقضين من حوله وانه يتمتع بصبغة الجامع بين المتطرفين والمعتدلين ، بين التقليديين والثوريين بين الجيل الثانى والجيل الرابع فى الحركة الاسلامية ... ثم ان على عثمان بحكم دراسته القانونية وتوليه منصب رائد مجلس الشعب فى عهد النميرى سيكون اقدر من اى شخص اخر على قيادة المعارضة داخل الجمعية التأسيسية خصوصاً وان معركة الجبهة الاسلامية كانت معركة الابقاء على تراث عهد النميرى وعلى ما اعتبرته انجازها التاريخى بفرض قوانين سبتمبر .

كانت معركة الجبهة الاسلامية تدور حول الابقاء على القوانيين او الغاثها .. مضافاً إلى تلك الاسباب عامل تاريخي يعتز به الإخوان المسلمون وهو ان قيادة الإخوان ظلت لاكثر من اربعين عاماً تغلب عليها الثقافة القانونية ، من هذه القيادات التي تخرجت في كلية الحقوق الصادق عبدالله عبد الماجد ، الرشيد الطاهر بكر دفع الله الحاج يوسف ، عمر البخيت ، محمد يوسف ، توفيق طه ، حسن الترابي ، عثمان خالد مضوى .

ولم يرد على عثمان محمد طه ان يخرج عن مسار التأهيل القيادى فانخرط فى دراسة القانون متأثراً بهذه الاجواء. فحين سئل فى لقاء صحفى اجرته معه وكالة السودان للانباء فى نوفمبر ١٩٨٦ عن ماهى الاسباب التى دفعته لدراسة القانون قال:

- \* اولها ان التحول السياسي في البلاد كان يقتضي من وجهة نظرى ضرورة اتخاذ وجهة حضارية موافقة للشريعة الاسلامية بإعادة تقييم النظام القانوني في السودان القائم على النصوص الوضعية وحدها .
- \* السبب الثانى يتمثل فى الاحداث السياسية المتصلة بالقانون والتى شهدتها فترة اكتوبر ١٩٦٤ مثل قضية حل الحزب الشيوعى وحل الجمعية التأسيسية ومسألة الدستور الدائم واتجاهات تقنينه وكانت هذه تستدعى التسلح بالمادة المناسبة لها وكانت دراسة القانون بالنسبة لى هى السبيل الوحيد لتحقيق ذلك الهدف.

\* اماالسبب الثالث - وهو الأهم - فهو عاطفي يعود إلى زمن الدراسة الثانوية حيث كانت اغلب القيادات البازة انذاك من القانونيين .

كل تلك الدوافع والاسباب لم تكن وحدها - حسب رأى بعض دوائر الجبهة الاسلامية هي ما رجحت كفة اختيار على عثمان في ميزان اختيار قيادة المعارضة . ففي المرحلة الديمقراطية بعد ان وجه الترابي همه إلى العمل الخارجي وبعد ان « اصبحت دبلوماسية الحركة فاعلة وسياستها الخارجية بالغه واذرعها واصلة لشتى الدول والقوى الاسلامية وغير الاسلامية » كما قال الترابي، فانه اراد ألا تفلت من يديه السيطرة على العمل الداخلي سيطرة كاملة وذلك ما يبرهن عليه المؤتمر الثاني للجبهة الاسلامية عندما تم تصعيد على عثمان إلى موقع نائب الأمين العام بدلاً من يسن عمر الامام الذي تدحرج إلى هامش القيادة ، فغضب وحرد زمناً الا انه لم يستطع ان يخرج عما تقرر ، لان القرار كان موحياً من الشيخ حسن خصوصاً ان ايحاءاته تنزل منزلة التوجيه والاتجاه . ولم يكن تدحرج يسن عمر الامام الا استجابة لما برره الترابي قائلاً : بان العضو الامثل في الحركة لم يعد هو الاشبه بنمط مقرر بل هو الاكثر عطاءً لدفع الحركة بالاجتهاد والجهاد.

وكان يسن عمر الامام نمط مقرر في نظر الترابي .

أما الاجتهاد فاليقين انه فضيلة لم تدخل هم الحركة ، فقد انشغلت بطلب السلطة دون الانشغال بحركة الفكر .

أما " الجهاد" فكان على مستويين داخلي وخارجي .

اما الداخلى فكان يسير فى اتجاه تحقيق استراتيجية الاستيلاء على السلطة او ما يسميها الترابى استراتيجية التمكن او الأخذ العام . ففى تلك الفترة كشف الترابى بان جدلاً ومناظرات كانت تجرى وسط قيادة الجبهة الاسلامية بين جناحين وحول استراتيجيتين :

\* جناح يرى ان منهج التحول الاسلامي الاسلم هو في قيام الحركة بديلاً موازياً ومتميزاً عن النظام الحزبي القائم ثم مجابهته واجتثاثه جملة واحدة وتولى خلافته السياسية .. هذا الجناح يدعو إلى الاخذ باستراتيجية التمكن والاستيلاء على السلطة عنوة .

\* وجناح اخر يرى بلوغ ذات النتيجة - السلطة - من خلال ادخال التحولات في السياق القائم شيئاً فشيئاً بما يربى الجماعة ويؤهلها تدرجاً على احتمال المسئوليات الاكبر ... وهذا وبما يهيئ البلاد والعالم حولها لاستقبال صدمة التحول وبما يبعض ردة الفعل ... وهذا الجناح ياخذ باستراتيجية التدرج .

وقد ربط الترابى بين استراتيجية التمكن بالاستيلاء على السلطة والتنظيم الخاص

(السرى) وهو جهاز تم تأسيس اول نواة له عام ١٩٧٢. ويقال ان الترابى اوكل لتلميذه النجيب مسئولية ترشيح اسماء من العناصرالشابة المخلصة القادرة على التضحية لتكون اول نواة للتنظيم السرى، وبما ان الجبهة الاسلامية هى فى الاصل فرع لجماعة الإخوان المسلمين تغذت من فكر حسن البنا ونمت على تعاليمه فانها اخذت عنه ايضاً فكرة "التنظيم السرى" بتعديلات طفيفة تلائم ظروف المكان والزمان وظروف حركة التنظيم الداخلية ".

جاءت في مؤلف الترابي فقرة كاملة لها دلالات محددة حول علاقة الجهاد بالتنظيم السرى حيث قال بالنص " من جانب اخر ثارت المناظرة بين الجهاد السياسي والقتال . بين الذين يرون ان المجاهدة السياسية لها قدرها ودورها ، والذين يرون ان الافضل والاحسم للامور هوالجهاد القتالي ، ويكن ان يلحظ المرء كيف كانت المناظرة بين السياسة والقتال وفاقاً للمناظرة قدياً بينها وبين التربية . فما اخذه اهل السياسة الاولى على العاكفين على التربية عاد ياخذه عليهم اهل المضى إلى الجهاد ، وكان ذلك التفاعل على صعيد النظر وعلى صعيد العمل ، وتمثل بوجهه الاخير في بعض مجانبة بين القائمين على التنظيم السرى للجماعة بالداخل المهيمن بعد شئونها التنظيمية بمهام التفاعل مع الجماهير وتعبئة المعارضة السياسية والقائمين في الخارج على تدابير القوة الجهادية المهتمين في اوليات نظرهم وعملهم بالتصويب بالقوة إلى رأس الفتنة ويضرب النظام لكى تنفتح الابواب من بعد للدعوة الحرة والعمل السياسي البارد .

وليس المهم هنا المناسبة التى قال فيها الترابى تلك الفقرة بقدر ما هو مهم استراتيجية العمل واسلوبه واتجاه القيادة نحو " التنظيم السرى " والجهاد . والجهاز الخاص كما كان يسميه الشيخ حسن البنا او التنظيم السرى كما هو متداول وسط جماعة الإخوان فى السودان ، هو جهاز سرى مطلق السرية يتكون من تشكيل مدنى وتشكيل عسكرى . ومن الناحية التنظيمية يتبع التشكيلان للترابى مباشرة ويليه فى المسئولية على عثمان ويساعده مجموعة من العناصر المتخصصة كل حسب تخصصه ، عسكرى ، معلومات ، امن ، علاقات خارجية ، وهو تنظيم يعمل خارج اطار الهيكل التنظيمي المعروف وله هيكل خاص غير متسع .

ويتم تدريب اعضاء التنظيم السرى على الفنون العسكرية في معسكرات خاصة داخل السودان ومعسكرات خارج السودان بالاشتراك مع « المجاهدين » في افغانستان وايران ولبنان واريتريا وفي الاردن وفي ماليزيا .

وللتنظيم السرى قسم للبيعة خاص . . كما لأعضائه اسماء كودية وصفات خاصة .

وقد اهتم الترابى بتطوير التنظيم السرى منذ عام ١٩٧٨ الا ان الحاجة اليه اضحت ماسة بعد الانتخابات العامة في ١٩٨٦ التي وفرت حياة ديمقراطية واسعة لكل الأحزاب والتنظيمات

النقابية ولكنها ديمقراطية لم تستميل هوى الترابي.. وانها حربة يرى الترابى ان مضارها للجبهة الاسلامية اكثر من نفعها ... فقال بالنص " الحرية في السودان التي تيسر للحركة الانطلاق غالباً ما تكون مراحل تخلف نسبى للتنظيم عن مبادرات الانطلاق . فلا تسلم من دفعها من ارتباك .. " .

اذن مراحل الحرية في السودان تربك الجبهة الاسلامية .

ولم يقف قادة الجبهة الاسلامية من الديمقراطية موقف المتوجسين من حالة الارتباك وما تعكسه من نتائج على تطور الحركة بل يذهب د. حسن مكى إلى ابعد من حالة التوجس إلى حالة الشك ورعا الكفر بمسألة الديمقراطية حينما قال بالنص في كتابه "الحركة الاسلامية في السودان: "مايزال كثيرون يشكون في جدوى البطاقة الانتخابية كمدخل لعملية التغيير علما بان هذه البطاقة مثلت الاصل الذي احتكمت اليه حركة الجماعة وسط الاتحادات والنقابات وماصادفته الحركة كذلك من حضور في المجالس النيابية ومجالس الشعب المختلفة .. وواحد من عيوب مشروع البطاقة الانتخابية انه يساوى بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، بين الصفوة والعوام ... بين المرأة الجاهلة التي لا تعرف ماذا تعنى بطاقتها الانتخابية واختها المتعلمة ، بين العارى الذي لا يجد ما يسد به رمقه واستاذ السياسة .."

واضاف قائلاً: "كما تعنى صيغة التغيير عن طريق البطاقة القبول الضمنى للبناء الاجتماعى والسياسى القائم، إذ صيغة التغيير عن طريق البطاقة تتضمن القبول لمشروع الدولة السودانية القائمة والموصولة بحركة جيش الفتح، لان صيغة البطاقة الانتخابية تعطى شرعية معدودة ومؤطرة بقيد زمنى لاحداث اصلاح نسبى، كما تظل القوى المنتخبة محكومة في سعيها بتوجهات الناخبين وضغوط المعارضة والضغط الخارجي.. "

ويحسم الترابي موقف الجبهة الاسلامية نهائياً من الديمقراطية حينما قال: " ان الحركة تدرك ان نظام الحرية والديمقراطية ليس شرطاً لكل عباداتها وعملها الاصلاحي .. "

وبالرغم من هذا الموقف العقائدى المحدد تجاه الديمقراطية والحرية الا ان الترابى لم يعتزل الحياة البرلمانية ومؤسساتها .... ولم يتقاعس فى طلب المشاركة فى الحكومة ودون حرج فقد وجهت كل امكانيات الجبهة الاسلامية فى اتجاه الضغط على الصادق المهدى وحزب الأمة ليفسحا مكاناً لها فى الحكومة خصوصاً عندما شعرت بان قطاعات واسعة من قوى الانتفاضة مازالت تلح على محاكمة العهد السابق وازالة اثار مايو بما فيها قوانيين سبتمبر واثار البنوك الإسلامية .

ومعروف أن البنوك الإسلامية هي مصدر سطوة الجبهة وقوتها المادية .

فعندما سئل الصادق المهدى عما اذا كان سيتنازل عن بند الغاء قوانين سبتمبر بعد تكوين حكومته ... فرد قائلاً للصحفيين " اذا قرأتم نتائج الانتخابات قراءة صحيحة فستجدون ان الانتخابات قامت بإلغاء تلك القوانين . " .

والقراءة الصحيحة لنتائج الانتخابات تشير إلى ان الاصوات التي نالها حزب الأمة هي الاصوات المؤيدة لبرنامج نهج الصحوة المتضمن موقفاً واضحاً من قوانين سبتمبر واصفاً اياها بانها " اساءة للإسلام والمسلمين " .

ومشيراً إلى المصالح المادية للجبهة الاسلامية قال الصادق المهدى للصحفيين في ذلك اللقاء: "ان القطاع المصرفي كله يرزح في فوضى كبيرة .. بعض البنوك اعطيت امتيازات على اسس معينة لابد من مراجعتها من جديد ولابد من مراجعة القطاع المصرفي لانقاذه من الفوضى التي تردى فيها اما بالنسبة للبنوك الاسلامية هناك الآن نوع من التفريط بمعنى انه لايوجد أى قانون يحدد اسلامية الممارسات المتبعة داخلها وكل الامر متروك لفتاوى يصدرها موظفون يعملون بتلك البنوك يحددون ما هو إسلامي ومقبول وما هو غير إسلامي وغير مقبول".

وأضاف: " وهذا اجراء غيرصحيح فالدولة هي المسئولة بموجب قانون عن تحديد ما هو اسلامي وما هو غير اسلامي في المعاملات المصرفية وهذا حقها ولايجب ان يترك لفتاوي الموظفين ... " وقال: " الإصلاح سيشمل بصورة عامة القطاع المصرفي كله والقطاع المصرفي الإسلامي بصفة خاصة وسنعمل على تصفية الأسس والممارسات الخاطئة من اجل تأسيس قطاع مصرفي معافى .



التفال التاليج

الديمقر اطية وبيت العنكبوت

ثلاثة اسابيع من انتخابه رئيساً للوزراء العد استطاع الصادق المهدى تشكيل حكومة ائتلافية من حزبى الأمة والإتحادى الديمقراطى ومن ثلاثة أحزاب جنوبية هي: سابكو، التجمع السياسى لجنوب السودان والحنزب الفيدرالي.

وقد جاءت ولادة الحكومة متعسرة حيث كانت المشاورات طويلة حول من يتولى وزارات السيادة ، ومن يتولى الوزارات الاقتصادية ، ومن يتولى وزارات الخدمات.

وقد أطلقت الاحزاب المؤتلفة على حكوماتها إسم (حكومة الوحدة الوطنية) باعتبار ان مهامها الرئيسية هي «جمع شعث الواقع السوداني المفرق عرقياً وثقافياً ودينياً واقليمياً في توازن بين الوحدة والتنوع »، وكان الصادق المهدى يعبر عن هذا الهدف به « العقد الاجتماعي ».

ولكن ما لم يقله الصادق المهدى هو أى الطرق يمكن ان يسلكها لتؤدى إلى هذا (العقد السوداني) وماهى الافكار والوسائل القادرة على اذابة التناقضات الاساسية بين القوى الفاعله في المجتمع السوداني.

كان الصادق المهدى مقبلاً على رئاسة الوزارة بحماس عال حاملاً آمالاً كبيرة وطموحات زاهية يريد أن يراها واقعاً معاشاً ، وربما لذلك السبب فضل ان يتولى رئاسة السلطة التنفيذية بنفسه ليطمئن أن برنامجه الانتخابي واحلامه ستتحول إلى واقع حي .

وبجانب توليه رئاسة الوزارة، تولى الصادق المهدى منصب وزير الدفاع لا بسبب إلا ليطمئن على استمرار النظام الديمقراطى دون ان تنقطع مسيرته بانقلاب عسكري، فقد كان لدى الصادق المهدى نظرية تقول ان عدم الانضباط وسط القوات المسلحة يؤدى دائماً إلى الانقلابات العسكرية وانه لا يمكن للديمقراطية ان تستقر ما دام هناك استعداد دائم داخل القوات المسلحة للتفكير والتخطيط الانقلابي وكان يؤمن بأن كثيراً من صغار الضباط يبدأون حياتهم المهنية بالتفكير والتخطيط الانقلابي.

ويرى رئيس الوزراء - وهو وزير الدفاع فى نفس الوقت - أن عدم الانضباط فى القوات المسلحة «كظاهرة» بالاضافة إلى كل العوامل المساعدة لها فى تكوين وتركيب وموقع هذه القوات ينبغى ان تعالج علاجاً جذرياً لانقاذ هؤلاء الانقلابيين من انفسهم ولانقاذ البلاد من اثارهم.

وهذه الظاهره - مع العوامل المضافة اليها - خلقت احساساً ظل يتضخم في نفس الصادق المهدى - ومنذ أول انقلاب عسكرى في السودان - بأن الجيش يحتضن دائماً في ثكناته اعداداً من الضباط المغامرين الذين لديهم استعداد دائم للتفكير والتخطيط الانقلابي وهو احساس وصل حد (العقدة) من الجيش ، وهي عقدة يشترك فيها عدد كبير من الزعماء السياسين السودانيين .

ولذلك ، تقف امام اى قائد سياسى مجموعة من الاسئلة لابد لها من إجابة إذا اراد معالجة هذه الظاهره فى بلاد كالسودان. ما هو تحليله لهذه الظاهره – علاقة الجيش بالسياسة ، وكيف يعالجها ... \* هل بلجأ إلى اتخاذ اجراءات مثل الابعاد من الخدمة لكل من يشتبه فى انه ضابط انقلابي.. ؟ ام هل تتم احالة كل من عرف بانه « سياسي » داخل الجيش إلى التقاعد للصالح العام.. ؟

وهل تستطيع الحكومة ان تفرز بين من هو « مغامر » عمن هو « ثائر » وسط خمسة الف ضابط معظمهم يتحدث في السياسة في وقت تغير فيه مفهوم السياسة بعد ان كان محصوراً فقط وسط النشاط الحزبي ، وبعد أن تداخلت مفاهيم سياسية كثيرة في صميم عمل

### العسكريين . ؟

أم هل تتم معالجة هذه الظاهره عن طريق التربية العسكرية ، وهي تحتاج إلى وقت طويل تتم فيه نقله كبيرة للمجتمع من مجتمع دولة متخلفة إلى مجتمع يعيش في ظل دولة حديثة مستقرة المؤسسات السياسية..؟

ولابد ان يكون الصادق المهدى قبل ان يتولى منصبه كوزير دفاع قد فكر كثيراً فى كل تلك الاسئلة لمعالجة العلاقة بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية ، إلا ان من الواضح انه اختار وضع «تدابير» عاجلة بدلاً من السير فى اتجاه اتخاذ الاجراءات الفورية او البدء فى إصلاحات جذرية ، ومن هذه التدابير:

\* ان تولى هو بنفسه شغل منصب وزير الدفاع ليكون على صلة دائمة بالقاعدة العسكرية وكبار الضباط، ويستطيع ان يتابع الاتجاهات السياسية العامة والاوضاع العسكرية ذات الاثر المباشر على الحكم، وان يخلق علاقة «حوار» بين الشرعية السياسية والمؤسسة العسكرية مما يهد الارضية لتراكم تقاليد جديدة يقود فيها وزير الدفاع المؤسسة العسكرية سياسياً وفعلياً وذلك بأمل ان تؤدى هذه التقاليد إلى ابطال اى نوايا او تفكير انقلابي داخل الجيش.

\* ان كلف أحد مساعديه في حزب الأمة ، عبدالرحمن فرح، وهو عسكرى متقاعد برتبة عقيد ، وهو مسئول الأمن بالحزب ، برصد ومتابعة النشاطات الحزبية داخل الجيش، وقد قام عبد الرحمن فرح مستعيناً ببعض الضباط في جهاز الأمن ، وفي القوات المسلحة بمحاولة استقطاب للعديد من الضباط في الافرع المختلفة ليكونوا بمثابة جهاز استخبارات خاص ، وانصب اهتمامه على رصد الضباط المشتبه في ارتباطهم بالرئيس الاسبق جعفر غيرى وبالضباط المشتبه بميولهم القومية العربية .

وقد تولى عبدالرحمن فرح ، فيما بعد ، رئاسة جهاز أمن السودان بالرغم من مشغولياته في اعماله الخاصة . والجدير بالذكر انه كان واحداً من الطلبة «الاسلاميين» عندما كان في الكلية الحربية في منتصف الخمسينات حسب رواية زملائه في الحزب.

\* ان رفض اعادة الضباط المفصولين ، فى آخر عهد غيرى ، إلى الخدمة ، خوفا من ان يحملوا آثاراً سياسية إلى داخل الجيش ، كما انه قام ببعض التغيرات فى قيادة الجيش اثناء توليه منصبه دون ان تحدث هذه التغييرات ردود فعل حادة ، ومثال ذلك إبعاد الفريق تاج الدين عبد الله فضل القائد العام للقوات المسلحة ونائبه الفريق محمد توفيق خليل . وكان الفريقان اعضاء فى المجلس العسكرى الانتقالي قد طلبا الاستمرار فى المحدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية . وكان معروفاً ان الفريق تاج الدين له ارتباطات قوية بالجبهة الاسلامية ، وقد قدم لها خدمات جليلة بتمكين عناصرها من اختراق القوات المسلحة ، وقد كافأته الجبهة على ما قدمه لها .

وقد كانت تجربة الحكم بعد ذلك امتحاناً لهذه التدابير، خصوصاً وان هناك رأياً مخالفاً لرأى الصادق المهدى الذى يقول ان عدم الانضباط فى الجيش هو مصدر الانقلابات ، وكان الراى المخالف يقول ان عدم الانضباط فى الحياة السياسية هو مايغرى الجيش بالتدخل فى الشئون السياسية .

ان الجيش ليس مؤسسة محايدة في كل الاوقات ، فان الحياد - كما قال البعض - خرافة كبيرة ، وأن العيب الاساسي كان دائماً «هو استبعاد المؤسسة العسكرية ذاتها من مشكلة خلق الاستقرار بحجة انهامؤسسة منضبطة ومنسجمة تقف خارج الفوضي التي يعانيها المجتمع..» كما أكد الباحث الغاني ايبو هوتشفول.

وكان الصادق المهدى قد وضع يده على بعض أسباب عدم الاستقرار في دول العالم الثالث عندما ارجعها إلى عدم استقرار العلاقة بين الشرعية الحاكمة وبين تلك القوة المسلحة وهي في حالة عدم قاسك وانضباط وخضوع للقيادة السياسية.

وتكون هذه الرؤية علمية ومكتملة وصحيحة إذا اضيفت إلى «الشرعية الحاكمة» صفة الفعالية ، لان هناك علاقة عضوية بين الشرعية والفعالية يصعب ان تفصمها حين يكون التقييم النهائي مطلوباً لاى حكم .

وهناك إعتقاد وسط معظم الباحثين في العلوم السياسية يرى اند لكى تؤدى اى حكومة وظيفتها بصورة مرضية لابد لها من ركيزتين اساسيتين تعتمد عليهما:

الركيزة الأولى الشرعية وهي تصور اخلاقي يعنى ان كل ما تفعله الحكومة لابد ان يأتي متسقاً مع المبادئ الاساسية المعبر عنها في الدستور والقوانين والمواثيق كما انها لابد من ان تلتزم القيم الثقافية الغالبة والمهيمنة في المجتمع ، وعادة ما تشكل مواثيق الحقوق اعمدة الشرعية في حين ترتبط الاصلاحات عوضوع الفعالية .

الركيزة الثانية الفعالية وهى تصور يرتبط بالفنيات من وسائل واساليب وادوات واهداف وتعنى ببساطة ان على الحكومات ان تكون قادرة على تنفيذ البرامج والخطط التى وعدت بها والتى اعلنتها ، وايضا ان تكون قادرة على استلهام تطلعات الناس وتحقيق ما يتوقعونه منها.

ولأن هناك ارتباط وثيق بين الشرعية والفعالية فانه من المحتمل ان تؤدى عدم الفعالية وبمرور الوقت - إلى تآكل الشرعية ، وأغلب التجارب تقول ان الحكومات العاجزة عن أداء واجبها ، وتلك التى تبدو بصورة مستمره ومنتظمة انها غير قادرة على الفعل لا تجد معارضة وتمرد من قطاعات ضعيفة فحسب، بل يصل الامر إلى الشك في قدرتها على ممارسة سلطاتها وصلاحياتها .

ومما لاشك فيه ان حكومة الصادق المهدى كانت تتمتع بكامل الشرعية المستمدة من الدستور الانتقالي ومن المواثيق ومن تأييد اغلبية الشعب ، ولكن ظل الخلاف محتدماً حول ما إذا كان الصادق المهدى استطاع ان يمنح حكومته الفعالية المطلوبة لتحقيق ما وعد به الناس .

وقد احتدم الخلاف حول هذه النقطة بسبب ان ليس هناك معايير ثابتة ، غير مختلف عليها ، تحدد مفهوم الفعالية ، ولكن ربا يكون مفيداً لرسم ملامح لهذا المفهوم طرح ما قدمه المؤرخ الالمانى ثيودور شايدر من معيار حينما قال ان الحكومات تصبح غير قادره على اداء مهامها في عدد من الحالات هي:

- \* عندما يكون هناك ضعف او غياب تام للتعبير عن الارادة السياسية وهذا يحدث في حالة وجود نقص او قصور في الاتفاق السياسي الوطني .
- \* عندما تكون عملية صنع القرار السياسي مهددة بصورة حادة او عندما يكون القيام بعملية صنع القرار مستحيلة.
- \* عندما تكون السلطات السياسية المؤسسات و الاجهزة القائمة بموجب الدستور غير ملائمة لحركة التطور السياسي وغير كافية للتعبير عن روح المجتمع .
- \* عندماتصبح مهام الحماية الذاتية للدولة ، داخليا وخارجيا ، امنيا واقتصاديا واجتماعيا ، محفوفة بالمخاطر .

هل تطابقت حالات حكومات الصادق المهدى مع الحالات التي قال عنها ليودور شايدر..؟

من المهم ألا يغيب عن البال ان كل حكومات الصادق المهدى كانت حكومات ائتلافية ، لم ينفرد فيها حزب لوحده بالحكم وهى حكومات تتفق فيها إرادات عدد من الاحزاب على الحكم وفق ميثاق او برنامج ووفقا لذلك كانت حكومة الوحدة الوطنية تتمتع بتأييد اكثر من مائتي نائب في الجمعية التأسيسية .

وكان السؤال دائماً هو هل ارادة الاحزاب المؤتلفة متوحدة حول الميثاق ام انها متصادمة تحت مظلة المثاق.. ؟

كانت هناك ثلاثة عوامل شكلت اسباب التصادم بين الحزبين المؤتلفين ، الأمة والاتحادى الديمقراطى ، أثرت فى أداء الحكومة وفتحت ابواباً تسهل دخول الجبهة الاسلامية إلى مواقع استطاعت منها اختراق الحكم .

## هذه العوامل هي كالتالى:

العامل الاول : الخلاف الواسع بين الحليفين في تفسير عدد من القضايا والوقائع

والأحداث والخلاف الواسع حول اسلوب معالجتها . ومثلاً لذلك قضية الغاء قوانين سبتسبر .

ويقول الصادق مبرراً عدم الغاء قوانين سبتمبر ان: "أول مشكلة واجهت الحزبين في هذا المجال هي الحاح حزب الأمة على النص طالباً تعديل القوانين، ورغم ان الحزب الإتحادي الديمقراطي قد وقع على ميثاق الانتفاضة وفي الميثاق النص على الالغاء إلا انه تراجع عن هذا الالتزام وفي النهاية اتفقا على تعبير توفيقي هو اصدار قوانين بديلة لقوانين سبتمبر تلغي عوجبها."

ويتجدد السؤال ليصبح: لماذا لم يتم اصدار قوانين بديلة لقوانين سبتمبر ما دام الخزبان «الكبيران» اتفقا على هذه الصيغة ؟

ويعود الصادق المهدى ليقول: "ان الجهد السودانى الذى بذل فى سبيل قوانين بديلة لقوانين سبتمبر جهد ضخم وجاد وقد اثمر ادبا قانونياً ضخماً سطرته اقلام سودانية وسيكون رصيداً اساسياً للتشريع السوداني."

ولكن المحصلة النهائية هي ان الادب القانوني الضخم لم يتحول في عهد الصادق المهدى الى قوانين ، وبالطبع لا آحد يعرف متى يتحول هذا الرصيد إلى مواد في القانون .

واطرف ما يحكى عن «مأساة» القوانين البديلة والجهد المبذول التمامها هي حكاية تقول ان لجنة موسعة من الشخصيات الممثلة لكل الاحزاب السياسية وبعض النقابات وبعض المفكرين شرعت في تدارس مشروعات قوانين تصل إلى سبع مشروعات لكي تستخرج منها قوانين بديلة ، وأن هذه اللجنة درجت على الاجتماع كل يوم سبت وثلاثاء في فترة زمنية امتدت من نوفمبر ١٩٨٧ إلى مارس ١٩٨٨ لتقدم في النهاية التقرير النهائي الذي جاء حاملاً اتفاقاً على خمس قوانين هي : قانون العقوبات ، قانون الاجراءات الجنائية ، قانون الاجراءات المدنية ، قانون الاجراءات المنتقى مسألة الحدود وتحويل النظر فيها إلى اللجنة الأم .

وتقول بقية الحكاية ان القوانين التي اتفق عليها تشكل اعلى درجة وفاق واكثر اجتهاد قانوني سوداني حديث ، وكان المتوقع ان يقبل الجميع هذه القوانين كقوانين بديلة مع تكوين لجنة سياسية فنية لمناقشة مسألة الحدود ويضم ما اتفق عليه بشأنها إلى قانون العقوبات .

ولكن دخلت عوامل غير موضوعية حالت دون ذلك هى: ان سحب الإتحادى الديمقراطى ممثله من اخر مرحلة بعد ان كان قد شارك فى كل المراحل وذلك نتيجة لسوء العلاقات بين نائب الامين العام للحزب سيد احمد الحسين ومنسق اللجنة خالد فرح.

وتصل الحكاية إلى قمة المأساة حينما يقول راوى الحكاية صحيح كان من الممكن البحث

عن شخص غير مختلف عليه ليكون منسق اللجنة ولكن لم يفطن احد لهذه المشكلة ولم يظن احد انها يكن ان تكون سبباً لعرقلة عمل من هذا النوع السيما ومن العسير ايجاد شخص يلاحق الاخرين في منازلهم ويحرص على جمعهم مثل خالد فرح .

وتلخصت مأساة القوانين البديلة في انه من العسير ايجاد شخص مثل «خالد فرح» ..!!

ومثل آخر للخلاف الواسع بين الحليفين هو الخلاف فى تفسير العلاقة مع مصر . وكان تفسير الصادق الهدى قد خلق ضمورا فى العلاقات بين البلدين تأثر بجانب كبير فيه برؤية تاريخية وبمواقف سياسية بعيدة عن المثول فى الحاضر ، إلا انها تلونت بحدثين ينشبان مخالبهما فى الحاضر هما:

الأولى: قضية تسليم جعفر غيرى الموجود فى القاهرة إلى الحكومة السودانيه لتقديمه إلى المحاكم باعتباره مجرماً فى حق الوطن والمواطنين. وهذه قضية جعلت العلاقات بين الحكومتين فى حالة توتر مستمرة ، خصوصاً وان القاهره كانت تنظر اليها من زاوية اخرى هى ان الرئيس السابق جعفر غيرى موجود فى القاهرة بصفته «لاجئ سياسي» وفقاً للبند ٥٣ من الدستور المصرى. وان مشكلة لجوء النميرى ومسألة تسليمه أو عدمه يمكن ان تحل عبر الوسائل الدبلوماسية وليس عبر التصريحات والنانات.

الثانية: قضية الغاء اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين فقد اعتبرها الصادق المهدى واحدة من آثار مايو السيئة وانها لم تبرم إلا للدفاع عن نظام غير مرغوب فيه، في حين نظرت مصر إلى الاتفاقية - وقت عقدها - كضرورة أمنيه لابد منها خصوصاً في وقت كان السودان يواجه اعتداءات مخططة من دول مجاورة تملك قوة لا يملكها السودان.

وكان الإتحادى الديمقراطى يرجع تشدد الصادق المهدى تجاه هاتين المسألتين إلى وجود نفوذ ليبى هائل على الصادق المهدى وعلى معظم قيادات حزب الامه مما جعله غير قادر على تجاوز مسائل كان من السهل تجاوزها .

وهناك امثلة عديدة توضح الاختلاف الواسع بين الحزبين حول مختلف القضايا مثل قضية السلام ، ومسألة الأمن الوطني – قانونا وجهازاً – والسياسة الخارجية

الثالثة: بروز « المصالح » الحزبية كعنصر من عناصر الصدام بين الحزبين حيث اصبحت تفرض نفسها على علاقتهما وتنعكس آثارها على مختلف القضايا السياسية . كما ان هناك مصالح اعضاء الحزبين وهي مصالح افراد استطاعت في بعض الاحيان ان تطغى بثقلها اكثر على اداء الحكومة .

ان كلا من الحزبين محكوم بثلاث دوائر تتفاوت في الاتساع والعمق . وهي دوائر غثل مصالح اكثر مما غثل سياسات ومواقف . هناك الدائرة الوطنية او المصلحة الوطنية ، وهناك دائرة الحزب او مصلحة الحزب ، وهناك دائرة آل البيت ( بيت المهدى أو بيت الميرغني ) .

وهناك منطق يقول انه كلما ارتفعت اهداف الحزب ونشاطاته لتخدم مصالح البلاد اصبح هذا الحزب يمثل مصلحة الوطن وبالتالي يتحول إلى حزب «قومي» .

والارتقاء بحركة الحزب لتخدم المصالح الوطنية هو عمل شاق لا يحتمله كل أعضاء الحزب لان الاحزاب عبارة عن تجمعات تخدم في الاساس مصالح فئات او طبقات او عشائر او اي قوى اجتماعية محددة ولذلك عادة ما تكون المصالح المخدومة اقصر من قامة المصالح الوطنية ، ونكون مصالح ومطامع بعض الافراد في الحزب اقصر من قامة الحزب .

هذه المصالح حددت لأكثر من ثلاث سنوات تصرفات حكومات الصادق المهدى . وكان كل حزب متنازع فيما بينها ،حيث أصبح هذا التنازع عاملاً من عوامل ضعف اتخاذ القرارات السليمة في الأوقات السليمة .

وابرز مثال للتنازع بين الحزبين ، الأمة والاتحادى الديمقراطى ، كان حول قانون جهاز الأمن وحول تبعية هذا الجهاز ، وحول رئاسة الجهاز . ولم يكن التنازع - في كل الاحوال- يخدم المصلحة الوطنية ، وبسبب ذلك تعطل قيام جهاز لأمن الدولة ثلاثة اعوام بالرغم من أن بقايا الجهاز القديم كانت تعمل بقدر استطاعتها لسد فراغ احدثه الغاء الجهاز دون تكوينه مرة أخرى في وقت ملائم .

العامل الثانى ، البحث عن تحالفات خارج اطار الائتلاف مما أدى إلى اختراق الحزبين بسهولة ثم اختراق الحكومة من بعد ذلك وهو ايضا ما أضعف امكانية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب . فقد كان حزب الأمة يجد التأييد والمساندة في المرحلة الأول من قوى التجمع الوطني في حين كان الحزب الإتحادي الديقراطي يمد جسوره مع الجبهة الاسلامية . ثم انقلبت الصورة فتغيرت مواقع التأييد والمساندة .

وكان هناك نوع آخر من التحالفات ومثال ذلك جسور المودة بين كل حزب من الحزبين مع أطراف عربية . ففى حين كان حزب الأمة يرتبط بعلاقات خصوصية مع الجماهيرية الليبية كان الإتحادى الديمقراطي يرتبط بعلاقات خاصة مع العراق ، وان كانت هذه العلاقات في احيان كثيره خدمت المصالح الوطنية إلا انها في احيان اخرى كانت تلعب دوراً في تعطيل الحكومة عن اداء مهامها .

تلك العوامل ، واخرى غيرها ، جعلت حكومة الإتلاف الأولى والثانية والثالثة غير قادرة على أداء مهامها بفعالية حيث كانت الحكومة تعيش ضعفاً تاماً في التعبير عن الارادة

السياسية بسبب أن الحزبين لم يصلا إلى اتفاق سياسى وطنى حول كثير من القضايا بالرغم من وجود ميثاق .

ربما كان الحزبان يحتاجان إلى وقت كاف.

أو ربما كان الحزبان بحتاجان إلى قيادات متفاهمة ومتناغمة أكثر .. دون مستوى "السيدين ".

أو ربحا كان الظرف المحلى والاقليمي اكثر تعقيداً من قدرة الحزبين على فرض اتثلافهما كقوة قادرة على الاداء الفعال .

تلك العوامل حينما تفاعلت مع أسباب اخرى ادت إلى بروز خلافات واسعة بين الحزبين عما دفع الحكومة إلى نقطة الازمة . وبالطبع كانت هناك أحزاب تسعد لهذه الأزمة إذ ظلت تراقب تفاعلاتها وترمى لها بجزيد من الحطب لاشتعالها ، وكان هناك دائماً داخل الحزبين من يسعى لاشعالها .

كان هناك عبد الله محمد أحمد عضو المكتب السياسى ، فى حزب الأمة الذى يقود تيار ما تعارف عليه به « الاسلاميين » فى داخل الحزب وهم أصدقاء الجبهة الاسلامية وكان هناك د. حسين سليمان أبو صالح ، عضو المكتب السياسى فى الإتحادى الديمقراطى الذى يقود تيار « الاسلاميين » داخل الحزب .

كان هدف الجبهة الاسلامية في المرحلة الأولى بذر الشقاق بين الحزبين المؤتلفين واضعاف الحكومة ثم ابعاد الإتحادي الديمقراطي عن الحكم . فقد كان سعى الترابي دائماً إلى تحالف مع حزب الأمة لاسباب عقائدية وسياسية وتنظيمية .

فقد كان يرى فى قاعدة حزب الأمة قوى جهادية تستطيع ان تعيد امجاد « المهدية» فى شكل جديد واسلوب جديد.

وكان يرى فى توجهات حزب الامه الاستقلالية ما يتفق مع رؤيته بإبعاد السودان عن مصر ..

وكان يرى ان قاعدة حزب الأمد من الانصار قاعدة ثابتة وساكنة تحتاج إلى من يحركها في اتجاه الحركة الاسلامية " الحديثة " .

كان هدف الترابى دائماً هو إختراق حزب الأمة .. وسيظل الانصار - في نظره - هم المجال الحيوى الذي تستطيع الجبهة الاسلامية ان تتحرك فيه .

أما كيف يجرى الاختراق وفق كل ظرف ومرحلة .. فهو شأن من شئون « الوسيلة» .



بعد خمسة شهور من تشكيل الحكومة الائتلافية الأولى تسربت معلومات مفادها ان محادثات سرية بين الصادق المهدى وحسن الترابي جرت في واشنطن ، متجاوزة الخلافات بين الطرفين .

وبعد أيام من هذه المحادثات «السرية» اعلن احمد عبد الرحمن محمد أمين المكتب السياسي للجبهة الاسلامية ان اجتماعات الصادق والترابي تناولت التدهور الخطير الذي يهدد السودان بمعدلات لم تحدث من قبل وخاصة انفراط عقد الأمن وارتباط احزاب سياسية سودانية – عادت إلى الساحة عقب الانتفاضة – بحركة التمرد في جنوب السودان فيما يشبه الحلف، وكذلك الوجود الاجنبي في السودان نتيجة لوجود الاحزاب التي تمولها السفارات مما نقل الصراعات العربية والدولية إلى الخرطوم، كما تم خلال الاجتماع بحث التحركات الموجهة نحو الكيان العربي الاسلامي في السودان الامر الذي ينذر بعواقب وخيمة.

وتواصلت الإجتماعات بين الصادق والترابى بعد ذلك . فكان اللقاء الثانى فى الخرطوم فى المراد الكتوبر ١٩٨٦ ثم أعقبه لقاء اسطنبول ، وهو لقاء جاء تحت رعاية المجلس الاسلامى الذى كان يتابع بحرص ومنذ فتره العلاقات بين حزب الامه والجبهة الاسلامية .

وعندما سئل الصادق المهدى عما هى الجهة التى حرصت على عقد مصالحة بينه وبين الترابى قال: "هناك حقيقة وهى أننى والدكتور الترابى على طول الفترات الماضية كنا أعضاء ومازلنا فى المجلس الاسلامى، وهذا المجلس يبحث قضايا كثيرة كان من ضمنها ما حدث بين حزب الأمة وبين الجبهة الاسلامية. فعندما حدث هذا الخلاف كانوا حريصين على التوفيق الذى ينطلق من رغبتهم فى توحيد الموقف الاسلامى فى السودان، وهذا شئ كان ومازال مستمراً."

واضاف الصادق قائلاً :" أنه كان لقيادة المجلس الاسلامي دور توسط للتأكيد من وجود تطورات ايجابية في العلاقة بين حزب الأمة والجبهة الاسلامية ."

وفى هذا اللقاء تم الاتفاق على أمرين :

\* الأول ، اتفاق استراتيجى حول قضية الجنوب ، يتضمن العمل على حشد الجهد الشعبى القومى لمحاصرة المتصردين ، وهو جهد يشارك فيه أغلب ابناء الجنوب من القبائل والاحزاب ، وذلك يتطلب سياسة من الحكومة تشمل الاستعداد لاستخدام القوة

\* الثاني، اتفاق استراتيجي حول قوانين سبتمبر " الشريعة " يتضمن دعوة إلى المجلس الاسلامي لايفاد لجنة من العلماء لبحث قوانين الشريعة المعروفة بقوانين سبتمبر ١٩٨٣ وتقييم التطبيق الاسلامي في السودان ومناقشة بعض القضايا التي تواجه الحكومة في مساعيها لاقامة نظام اسلامي في السودان ، أي ان الاتفاق يتضمن معالجة مشتركة بين حزب الأمة والجبهة الاسلامية لمسألة قوانين سبتمبر .

وكان أهم ما نتج عن لقاء اسطنبول وجود احتمال لاشتراك الجبهة فى حكومة الصادق المهدى. ففى حديث لجريدة الشعب المصرية فى ٢١ اكتوبر ١٩٨٦ حينما التقته فى اسطنبول قال الترابي: « إن هناك احتمالاً بالفعل لاشتراك الجبهة الاسلامية فى الحكومة وان هذا العرض يلقى تحفظاً داخل الجبهة .. » إلا انه المح انه يميل شخصياً الى فكرة الاشتراك . اما مبرر اشتراكه فى الحكومة فقد قال عنه « ان الكفاءات السياسية والفنيه التى تضمها الجبهة الاسلامية اكبر من ان تتجاهل إذا كان الهدف حل مشاكل السودان . هذه الكفاءات لا يمكن ان تعمل بطافتها القصوى إلا من خلال المشاركة فى السلطة .

بهذا اللقاء استطاع الترابى ان يميع مواقف حزب الامه وان يخترق اسواره وهو الاختراق الثاني ولكنه ليس الاخير .

وبعد هذا الاختراق بدأت صحف الجبهة الاسلامية تشن اكبر حملة على من أسمتهم «العلمانيين والطابور الخامس» داخل حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي .

وبعد هذا اللقاء بدأت الجبهة الاسلامية في تكثيف اتصالاتها بالعناصر والقيادات الاسلامية داخل الحزبين دون استحياء.

وبعد هذا اللقاء بدأ الصادق المهدى نفسه يستخدم مصطلح « الطابور الخامس » عندما يتحدث عن بعض قوى التجمع الوطنى الحريصة على السلام والمؤيدة للمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان .

ومنذ تلك المرحلة بدأت الازمات بين الأمه والإتحادى تأخذ مناح حادة وتصبح مادة خصبة للصحف التابعة للجبهة الاسلامية .

ومنذ تلك اللحظة بدأ الرأى العام يترقب انهيار الائتلاف الحاكم .

وانتظر الرأى العام عاماً كاملاً ليشهد سقوط الحكومة الأولى بعد أن هدتها الخلافات والمنازعات حول مسائل كان من الممكن ان تجد طريقها إلى الحل والاتفاق إذا ابتعدت قليلاً عن الاستجابة لاستفزازات الصحافة .

وسئل الصادق المهدى بعد إنهيار حكومته الأولى عما هى أبرز المجالات التى حدث فيها خلاف بين طرفى الائتلاف فقال : كانت هناك حوالى خمسة عشر نقطة حملت نوعاً من إختلاف وجهات النظر ، وادى هذا الاختلاف اما لتعطيلها او تجميدها او تعليقها او الصمت عنها .

وكانت هذه الخمسة عشر نقطة كالتالى:

قيام جهاز الأمن ، جهاز التخطيط ، تكملة الحكم الاقليمى ، سيادة قرار مجلس الوزراء ، التعامل بين مجلسي رأس الدولة والوزراء ، لجان الجمعية التأسيسية ، صلاحيات

رئيس الوزراء ، قوانين سبتمبر والبديل لها ، اثار مايو وتحديد من هو السادن ، تضارب بعض اوجه السياسة الخارجية ، التضامنية في مسئوليات مجلس الوزراء ، الاطار القومي لنهج الحكومة ، موضوع النسب التي يتم عليها توزيع المسئوليات المختلفة ، موضوع الميثاق نفسه.

إذن كان هناك خلاف بين الحزبين ، الأمة والاتحادي ، حول موضوع الميثاق نفسه .

وهى حالة من الحالات الاربعة التى تصبح فيها الحكومة غير قادرة على أداء مهامها حيث يكون هناك ضعف او غياب تام للتعبير عن الارادة السياسية وهذا يحدث في حالة وجود نقص او قصور في الاتفاق السياسي الوطني .

ونتيجة لكل تلك الاسباب اعلن رئيس الوزراء في بيان اصدره في ١٣ مايو ١٩٨٧ أنه طلب من مجلس رأس الدولة اعفاء اعضاء مجلس الوزراء من مناصبهم ، وأشار الصادق الهدى إلى أسباب الاعفاء قائلاً أنه طفح على السطح تراشق بين المسئولين ما كان له ان يكون، وأن الاعفاء يجئ تأكيداً على مقدرة النظام الديمقراطي على الاصلاح والتجديد انقاذاً للوطن ولتجديد العزم على إزالة آثار مايو واسباب البطء في الاداء وتنحية العاجزين عن الاداء . .

وبعد انهيار الحكومة الأولى برز اتجاه داخل حزب الأمة يعمل لاشراك الجبهة الاسلامية في الحكومة ، وهو اتجاه بدأ يجد أرضية قبول وسط بعض قيادات الحزب بما فيهم الصادق المهدى نفسه الذي قال لوكالة السودان للأنباء في ١٦ مايو ١٩٨٧ عندما سئل عن إحتمال توسيع الائتلاف ليشمل الجبهة الاسلامية : " نحن ناقشنا كل شئ لكن قضية المشاركة تتوقف على رأى الاحزاب ورأى الجبهة الاسلامية وان مشاركة الجبهة قيد البحث ، وان المناخ في التعامل بين الحكومة والجبهة تغير ولم يعد هناك حرج في التعامل وان ذلك يعتبر من المتغيرات الايجابية ."

وبرز سؤال محير امام الجميع يحاول ان يجد اجابة شافية حول ما هي الدوافع والاسباب الحقيقية التي جعلت الصادق المهدى يرحب بمشاركة الجبهة الاسلامية في الحكومة ؟

وانقسم الجميع حول هذا السؤال ، ولكن ظلت الاسباب والدوافع مثار نقاش طويل ومحل «تقديرات» مختلفة من مختلف القوى والفصائل السياسية .. فمن هذه الدوافع والاسباب ما يره البعض في النقاط التاليه :

- ان الصادق المهدى اراد توحيد الجبهة الداخلية خصوصاً فى البرلمان - الجمعية التأسيسية - لتوجيه ضربة عسكرية حاسمة او مؤثرة على الجيش الشعبى لتحرير السودان الذى يقوده قرنق.

- ان الصادق المهدى اراد توسيع قاعدة الحكم بعد تجربة الائتلاف مع الإتحادى الديمقراطي الذي الذي الذي الذي يعاني مشاكل تنظيمية اقعدت بحركته وادائه .
- ان الصادق المهدى راى ان الظرف مناسب لان يكون هو ذلك العسملاق الذى يجمع اطراف النزاع ويقدم حلاً توفيقياً على مستوى اعلى من اتحاد الفكر . وإن الظرف مناسب ، بعد التحولات «الايجابية» للجبهة ، لان يجمع شعث الواقع السوداني ..اى ما يسميه الصادق المهدى بـ«هندسة الوحدة الوطنية» .
- ان الصادق المهدى رأى في عزل الجبهة الاسلامية واستبعادها عن المشاركة في الحكومة وهي راغبة ما يؤدى إلى اضرار اكثر مما هي داخل الحكومة خصوصاً وانها تملك صحف إثارة لا تخجل ، ولذلك رأى أن يعمل على أسر «المعارضة» الصاخبة بقيد الحكم .

ربما تكون للصادق المهدى ، وبعض قيادات حزب الأمة ، أسباب أخرى ودوافع مختلفة لترحيبهم بمشاركة الجبهة الاسلامية ، وهى دوافع تختلط بالبعد الانسانى وبتوافق المصالح المادية وتقارب الخطط السياسية ولكن هذا الترحيب زرع بذرة جفوة – ظلت تنمو – بين قوى الانتفاضة فى مختلف مواقعها وحزب الأمة وبدأت مساحات التاييد للصادق المهدى تتراجع منذ تلك اللحظة ، وانحسر التعاطف مع أفكاره « المستنيرة » التى كان يرجا لها ان تتحول إلى واقع حى مزدهر بما وعد به من وحدة «الواقع» المفرق عرقياً وثقافياً .

وبدأت هذه القوى تراجع الحسابات خوفاً من أن تفاجأ بما لا تحمده ، خصوصاً وان مفارقة أخذت تظهر بين أفكار رئيس الوزراء وافعاله فيما يتعلق بمسألة قوانين سبتمبر . وكانت حالة تقييم شاملة اخذت تشق طريقها إلى تفكير قاده الرأى وأصبح مركز التقييم في تلك الحالة الصادق المهدى نفسه بما يمثله من ثقل فكرى وما يمثله حزبه من ثقل سياسى مؤثر بنسب عالية على التطور السياسى في البلاد ، وكان جانب من هذه الاراء يرى في هذا التقييم :

- \* ان الصادق المهدي يعرف بشكل مفصل التحديات التي تواجه الديمقراطية .
- \* ان الرجل علك من الامكانات الفكرية عا يضعه كأحد المفكرين في مجالات الدعقراطية والاجتهادات الاسلامية .
- \* انه زعيم سياسي يملك ناصية فن الحوار ومخاطبة الناس وعرف بانه مستمع جيد ، يهتم بأسلوب الاقناع والاقتناع .
- \* انه حالم أكثر مما هو « واقعي » خصوصاً في محاولاته لطرح فكرة «الحل القومي » للمشكلات بمعنى جمع الاطراف المتناقضة حول مائدة واحدة مما جعله متردداً أكثر مما هو

عازماً ومتوكلاً .

وربا كانت هذه «الصفات» هى أسباب ، غير مباشرة ، فى عدم قدرته على إدارة الحكومة وادارة مساعدية من الوزراء وادارة زملائه فى الحزب بصورة تؤدى إلى نتائج مرضية للحكم.

وطرح تساؤل جوهري في تلك المرحلة يدور حول: هل من الانسب ان يقود الصادق حركة الفكر والعمل السياسي ام ان يقود دفة الحكم ...؟

والحكم هو مسئولية وقرار وتنظيم وادارة وتنسيق ووضوح اهداف وصراع وسط امواج الازمات الطارئة والمشاكل الدائمة . .

وعمل الحكومة يتطلب دائماً ان يكون رئيس الوزراء في موقع قاض يحكم بعد ان يوازن الظروف ومعطيات الواقع ، ورئيس الوزراء يتعامل بما في يديه او تحت نظره من حقائق تشكل في النهاية مضمون حركة الناس والمصالح في كل وقت .

واذا طرح السؤال بصيغة أخرى ومباشرة سيكون كالآتى : هل الصادق المهدى مفكر سياسى وزعيم أم رجل دولة .. ؟

والسياسة هي فن ادارة الحوار والصراع من أجل الحصول على السلطة او الحفاظ عليها الما الحكم فهو فن ادارة السلطة نفسها .

وقد يكون التمييز صعباً بين المفهومين وبين الرجل السياسي ورجل الدولة ، إلا ان هنرى كسينجر وزير خارجية الولايات المتحدة الاسبق حاول ان يرسم صفات لرجل الدولة عندما قال عنه انه من يعيش في عالم الواقع اي يعيش الزمن ، وهو من يعرف الحدود والامكانية والاحتمالات والافق للحاضر . ويضيف كسينجر ان رجل الدولة رجل قادر على التعرف على العلاقات الحقيقية لمختلف القوى الفاعلة في المجتمع او في العالم والقادر على توظيف معرفته لتخدم الغايات العامة التي يؤمن بها .

وربما كانت هذه الصفات تحاول ان تصل إلى قاعدة عامة تقول ان كل رجل دولة سياسي ولكن ليس كل سياسي رجل دولة .

# 

بعد عدة اسابيع من انهيار الحكومة الأولى قام رئيس الوزراء الصادق المهدى ، بإعادة تشكيل حكومة ائتلافية اخرى ، وفق ميثاق ومذكرة تفاهم ، ولم تشترك الجبهة الاسلامية فيها بعد ان رفضت مقترحاتها في الميثاق ومطالبها في نصيب من عدد الوزارات والمناصب التنفيذية في الحكومات الاقليمية .

ولعب الإتحادي الديمقراطي هذه المرة دوراً اساسياً ، وإن كان غير ظاهر ، في عرقلة

اشراك الجبهة الاسلامية فى الحكومة ، وحفظت الجبهة للاتحادى فعلته إذ وجهت كل اعلامها بعدها ضد محمد عثمان الميرغنى وحاولت ان تنزع عنه هالة الزعامة الدينية وتصفه بانه العوبة فى يد الشيوعيين والعلمانيين وانه لم يعد هو الرجل القادر على حفظ تراث الختمية .

كانت الجبهة الاسلامية قد أعدت حملة متكاملة ضد الإتحادى الديمقراطى سياسياً وإعلامياً وأمنياً. وكان الشريف زين العابدين الهندى الأمين العام للحزب الإتحادى والذى قاد تياراً مناهضاً لمشاركة الجبهة الاسلامية هو هدف تركيز نيران الجبهة الاسلامية ، ثم تحولت الحملة على سيد أحمد الحسين حين حاولت صحف الجبهة احراجه كوزير داخلية فى قضية اميرة الحكيم .

كان هدف الحملة اقناع الرأى العام وحزب الامه بان الإتحادى الديمقراطى ليس بالحزب المؤهل للمشاركة في تحمل مسئوليات الحكم في فترة تعد من أدق الفترات وأكثرها حساسية .

وفى الواقع كان هناك من يقع متأثراً بما تقوله صحف الجبهة الاسلامية داخل الحزبين ، الأمة والاتحادى ، مما ساعد على تعميق الازمة بينهما مما انعكس مرة أخرى على أداء الحكومة الثانية حين احاطتها الازمات من كل جانب . ،

والأزمة بلغة السياسة عبارة عن تعطل مفاجئ في سير عمل الحكومة وتمزق في اوصالها مما يخلق عدم الاستقرار والتشتت في صنع القرار حيث يؤدي إلى ان تواجه الدولة مخاطر تفضي إلى احتمال تغييرات حاسمة وفاصلة.

وفى غياب الاتفاق السياسى الفعلى ، وفى ظل ضعف القرار ، وفى لحظات الجفوة بين قيادتى الحزبين تحولت مشكلات مثل النهب المسلح والوجود الاجنبى المسلح فى دارفور بغرب السودان إلى عوامل صراع إضافية واسباب عراك دائم اضعفت عناصر المناعة الاساسية المتوفرة من الائتلاف ، فأصبح الائتلاف عرضة للإهتزاز كلما أثيرت زوبعة .

وحينما كان الائتلاف فى هذه الحالة من الضعف انفجرت أزمة استقالة محمد الحسن عبد الله يسن عضو مجلس رأس الدولة التى جاءت مفاجأة لحزب الأمة فى يوليو ١٩٨٧ اى بعد شهر من إعادة تشكيل الحكومة .

ونشبت المشكلة حينما قرر الإتحادى الديمقراطى ان يكون احمد السيد حمد السياسى المخضرم بديلاً للعضو المستقيل ، فقد اعترض الصادق المهدى على ترشيح د. أحمد السيد حمد شخصياً لاسباب ابداها في مؤتمر صحفى عقده في ٨ أغسطس ١٩٨٧ متهماً اياه بأنه «سادن» واوضح رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفى ان تعريف السادن – كما جاء في مذكرة التفاهم بين الاحزاب المؤتلفة – هو الذي استغل موقعه السياسي لإيذاء الاخرين أو نال ترقية استثنائية غير مستحقة أو اشترك في جهاز الأمن وشارك في تعقب المواطنين والاضرار بهم

والذي قام بممارسة التعذيب على عناصر المعارضة الوطنية ، والذي اثرى نتيجة محاباة .

ورأى رئيس الوزراء ان د. أحمد السيد حمد كان فى موقف سياسى مرموق فى ظل النظام المايوى ، وما برح يهاجم المعارضة لذلك النظام هجوماً عنيفاً ثما اوقعه فى طائلة البند الأول كما أنه ظل يهاجم حزب الأمة وتحالف حزبى الأمة والاتحادى الديمقراطى ولذلك وقف حزب الأمة ضد ترشيحه وطالب باختيار شخص اخر .

ولكن الإتحادى الديمقراطى رفض طلب رئيس حزب الأمة وأكد تأييده للدكتور أحمد السيد حمد بل قرر ان يعزل أى مرشح يتقدم باسم الإتحادى الديمقراطى لهذا المنصب.

وحينما لمس حزب الامه اصرار الإتحادى على ترشيح د. أحمد السيد حمد سعى لترشيح شخصية «قومية» لهذا المقعد الشاغر وانحصر هذا الترشيح فى ثلاث شخصيات د.الجزولى دفع الله و ومحمد يوسف مضوى ، وميرغنى النصرى .

وكشف الصادق المهدى لاحقاً ان المرشحين الأول والثانى اعتذرا لاسباب ابدياها فى حين وافق ميرغنى النصرى المحامى . وعندما تقدم الحزبان بالترشيحات للجمعية التأسيسية التزم الإتحادى الديقراطى برشحه فى حين رشح حزب الأمة ميرغنى النصرى .

وفاز ميرغني النصري بأغلبية الاصوات .

وتقول وقائع تلك الجلسة ان الجبهة الاسلامية وقفت بثقلها وراء انتخاب ميرغنى النصرى مرشح حزب الأمة ، بالرغم من ان الرجل ظل على خلاف معها فترات طويلة ، وربما يعود ذلك الخلاف إلى ايام الانشقاق الاول في نواة الحركة الاسلامية في اوائل الخمسينات .

وقد طعن البعض في استقلالية وقومية النصرى حيث قالوا انه رئيس الحزب الاشتراكي الاسلامي .

وقال البعض ان ترشيحه تم بإيحاء من ليبيا حيث كان النصرى مناصراً للتوجهات الوحدوية للقيادة التاريخية في طرابلس .

وقال اصدقاؤه الحريصون على مواقفه الوطنية ومركزه النقابى ان النصرى خسر كثيراً وان التيار الوطنى المستقل خسر اكشر بوجوده في مجلس راس الدولة في وقت تعيش فيه المؤسسات الدستورية مآزق حقيقية .

بهذه الازمة تعرض الائتلاف الحاكم لهزة عنيفة كادت تطيح بالعلاقات بين الحزبين لولا ان احتوتها « حكمة القياديين » كما ذكر الصادق المهدى . ففى مساء ٢١ اغسطس ١٩٨٧ عقد الميرغنى والمهدى اجتماعاً عنزل زعيم حزب الأمة بودنوباوى ابلغ فيه الميرغنى رصيفه فض الائتلاف ، الا انهما اتفقا على التشاور بينهما لحسم قضايا الحكم – قومى أو ائتلافى – فى

مدة اقصاها ٧ سبتمبر ١٩٨٧ . كما اتفقا على نقطتين هما:

١- استمرار انعقاد الجمعية التأسيسية .

٢- سحب قانون الطوارئ من الجمعية التأسيسية وتعديله وفق الظروف الامنية للبلاد
 وفي حدود التصدى للنهب المسلح والتهريب واخفاء السلع على الا يتعارض ذلك
 مع الحريات العامة.

وفى اليوم التالى صرح الصادق المهدى بأن حزب الامه يعمل لتشكيل حكومة قومية وفق برنامج وتكوين جديد بفترة زمنية معلومة ، وأكد على ان تشكيل الحكومة سيكون قبل ٧ سبتمبر ١٩٨٧ .

وجاء يوم ٧ سبتمبر ولم يعلن رئيس الوزراء تشكيل حكومة جديدة وبدلاً عن ذلك اصدر فيه الحزبان - الإتحادى الديمقراطى والامة بياناً مشتركاً بتوقيع الميرغنى والصادق تبنيا فيه فكرة تكوين حكومة قومية .

كان البيان مؤشراً إلى ان الصادق المهدى بات مقتنعاً اكثر من ذى قبل بالرأى المؤيد لمشاركة الجبهة الاسلامية في الحكومة إذ بدأ يقترب منها أكثر ومن تنفيذ بعض ما اتفق عليه في المؤقر الاسلامي الذي عقد باسطنبول .

وأرتسمت معالم واضحة تقول بأن التقارب بين الأمه والجبهة الاسلامية يسير في اتجاه تشكيل حكومة قومية او أئتلافية بينهما وباحتمال ان يبعد الإتحادى الديمقراطى منها ، وكان من بين المعالم الدالة على توجه حزب الأمة ذلك ان رئيس الوزراء شن هجوماً غير عادى على التجمع النقابي في المؤتمر الصحفى الذي عقده في ٨ سبتمبر ١٩٨٧ ،. وهو مؤتمر صحفى كان متوقعاً ان يخصصه الصادق المهدى لاعلان حل أزمة الحكومة ، الا انه خصص الجزء الأكبر منه للرد على مذكرة كان التجمع النقابي قد رفعها إلى المسئولين في الدولة قبل ثلاثة اسابيع . في ١٩٨٧ اغسطس ١٩٨٧ .

وكان رئيس الوزراء قد رد كتابة على مذكرة التجمع قبل المؤتمر الصحفى بيومين وقد أورد عدة ملاحظات في رده منها:

- \* ان المذكرة حوت خلطاً كبيراً لمفهوم الديمقراطية .
- \* وصف المذكرة بانها غير موضوعية لانها تناولت السلبيات دون الايجابيات .
- \* ان المذكرة لم تكن منصفة لانها حملت الحكومة تبعات الحكومة الانتقالية كما أنها قيمت اداء الحكومة خلال ثلاثين شهراً دون ان تقدم نقداً ذاتياً .
- \* ان المذكرة حملت افكاراً سياسية حزبية بدعوتها إلى العودة لقوانين ١٩٧٤ في اتجاه

- العلمانية مشيراً إلى أن ذلك غير متفق عليه من القوى السياسية .
- \* ان المذكرة تبنت الحل السلمى دون مراعاة المصالح الوطنية ، وان وقف الحرب مع وجود دعم خارجى للتمرد خيانة وطنية « لا نقبلها » كما قال الصادق .
  - \* أن المذكرة لم تقدم أدانة لحركة جون قرنق ولم تصفها بالعمالة بل تبنت موقفها .
- وفى نهاية ملاحظاته قال رئيس الوزراء فى نقده لها بان المذكرة نادت بتمثيل القوى الحديثة وهو امر ليس وارداً فى ميثاق الانتفاضة ..
- وبهذا الرد العلني والمفتوح في المؤقر الصحفي فتح رئيس الوزراء المعركة مع التجمع النقابي الذي بدوره رد على ملاحظات الصادق المهدي في نقاط جاءت كالتالي:
- \* أن رئيس الوزراء خصص الجزء الاكبر من المؤقر الصحفى للرد على مذكرة التجمع النقابي بالرغم من أن المؤقر مخصص أصلاً لاعلان حل أزمة الحكم بعد فض الائتلاف.
- \* ان حملة رئيس الوزراء في اسلوبها ومحتواها وتوقيتها تبدو كدعوة لافتعال المعارك الجانبية بدلاً من التصدي للقضايا الاساسية التي تحاصر الوطن في مرحلة خطيرة .
- \* كان من المتوقع ان يتحدث رئيس الوزراء عن أزمة الحكم وعن الخطوات التي اتخذها لتدارك الموقف بقيام حكومة قادرة على التصدى لمشاكل البلاد .
- \* وان رئيس الوزراء تحدث عن اسلوب تقديم المذكرة مما يشوه الاسلوب مع العلم ان المذكرة رفعت لرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية في شكل لقاء موسع تم التحضير له بين ممثلي كافة النقابات الموقعة على المذكرة وبين رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه وزعيم الجمعية بمبنى الجمعية . وقد اودعت نسخ منها لدى رئيس واعضاء مجلس رأس الدولة ورئيس الوزراء ولم تنشر الا بعدها بأيام .
- هكذا انفتحت ابواب المعارك بين الحكومة والتجمع النقابي ، وهي ابواب كانت مواربة لايرغب احد في فتحها على مصراعيها خوفاً من إتاحة الفرصة لدخول الجبهة الاسلامية ، وحينما القي رئيس الوزراء بملاحظاته في المؤقر الصحفي رداً على مذكرة التجمع النقابي ، شعرت النقابات بأن رئيس الوزراء اخذ يهد الاجواء لتكوين حكومة «قومية» بمشاركة الجبهة الاسلامية ، وأن مجمل رده كان محاولة لقطع شعرة معاوية مع التجمع النقابي للتخلص من التزامات «سياسية» انعقدت بين الطرفين منذ ٦ ابريل ١٩٨٥ .

وبهذه المساجلات وصلت الأزمة بين الحكومة والكتلة النقابية إلى عمقها ، وبعدها راحت النقابات تصعد من اضراباتها لتحقيق هدفين :

الاول ، الضغط على رئيس الوزراء للتخلى عن فكرة مشاركة الجبهة الاسلامية .

الثانى، تحقيق مطالب نقابية تلح عليها قواعد العاملين خصوصاً وان امتيازات ومزايا قد منحت لفئات دون فئات ، كما ان احساساً بدأ وسط النقابات بان الحكومة مقدمة على الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولى ، أو هى رضخت بالفعل لـ«روشتتة» المشهورة .

وتضافرت عوامل عديدة نجحت مؤقتاً في إبعاد الجبهة الاسلامية من المشاركة في الحكومة وللمرة الثالثة ، وهي عوامل ظلت ضاغطة على الصادق المهدى أكثر من أنها مقنعة ومنها :

\* مازال هناك تيار مؤثر داخل قيادة حزب الامة يرفض بشدة مشاركة الجبهة الاسلامية ومن هذه القيادات البروفسير محمد ابراهيم خليل رئيس الجمعية التأسيسية ، بكرى عديل وزير التربية ، البروفسير صلاح عبد الرحمن على طه زعيم الجمعية التأسيسية ، الامير عبد الله عبد الرحمن نقد الله وادريس البنا عضو مجلس رأس الدولة .

\* راح العداء بين الاتحادى الديمقراطى والجبهة الاسلامية يتسع الى درجة ان بدأت الجبهة فى ممارسة «عنف» ضد قادة الاتحادى الديمقراطى ، وبلغت الحملة الاعلامية اوجها على رموز الاتحاديين خصوصاً سيد احمد الحسين بعد عملية اغتيال مهدى الحكيم – أحد قادة المعارضة العراقية – فى فندق هيلتون بالخرطوم ، وقد أشارت اصابع الاتهام الى عناصر «دبلوماسية» عراقية استطاعت الهرب عبر مطار الخرطوم بعد ساعة من حادث الاغتيال .

\* وقف الجنوبيون ، احزابهم ومنظماتهم ، ضد فكرة مشاركة الجبهة الاسلامية بحكم العداء التقليدي بين الطرفين ، وهو عداء انصب معظمه على قوانين سبتمبر وحول تطبيق الشريعة الاسلامية دون اعتبار لحقوق غير المسلمين ..

وبرغم فشل الجبهة الاسلامية ، للمرة الثانية ، دخول الحكومة الا انها ظلت تراقب ظروف الائتلاف المتغير، وتتابع الازمات بين حزبى الامة والاتحادى الديمقراطى وتساهم ، مباشرة وغير مباشرة ، في تفاقم هذه الازمات تحيناً للفرص للوصول الى السلطة ، إما مشاركة او استيلاً .

والمشاركة في السلطة كانت بهدف الاخذ بمبدأ هذا التدرج وصولاً الى السلطة كاملة

والاستيلاء كان عملا ظل يأخذ حظه من الجدل والنقاش كلما فشلت الجبهة في الدخول في المكومة وكانت هناك باستمرار جماعة تضغط في هذا الاتجاه ولكنها ملت « المناورات» الكثيفة بين الفعاليات المتعددة المزاحمة في صفوف المشاركة في الحكومة .

وقد أصاب الجبهة الاسلامية الملل من الديمقراطية حيث لم تكن قادرة على ان تتصور

نفسها في موقع المعارضة البرلمانية الى ما لا نهاية فهى تدرك ان هناك عواملاً عديدة تمنعها من ان تصل الى السلطة منفردة عن طريق الاسلوب الديمقراطي . من هذه العوامل :

- \* استمرار بقاء حزبى الامة والاتحادى الديقراطى فى التركيبة السياسية فى السودان سوف لا يسمح لها الا بوجودها كحزب « ضاغط » يمثل بين حين واخر المعارضة البرلمانية دون ان قكند من تشكيل اغلبية كاسحة لينفرد بالحكومة
- \* استمرار بقاء جنوب السودان في التركيبة السياسية الاجتماعية ضمن دولة موحدة سوف يكون دائماً عنصراً معرقلاً لمشروع الجبهة الاسلامية في إقامة دولة دينية كما تتصورها تأتى عن طريق الديمقراطية
- \* استمرار وجود القوى الحديثة بتركيبتها الفكرية والسياسية والاجتماعية سوف يطرح دائماً خيار الدولة الديمقراطية ببعدها الاجتماعي المناهض في الاساس لمشروع الدولة الدينية ببعدها الطائفي الاحتكاري
- \* استمرار بقاء القوات المسلحة بتكوينها القومى وبدورها الطبيعى في الحفاظ على الوحدة القومية للبلاد من غولى الى حلفا تقف في مواجهة مشروع يسعى الى تقسيم البلاد الى مسلم وغير مسلم .

كل تلك العوامل اخذت تتغلغل فى العقل الباطن للجبهة الاسلامية ، تشكل خلفية الوعى بالازمة ، وتظهر مدى الهواجس تجاه الديمقراطية وتبنى قاعدة ردود الفعل فى سياساتها ، وترسم تذبذبات حادة فى فكرها بين الشمولية والتعددية وفى تكتيكها بين التدرج والحسم والعجلة

الم يقل الترابي ان الديمقراطية تربك الجبهة الاسلامية .

فكان لابد لتغطية هذا الارتباك من صخب وضوضاء سياسى واعلامى يحجب ازمات كامنة، ويمنع هذه الازمات من ان تنفجر اذا تهيأت ظروف الانفجار خصوصاً ان كل الوقائع تقول ان هذه الظروف بدأت تترسب يوماً بعد يوم .

فقد ادرك «الاسلاميون» ان الازمة كامنة إذ كانت دواخلهم قلقة تجاه الاحداث والتطورات ولكنهم كانوا يعلمون انه لا مفر منها إلا بالقفز عليها او تسكينها. فكانت افضل الطرق للتسكين هي التعبئة السياسية او التنظيمية او الجماهيرية. فتظهر تلك التعبئة اما في شكل تظاهرات او مواكب او حملات اعلامية او مؤتمرات.

وكان ابرز تلك المؤتمرات هو المؤتمر العام حيث عملت قيادة الجبهة الاسلامية على حشد اكبر قدر من اعضائها حول المؤتمر بهدف الظهور بمظهر القوة، ودعت أكبر عدد من الضيوف ليشهدوا على هذه القوة ووظفت كل امكانياتها الاعلامية والدعائية لخلق اجواء معنوية في

اوسع دائرة تستطيع ان تجذب إليها انتباه الآخرين لتلقى عليهم تأثيرات سياسية يمكن استثمارها داخلياً.

وقد انعقد المؤتمر العام الثانى للجبهة الاسلامية فى مدينة امدرمان فى الفترة ما بين ١٤ الى ١٦ يناير ١٩٨٨ وذكرت مصادر الجبهة ان المؤتمر حضره ٢٢٧٥ عضواً من مختلف الاقاليم والفئات الى جانب وفود من ثمانى عشرة دولة .

وحضر افتتاح المؤتمر ثلاثة من أعضاء مجلس رأس الدولة وعدد من وزراء الحزبين الأمة والإتحادى الديمقراطى ، وقيادات ممثلة لأحزاب اخرى ، وهو أمر يعنى ان علاقة الاحزاب فى تلك المرحلة لم تكن تتسم بالقطيعة والعزلة والمحاصرة بالرغم من وجود تنافس تنظمه القواعد الديمقراطية .

وحضرت ايضا وفود من الحركات الاسلامية من ايران وباكستان والاردن وتونس ومنظمات تابعة للجبهة الاسلامية في أوروبا والولايات المتحدة .

ولكن ما كان ملفتاً للانتباه هو عدم حضور وفد عثل الحركة الاسلامية المصرية في مؤقر الجبهة الاسلامية الثاني، وحينما سئل الترابي عن عدم مشاركة الحركة الاسلامية المصرية وما اذا كان ذلك بسبب تطور علاقات الجبهة الاسلامية مع الحكومة المصرية قال لمجلة الاشقاء في حوار معه نشرته في ٢٦ يناير ١٩٨٨ « ان الحركة الاسلامية المصرية هي جزء الآن من الاطار الدستورى الحاكم في مصر، واؤكد ان امتناعهم عن الحضور لا صلة له بعلاقاتنا بالحكومة المصرية، وافا يعود الى تعقيدات في التفاهم حول استمرار المضمون بيننا وبينهم، وهي تعقيدات بدأت قبل صلتنا بالحكومة المصرية واستمرت بعدها».

واضاف الترابى قائلاً « ان بعض الناس يربطون بين الاسلام وبين الصور التى تعبر عنه ولذلك إذا تغيرت الصور اعتقدوا ان الاسلام قد تغير ، فبعض الإخوانالمسلمين قد توهما ان في الانتقال من الكم المحدود الى كم اوسع ومن الاشكال المعهوده الى اشكال جديدة يؤثر في جوهر الرسالة ، فبعض المشتبهين في تجربتنا امتنعوا عن الحضور والمشاركة في المؤتمر بينما حضرت بعض الجهات المنسوبة للإخوان المسلمين وشاركت في جلسات المؤتمر .».

ففى حين كان الترابى يرى ان العلاقة بين الجبهة الاسلامية والإخوان المسلمين فى مصر يشوبها نوعاً من التعقيدات فان قيادة الإخوانفى مصر ترى ان بينهما خلافات عميقة . وقد لخص الدكتور أحمد الملط، عضو مكتب ارشاد جماعة الإخوانالمسلمين هذه الخلافات فى حوار أجرته معه مجلة روز اليوسف عندما قال « الترابى ينكر « اممية » الإخوانله وبعد أن كان واحداً من الإخوانهو الان ينكر انه منا ، ويقول انه شئ اخر تماما » واوضح د. الملط جزءاً من الخلافات السياسية والفكرية اذ قال : " قال - ويقصد الترابى - فى وقت ما انه هو

جماعة الإخوان المسلمين ، ومن يخرج عنى فهو خارج عن الجماعة ، ثم هو ينكر فى نفس الوقت صلته بحسن البنا ، وهو فى هذا كاذب. بالاضافة الى ان له آراء لا تتفق عقائدياً مع الاسلام ، كاختلاط الشابة بالشاب وزواج المسلمة بالزنجى وغير هذا مما ناقشناه فيه طويلاً ولم يقتنع ثم ارسلنا له اكثر من مجند من علماء الإخوانولم يحاول ان يلتقى معهم . وركب راسه وعنده بعض الافكار التى نرفضها " .

ونفى دكتور الملط ان يكون الترابى قد استطاع ان يخترق التنظيم الدولى للاخوان المسلمين عندما ذكر بانه لا يوجد ما يوحى الينا داخل التنظيم ان للترابى وجوداً فيه .

ومن بين الخلافات بين الجماعتين ان هناك من ينظر الى الترابى بانه يعانى من «تضخم» في الشعور بالذات ، وانه رجل ذو طفرة ، وعنده استعداد للقيام بخطوات فيها نوع من التسرع او العاطفة المشبوبه لان يحصل على ما لا يستطيع ان يحصل عليه ، مثلا ان يقيم دولة ولو على باطل المهم ان يقيم الدولة ثم يصلحها .

اذن هى خلافات حول منهج سياسى يعالج قضية الوصول الى السلطة وكيفية بناء الدولة.

ولعل الخلافات بين الترابى والتنظيم الدولى للاخوان المسلمين هو ما جعل الترابى ينفى باستمرار وجود تنظيم الإخوانالمسلمين بالسودان بل ويرفض ان يوجه لاعضائه دعوة لحضور المؤتمر العام الثانى . فقد ذكر لمجلة « الاشقاء» فى ٢٦ يناير ١٩٨٨، اى بعد انتهاء اعمال المؤتمر بعشرة ايام ، بان لا وجود لتنظيم الإخوانالمسلمين بالسودان اليوم الا تلك العناصر التى انشقت وحفظت هذا الاسم ولم ننازعهم فى الاسم رغم انهم لا يمثلون شيئاً من جماعة الإخوانالمسلمين التى كانت قائمة .

وقال ان تأسيس الجبهة الاسلامية كان نفسه نوعاً من المبادرة ولكن يصعب على الكثيرين تجاوز تاريخهم واسمهم وعصبتهم وطائفتهم .

كان الترابى يريد ان يجمع « الصف الإسلامي » كله فى الجبهة الاسلامية ، ولكنه فشل اذ ظلت جماعة الإخوانالمسلمين بقيادة الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد وجماعة انصار السنة المحمدية بزعامة شيخ الهدية (محمد عبد الرحمن الهدية) وجماعات اخرى موالية لإيران بدأت تظهر فى كواليس المسرح السياسى ظلت بعيدة عن الجبهة كقوة متحالفة .

كما ان هناك عدداً كبيراً من الطرق الصوفية بقيت بعيداً عن تأثير الجبهة الاسلامية بل أخذت بعضها تكن للجبهة عداء شديداً نسبة للخلاف حول الأصول والأسلوب والغايات .

ففى هذا المؤتمر العام الثاني تم التأكيد على زعامة حسن الترابي للحركة اذ قرر - كما

جاء في وثائق الجبهة الرسمية - انه كلف عسئولية الامانة العامة للجبهة للدورة الجديدة . اى انه ظل أميناً عاماً لاكثر من ثلاثة وعشرين عاماً.

وتم انشاء امانتين جديدتين في المكتب التنفيذي واحدة لشئون المرأة واخرى للمغتربين. وتم تصعيد على عثمان محمد طه الى موقع نائب الامين العام.

ومن أهم ما جاء في وثائق المؤتمر ما اعلنته الجبهة بانها متمسكة بدورها في حماية الحريات العامة والحقوق الاساسية للمواطنين ، وهو امر خلق نوعا من البلبلة خصوصاً ان برنامج الجبهة الاسلامية الاساسي الذي طرحته بعنوان « ميثاق السودان» لم يشر الي الديمقراطية كنظام سياسي تلتزم به الجبهة . فقد جاءت خمسة بنود في الميثاق تحت عنوان فرعى هو في مجال الحرية والمساواة..

#### هذه البنود الخمسة هي كالاتي:

- ١- تتاح حرية العقيدة والعبادة للجميع (في اطار من سيادة الحرية جميعاً وعلوية الدستور وحكم القانون والحكومة النيابية المسئولة قضائياً وسياسياً ودينياً).
- ٢- تكفل خصوصية الانسان وحرية شئونه الشخصية غير الظاهرة فلا تمسه السلطة
   العامة ، يتدين من يشاء عا يشاء.
- ٣- لا يجرم شخص عن فعل او ترك يقضى دينه بأن ذلك الفعل او الترك من الواجبات او الشعائر الدينية المقررة .
- ٤- لا يحرم شخص قانوناً من تولى منصب عام لمجرد انتمائه لملة دينية معينة ، على ان
   التدين عامة من حيث هو عنصر استقامة شخصية يمكن ان يراعى فى الاختيار
- ٥- تكفل حرية الحوار والدعوة والتبشير الديني وفق تنظيم يضمن السلام الاجتماعي والتوقير لمشاعر التدين عند الآخرين.

فلم تشر هذه البنود لا من قريب ولا من بعيد لمسائل غاية فى الأهمية مثل كفالة الحرية السياسية والإلتزام بحقوق الانسان ومبدأ التعددية الحزبية ، فقد جاءت هذه المفاهيم فى الميثاق غامضة وهاربة ، وترددت فى المؤتمر بصورة اكثر ابهاماً وغموضاً . ربما كان ذلك مقصودا فى تلك المرحلة حيث كانت الجبهة تعانى مشاعر الاحباط فى فشلها فى اقناع الاحزاب بمشاركتها فى الحكومة.

وقبل وأثناء وبعد المؤتمر العام بدأت تردد الكثير من الاشارات عن القوات المسلحة مما أثار مخاوف اطراف عديدة من ان مشاعر الاحباط سوف تدفع الجبهة الاسلامية الى ارتكاب حماقة لا تقدر عواقبها باجراء انقلاب عسكرى ضد النظام الديمقراطي.

وهذه المخاوف نفسها دفعت الصحفيين الى توجيه اسئلة مركزه حول رؤية الترابى لدور القوات المسلحة فى العمل الوطنى ، فما كان من الترابى الا ان يعطى اشارات سهلة الفهم لمن يريد ان يفهم وعصية عن الادارك لمن أراد ان يسد مسامات عقله بالخوف من التفكير فيما يجب التفكير فيه .

رد الترابى لمجلة الاشقاء قائلا: « ان السودان قطر متباعد الاقاليم متعدد التراكيب الثقافية والعرقية . يعانى فى وحدته وفى قوميته ، فكان لابد من البحث عن مؤسسات تعبر عن تلك القومية وتحفظها ، والقوات المسلحة هى واحدة من أهم المؤسسات فى حياتنا العامة التى يمكن ان تعبر عن القومية لتعددية تركيبتها وبقدرتها على الحركة وبوجوهها وبتعيناتها الادارية . فى الماضى كان هاجسنا الوحيد هو الحفاظ على وحدة الوطن . قد نفقد الديمقراطية ثم نستردها بمجرد انتفاضة شعبية ، ولكن اذا فقدت الوحدة الإقليمية للسودان فانه من العسير استردادها باى نشاط شعبى ولذلك لابد من التعويل على القوات المسلحة فى حراسة الوحدة الوطنية فيمكن ان تتحول الى مؤسسة تربوية من خلال التجنيد الواسع ، وهذا ما لا نفعله الآن فيمكنها ان تستوعب عدداً ضخماً من الشباب لفترة عام او عامين يكتسبون خلالها قدراً من التربية الانضباطية نحن فى أمس الحاجة لها خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار أن السودانيين عفويين جداً فى نظامهم العام ، ويتعرضون خلالها الى قدر من التربية القومية بتنقلهم داخل مناطق السودان المختلفة ...

اليس من الملاحظ فى تلك الكلمات ان الترابى قام بتحويل الاستثناء الى قاعده اى ان الحفاظ على الوحدة الوطنية هو واجب القوات المسلحة دون غيرها .. وان الحكم المدنى غير قادر فى السودان ، بطبيعته التعددية ، على الحفاظ على هذه الوحدة الوطنية .

اليس هناك امكانية لتماسك الوحدة الوطنية عن طريق الوصول الى السلام والمساواة والعدل بعد الاتفاق بين مختلف الأطراف السياسية في مؤتمر دستورى يهيئ البلاد الى اعادة تأسيس تصبح فيها المبادئ الثلاثة جزءاً من دستور المبلاد الدائم.. ؟

وتبقى هناك العديد من التساؤلات حول رؤية الترابى للوحدة الوطنية ودور القوات المسلحة تجاهها . وربا كانت التجربتان العسكريتان في الحكم ، تجربة الفريق ابراهيم عبود ، وتجربة المشير جعفر غيرى ، تطرحان اهم هذه التساؤلات : هل نجح الانقلابان في معالجة قضية الوحدة الوطنية بالرغم من ان الجيش في التجربتين كان «قومياً» في تركيبته حيث لم يحدث ان احتكرته طائفة سياسية واحدة.

ربما لم يكن الترابي مؤمناً بتلك الكلمات بقدر ما كان يقصد منها اشارات تعبر عن ضيق شديد بحالة الديمقراطية ، وعن اتجاه واضح للخروج من هذا الضيق عبر القوات المسلحة . وهي

ايضًا اشارات مرسلة الى قطاع عريض داخل الجبهة الاسلامية ويكفر بالدعقراطية التعدد. أصلاً مما ظل يخلق توتراً دائماً بالالحاح على التغيير الشامل للنظام.

كانت اشارات مرسلة الى هذا القطاع حتى يطمئن على ان القيادة نفسها تضع خيار التغيير بالقوة فى مقدمة اولوياتها ، وان كل ما يجرى من نشاطات ما هو الا تهيئة الظروف لاجراء التغيير .

وهى ايضا اشارات مرسلة الى الصادق المهدى شخصياً ، عليه ان يفسرها بالصوره التى تروق له ، وهى حتماً صورة مقلقة لرجل له تجارب محزنة مع القوات المسلحة ، واضافة لهذا القلق كان الوضع السياسى برمته يدعو الى الشك فى استمرار حالة الديمقراطية التى كانت تسير نحو فوضى واضطراب .

فقد كانت هناك حرب مستعرة فى جنوب الوطن اخذت تمتد الى اقاليمه الشمالية ، كانت هناك نشاطات نهب مسلح تصل ضراوتها حد الحروب بين قوات الحكومة والمجموعات المسلحة الخارجة عن طاعه القانون ، وكانت تقبع بجانب هذه الحروب حروب اخرى شبه نظاميه بين قبائل فى دارفور تتغذى من وجود قوات اجنبيه فى الأراضى السودانية .

وكانت هناك شرارات عنف بدأ بريقها يسطع فى سماء المدن الكبيرة والصغيره وكانت هناك احزاب قيل الى فكرة العنف والفوضى حتى تستطيع ان تصطاد فى الماء العكر. فلم تكن بعض الاحزاب تتورع فى الحديث بصوت عال عن قوتها وقواتها ولم تكن بعض الاحزاب تستحى من إعلان تصميمها النزول الى الشارع بكل ادوات الحسم.

وكل الوثائق والقرائن والممارسات كانت تشير الى ان الجبهة الاسلاميه هي أكثر الاحزاب استخداماً لمفردات العنف، وانها اقدر الاحزاب على استخدام وسائل العنف.

وبدأ فى تلك الفتره تحوم فى الاجواء اخبار عن تكوينات مسلحة ، تابعة لهذا الحزب او ذاك ، مهمتها الاساسية الاستيلاء على السلطة او الحفاظ عليها بعد الانقضاض عليها او احداث فوضى شاملة . ولم تكن الجبهة الاسلامية حريصة على تكذيب هذه الاخبار فيما يخصها من اتهامات ، وذلك ليس لانها بريئة من الاتهام بل لانها ارادت ان تخلق لدى العامة احساساً ولو كاذباً بقوتها وبوجودها دون ان تؤكد على هذه الاتهامات تصريحاً او تلميحاً .

وقد ساعدت اجهزة الاعلام المختلفة ، بقصد احياناً ودون قصد مرات ، على اشاعة مناخات من الخوف راحت تغذى الاحساس بان عواصف العنف لا محالة قادمه . فبدأ الحديث عن ان السودان سوف يتحول الى لبنان اخري.. وهو حديث جعل احزاباً عديدة تتجه نحو البحث عن سلاح وتدريب .

وكانت تلك مقدمات الفوضى ترددها بعض الاحزاب اعتقاداً منها انها فوضى قادره على رتيب الاوضاع مره اخرى وفق مصالحها وامكانياتها .

كل تلك المشكلات والازمات شكلت امتحاناً لقدرة حكومات الصادق المهدى الذى اراد ان يجمع شعث الواقع السوداني المفرق عرقياً وثقافياً ودينياً واقليمياً.

كل تلك المشكلات والازمات مثلت تحدياً لامكانيات الحكم الذى اراد به الصادق ان يكون حصناً للحرية من النقيضين الاستعباد والفوضى .

وبحلول شهر ابريل ۱۹۸۸ كانت كل الوقائع تقول ان الحكومة تعيش ازمه خانقة ليس نتيجة العوامل المعروف من حرب في الجنوب وتدهور اقتصادي وانفلات أمنى فقط بل ان الازمه اضحت وليدة ازمات تعيشها احزاب الحكومة واحزاب المعارضه معاً. ففي كل حزب كانت تعشعش أزمه.

أزمة حزب الأمة في تحالفه مع الاتحادى وفي التيار المنادى بالتحالف مع الجبهة وفي عدم نجاحه في قيادة حكومة مستقرة.

ازمة الاتحادى الديمقراطى فى تخلفه التنظيمى وفى اتساع خلافاته الداخلية وغياب وحدة القرار.أازمه الجبهة الاسلامية فى أنها ظلت بعيدة عن الحكومة وفى تيار يضغط فى اتجاه التغيير بالقوه المسلحة وفى فشلها عقد تحالفات قادرة على تجاوز الواقع وفى عزلتها فكرياً وسياسياً وهى عزلة امتدت لثلاث سنوات كاملة.

وكانت الحلول لتلك الازمات وفى كل حزب تؤدى الى خلل فى التوازنات السياسية مما يتطلب معه نوعاً من التضحية فمثلاً اقدم الصادق المهدى على توسيع تحالفاته بإدخال الجبهة الاسلامية فى حكومة الوفاق الوطنى عسى ان تهدأ الاصوات المنادية بفك التحالف مع الاتحادى الديمقراطى ومما يؤدى الى استقرار الحكومة.

ونتيجة لهذه الخطوة تفجرت مشكلات من نوع« الانشقاقات » او الاستقالات فاستقال البروفسير محمد ابراهيم خليل ، رئيس الجمعيه التأسيسية ، من رئاسة الجمعية معترضاً على التقارب بين حزب الامه والجبهة الاسلاميه عندما ظهر هذا التقارب في وقت سابق ، في تعاون مشترك لصياغه قوانين بديلة.

ثم جاءت استقالة البروفسير صلاح الدين عبد الرحمن على طه زعيم الجميعه التأسيسية ، واحد ابرز قادة حزب الامة ، من موقعه في البرلمان.

ثم جاءت بعد حوالي مائة يوم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، استقالة بكرى عديل

وزير الطاقة والتعدين وأحد أبرز قيادات حزب الأمة ومن المقربين للصادق المهدى .

قال بكرى في احدى فقرات استقالته التي قدمها لرئيس الوزراء في ٤ اغسطس ١٩٨٨:

" كنا نظن يا سيدى الرئيس أن صيغة الوفاق التي قبلناه رغم كل شئ ستتيح لجميعنا فرصاً متساوية من الاتصال والصلات سيكون عائدها المزيد من الانسجام والتفاهم بموضوعية تحقق مصلحة البلاد القومية ولكن يا اخي الرئيس وبعد مضى اكثر من شهرين على الوفاق وجدنا ان قنوات الوفاق مع الاخرين غير مفتوحة للجميع بنفس القدر ، وان مظلة الوفاق لا تمتد بظلالاها الا لنفر معين ،قد حجب ذلك عنا كثيراً من الامور وباسم الوفاق صارت تتخذ قرارات وتتم اجراءات لا نعلمها الا كما يعلمها عامة الناس ونخشى ياسيدى الرئيس ان استمر الحال على هذا المنوال ان نجد انفسنا وحزبنا قد ذاب في حزب اخر دون ان يكون لجماهيره رأى في ذلك ، والامثلة على ذلك كثيرة .."

ادت حكومة «الوفاق الوطني» القسم أمام مجلس رأس الدولة في التاسعة مساء يوم ١٥ مايو ١٥٨ .. وهي حكومة مكونه من احزاب: الامة ، الاتحادي الديمقراطي، الجبهة الاسلامية، الحزب القومي السوداني ، التجمع السوداني لجنوب السودان (جناح الدو اجو) ، سابكو والحزب الفيدرالي.

وقد نجحت الجبهة الاسلامية هذه المرة في المشاركة في الحكومة بعد ثلاث محاولات فاشلة وكادت هذه المرة ان تتخلف بسبب رفض اغلبية اعضاء مكتبها التنفيذي فكرة المشاركة إذ صوت اربعه عشر عضواً مؤيدين للدخول وقد التف الترابي حول قرار الاغلبية بدعوة مجلس الشوري لمناقشة الامر بدعوى ان القضية كبيره لابد من بحثها في مستوى اوسع ،. وجاء قرار مجلس الشوري مؤيداً للمشاركة.

وكان ابرز الرافضين للمشاركة مهدى ابراهيم على رأس تيار يدعو الى التغيير بالقوة المسلحة.. اما الترابى فهو نفسه كان قد غذى هذا التيار منذ فترة ولكنه راى وجوب المشاركة بدلاً من التخلف عن ادارة الحكم اذ كان يردد دائماً على مسامع اتباعه الكلمات الاتية: « ان تبوؤ المسئولية ولو مع الاحزاب يعلم الجماعة فقها وحكمة فى شئون السياسة الداخلية والخارجية وان السلطة برغبتها وهيبتها تجلب الناس افواجاً الى الحركة.. »

اى ان الترابى كان يرى المشاركة فى الحكومة عبارة عن مرحلة تدريب لكوادر الجبهة الاسلاميه فى المجالين الداخلى والخارجى ، ولذلك قدم بعض من الوجوه ليكونوا وزراء فى حكومة الوفاق الوطنى بالاضافة له حيث تولى هو – الترابى – وزارة العدل والنائب العام وعلى الحاج وزيراً للتجاره الداخلية والتعاون والتموين ، وعبد الوهاب عثمان وزيراً للصناعه

وتاج السر مصطفى وزيراً للاتصالات العامة واحمد عبد الرحمن وزيراً للرعاية الاجتماعية وشئون الزكاة.

وقد قام الترابى بترشيح احمد سليمان المحامى ليتولى رئاسة الجميعه التأسيسية خلفاً للبروفسير محمد ابراهيم خليل ، إلا ان بعض قيادات حزب الأمة رفضت هذا الترشيح خصوصاً وانها رأت في أحمد سليمان احد الذين شاركوا في تولى المسئوليات الوزارية في عهد مايو ، كما ان اوساط حزب الامه تحدثت عن وجود عدم ود اصيل بين الصادق المهدى واحمد سليمان.

ورأى البعض انه فى حالة تولى احمد سليمان رئاسة الجمعية التأسيسية فان ذلك يضر بأعمال الهيئة التشريعية إذ تتحول إلى ميدان معركة بين أحمد سليمان والنواب الشيوعيين وهو ما اراده الترابى خصوصاً انه مازال يحمل فى قلبه الثأرات القديمة والعداءات السابقة كأنه افعى لا تريد ان تنسى.

ولولا تدخل عثمان خالد ، عضو المكتب التنفيذى للجبهة ، باقناع احمد سليمان بالتنازل عن هذا الترشيح لتوالت مزيد من التعقيدات كانت قادرة على تعطيل تشكيل حكومة « الوفاق الوطني » إلا ان المشكلة انتهت بتولى محمد يوسف محمد رئاسة الجمعية التأسيسية.

وابرز ما في هذه الحكومة هو انها اسندت فيها وزارة الدفاع الى الفريق معاش عبد الماجد حامد خليل بصفته شخصية مستقلة . وقد وصفه الصادق المهدى بانه « عالم عسكرى ذو كفاءة عالية وبحكم وضعه القيادى في القوات المسلحة صار له دور سياسي كبير في النظام المايوى ثم في لحظة تاريخية ما اتخذ الفريق عبد الماجد موقفاً ايجابياً ، حقيقة ان ذلك الموقف لم يصل الى درجة الانقلاب على مايو الا انه كان موقفاً منحازاً للتطلعات الشعبية في ذلك الموقت ، وقد اشرنا حينها في المعارضة بموقفه واعتبرناه موقفاً وطنياً جيداً جداً ، وقد نسخ ذلك الموقف اي نوع من المأخذ على سلوكه..».

واضاف رئيس الوزراء قائلاً « وبما انه عالم عسكرى والبلاد في حاجة الى خبرته فلا يوجد اي معنى لاعتقال او اسقاط ذلك الرصيد السوداني.. »

هل لدى حكومة الوفاق حظاً اوفر لتحقيق النجاح اكثر من سابقاتها من حكومات..؟ هذا هو السؤال الذى طاف باذهان الناس وهم يرون المحاولة إثر المحاولة لتشكيل حكومة تستطيع ان تخرج من عنق الزجاجة..؟

ربا كان احساس الصادق المهدى ان حكومة الرفاق اجتمعت لها كل الظروف المناسبة لتحقيق خطوات نحو الاستقرار. فقد ذكر في مؤقر صحفى عقده عقب اداء القسم بان هناك ظروفاً موضوعية واخرى ذاتية اوجبت الوفاق الوطنى .. اما الجوانب الموضوعية فحددها في التالى:

- \* الاحساس بان هناك تآمراً خارجياً وداخلياً يهدد الكيان السوداني الامر الذي يقتضى اهمية توحيد القوى السياسية من أجل مواجهة التآمر.
- \* هناك قضايا قومية تم تحضيرها بطريقة واسعه جداً الا ان انجازها في حاجة الى اطار وفاقى قومى ، ومن هذه القضايا مسألة القوانين البديلة التى قطعت مرحلة بعيدة ولم يتبق غير صدور التشريع النهائى ، ومن هذه القضايا ايضا مسألة برنامج الانقاذ الرباعى .
  - \* كذلك فان تنفيذ العقد الأجتماعي يتطلب الاتفاق الوفاقي.

أما العوامل الذاتية فقد لخصها الصادق المهدى فى ان العداوات والمراشقات والتوتر الذى كان سائداً فى فترة العامين الماضيين قد قلت حدتهما مما ادى الى الاحساس بأن التعامل بين القوى السياسية شئ ممكن.

ولكن كان السؤال امام الجميع هو: هل يمكن الوصول الى وفاق وطنى حقيقى دون مشاركة القوى الأخرى المؤثرة - مباشرة او غير مباشرة - في استقرار الوضع السياسي ..؟

وهل يمكن التوصل الى « وفاق وطنى» قبل عقد المؤقر الدستورى ..؟

مما لاشك فيه ان « الوفاقيين» لم يضعوا في اعتبارهم قوى اخرى مؤثرة مثل النقابات والجيش واليسار بمختلف تياراته ومدارسه وقبل كل تلك القوى لم يضعوا الجنوبيين بما لديهم من ميراث هائل من الشكوك في مثل هذه الحكومات.

فقد كان هدف الصادق من « الوفاق» حشد أكبر سند برلماني لحكومته.

وكان انشغال الميرغنى بألا ينعزل الاتحادى الديمقراطى عن حكومة توفر للحزب مواقع هامة ومؤثره على اتجاهات العمل السياسي في الحاضر وفي المستقبل ، وانها حكومة المشاركة فيها تمنع ظهور السلبيات – وهي كثيرة – في بناء الحزب .

اما الترابى فكان همه الأكبر توظيف نصيبه فى السلطة لخدمة هدفه النهائى وهو التمكين والاستيلاء كاملاً على الحكم بناء على ما اطلقه المؤتمر العام الثانى للجبهة الاسلاميه من شعار يتلخص فى « التمكين فى الأرض».

ومن البديهي ان يرمى تشكيل حكومة الوفاق بتأثيراته السلبية على التركيبة السياسية وعلى التحالفات . فقد تجمع الجنوبيون وابناء جبال النوبة في اتحاد بأسم «اتحاد الاحزاب الافريقية السودانية» وهو تكوين عبر عن لحظة أزمة تاريخية في التكوين السوداني ، وبرزت قسمات هذه الأزمة حين انقسم الوطن داخل الجمعية التأسيسية الى تكوينين واضحين وطرفين متناقضن :

تكوين طائفي يعبر عن أزمة الاسلام في السياسة .

- تكوين عرقى يعبر عن أزمة الثقة في الوطن الواحد .

اما كيف بلغ الامر حد الانقسام ، فهذا يرجع الى عده عوامل ، تجمعت فى نهاية المطاف فى القانون الطبيعي ، الفعل ورد الفعل.

فالفعل ترجمه الترابي في شرط واحد لمشاركة جبهته في حكومة الوفاق الوطني هو ان تتم إجازة القوانين الاسلامية الجديدة في غضون شهرين من تكوين الحكومة.

اما رد الفعل فقد اعلنه اتحاد الاحزاب الافريقية السودانيه بالانسحاب من المشاركة في الائتلاف ثم الانسحاب من الجمعيه التأسيسية اثناء مناقشتها القوانين الجنائية .

وهكذا تباري الفعل ورد الفعل.

ففى يوليو ١٩٨٨ قدم النائب العام ، حسن الترابى ، مشروع قانون بإسم القانون الجنائى لعام ١٩٨٨ الى مجلس الوزراء لينظر فيه ثم ليقدمه الى الجمعيه التأسيسية ، وكان واضحاً ان هذه القوانين هى اعادة صياغة ماهرة لقوانين سبتمبر ، وتكاد تكون مطابقة ، دماً ولحماً لمشروع قوانين اعدته الجبهة الاسلامية مع تعديلات طفيفة لا تلامس الجوهر.

كانت القوانين المطروحة امام مجلس الوزراء تعيد الزمن خمس سنوات الى الوراء وتسترد المشاهد والمناخات عام ١٩٨٣ ، بهذه القوانين حرص الترابى ان يقول للحاضرين: ان مسيرة الإخوانالمسلمين لم تنقطع وواهم من ظن ان تغييراً قد جرى .. وان كل ما حدث من إنتفاضة لا يعدو أن يكون فقاقيع زيد ذهب جفاء .

امام هذه العودة الى قوانين سبتمبر لم يكن امام اتحاد الاحزاب الافريقية بزعامة اليابا سرور الا ان يرفض هذه القوانين وذلك حينما قدم فى ١٩ سبتمبر ١٩٨٨ مذكره قال فيها : "ان المشروع المطروح امامنا اليوم .. ألا وهو المشروع المتعلق بالقوانين الاسلامية لعام ١٩٨٨ والذى يعبر عن محاولات الحكومة فى إحباط آمال الوحدة الوطنية وتقييد المواطنين والحد من حرياتهم الاساسية والتمييز الدينى بينهم .. كلها خطوات تقود فى نهاية المطاف الى عدم الاستقرار والفوضى .. "

وقدم اتحاد الاحزاب الافريقة في مذكرته عرضاً موجزاً عن رؤيته الخاصة للخلفية التاريخية لمشروع الدولة الدينيه ، إبتداءً من فجر الاستقلال إلى يومنا هذا .

وهى رؤية توضح عمق القلق وربما عمق الشك تجاه السياسة التى تنتهجها الحكومات والاحزاب الشمالية فى كل عهد وتذهب هذه الرؤية الى ان الاحزاب سعت فى الشمال منذ فجر الاستقلال الى تحقيق دولة دينية تقوم على دستور اسلامى .

ورأى اتحاد الاحزاب الافريقية ان كل تلك الاجراءات التي تمت في عهد عبود ما هي الا

خطوات في مجلمها أججت نيران الانفصال في نفوس ابناء الجنوب.

واضافت المذكره ان هذه المساعى تجددت مرة اخرى فى عام ١٩٦٨ عندما طالبت احزاب الأمة والإتحادى الديمقراطى وجبهة الميثاق (الإخوان المسلمين) اعتماد دستور اسلامى فى البلاد غير أن تلك المساعى وجدت معارضة من قبل ابناء الجنوب والقوى الوطنية والتقدمية فى الشمال مما ادى الى افشال المخطط، وبالتالى لم يتم اعتماد دستور للبلاد حتى استيلاء غيرى على السلطة فى مايو ١٩٦٩.

ووضعت المذكرة اصبعها على نقط سلبية عديدة في القانون الجنائي لعام ١٩٨٨ ولكن الهم نقطتين هما:

- \* استثناء الجنوب جغرافياً من تطبيق هذا القانون .
- \* ازدواجية او ثنائية القوانين مما يؤدى الى فصل فعلى لجنوب السوان فى المستقبل. وبناء على هذه الرؤية قرر اتحاد الاحزاب الافريقية الجنوبية اتخاذ خطوات هامه هى ، حسب ما حددتها المذكرة :
- مقاطعة كل الجلسات في الجمعيه التأسيسية المتعلقة بمناقشة القوانين المقترحة لعام ١٩٨٨.
- الانسحاب من عضوية لجنة السلام التى شكلت مؤخراً بين المعارضة والحكومة ، ذلك لان اجازة المجلس لقوانين النائب العام قد عرت عدم مصداقية الحكومة في قيام المؤتمر الدستوري لإحلال السلام ، كما قال اتحاد الاحزاب الافريقية.
- التضامن مع كافة القوى الوطنية من احزاب خارج الجمعية التأسيسية ونقابات ومنظمات جماهيرية من أجل اسقاط القوانين.

تأكيد عدم اعتراف الاحزاب الافريقية بالقوانين المقترحة كبديل لقوانين سبتمبر..

اعادت مذكرة « الاحزاب الافريقية السودانية » المشاكل الى أصولها . الى التاريخ والجغرافيا ، إلى التمايز العرقي والثقافي ، الى الاختلاف بين دين هؤلاء وديانة أولئك .

عاد الامر الى ضرورة البحث عن جذور الاشياء والناس وهي امور ليست هينه ولا هشة .

وجاء اليابا سرور الى نقطة كانت معبرة غاية التعبير حينما رسم اللوحة المبعثره التى امامه فى الجمعيه التأسيسية قائلاً:" ان منظر الجمعية التأسيسية سيبدو قبيحاً عندما تنتقل الكتلة الافريقية للمعارضة ويبدو كأنها الشمال ضد الجنوب".

وفي نهاية خطابه اعرب عن امله في إلا يكون ذلك مقدمة لغرض التقسيم العرقي

والديني في البلاد ...

ما قاله اليابا سرور قاله اخرون بصور مختلفة فحين وصف زعيم المعارضة المشهد الذى المامه سياسياً وطرح هواجسه وهواجس قطاعات عريضة من الناس تجاه المستقبل ، كانت القوى المعارضة الاخرى تدعو الى الخروج من الازمة بالإسراع لعقد المؤتمر الدستورى .

وقد استندت هذه القوى إلى اعلان كوكادام الذى سمته مشروعاً لبرنامج عمل وطني..

وكان أهم بند في هذا المشروع هو عقد المؤتمر الدستورى القومي الذي اعتبرته قوى التجمع الوطني هو البداية العملية لتكوين السودان الجديد.

ومن أجل تكوين هذا السودان الجديد كان لابد من خطوات تهيئ المناخ لجلوس الاطراف المختلفة حول مائدة لمناقشة كل شروط التكوين وعناصره.

وكان مطلوباً من الاحزاب والحركات والمنظمات أن تلتزم اولاً بان هدف المؤتمر الدستورى هو مناقشة قضايا السودان الاساسية وليس قضية الجنوب..

وكان مطلوباً ان تلتزم الحكومة والجمعية التأسيسية بالعمل على التالى:

- \* رفع حالة الطوارئ.
- \* الغاء قوانين سبتمبر ١٩٨٣ وجميع القوانين المقيدة للحريات.
- \* اعتماد دستور ١٩٥٦ المعدل في ١٩٦٤ مع تضمين الحكم الاقليمي وكافة القضايا الاخرى التي تجمع عليها كل القوى السياسية.
- \* الغاء الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الاجنبيه والتي تؤثر على السيادة الوطنية.
- \* السعى المتواصل من الطرفين (الحكومة والحركة الشعبية) لاتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لتحقيق وقف اطلاق النار.

وتضمن مشروع برنامج العمل الوطنى المعروف باعلان كوكادام شرطاً تقدمت به الحركة الشعبية لتحرير السودان هو: الالتزام المعلن من قبل كافة القوى السياسية والحكومة القائمة بان على تلك الحكومة حل نفسها واستبدالها بحكومة جديدة ومؤقته للوحدة الوطنية تمثل كافة القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية والقوات المسلحة وفقاً لما سيتفق عليه في المؤتمر الدستورى المقترح.

ورأت الاطراف الموقعة على اعلان كوكادام ان ينعقد المؤتمر الدستورى تحت شعار السلام،

العدل ، المساواة والديمقراطية كما رأت الاطراف المختلفة ان تتضمن اچندة المؤتمر البنود التالية:

- ١- مسألة القوميات.
  - ٧- المسألة الدينية.
- ٣- الحقوق الاساسية للانسان.
  - ٤- نظام الحكم .
- ٥- التنمية والتنمية غير المتوازند.
  - ٦- الموارد الطبيعية
- ٧- القوات النظامية والترتيبات الامنية.
  - ٨- المسألة الثقافية والتعليم والاعلام.
    - ٩- السياسة الخارجية.

وتم الاتفاق مبدئياً بين الاطراف الموقعه على ان ينعقد المؤتمر الدستورى في الخرطوم خلال الاسبوع الثالث من يونيو ١٩٨٦.

وكان حزب الأمة على رأس قائمة الموقعين على هذا الاعلان حيث كان ممثله هو الدكتور بشير عمر ، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير المالية في أول حكومات الصادق المهدى .

وفى نهاية اجتماعات كوكادام بعث العقيد جون قرنق رسالة حملها د. بشير عمر الى الصادق المهدى يشيد فيها زعيم الحركة الشعبية بشعار « السودان للسودانيين» الذى ميز حزب الأمة عن الإتحادى الديمقراطي الذي كان يدعو الى الاتحاد بين مصر السودان.

اراد العقيد قرنق ان يحيي فى ذاكرة حزب الأمة الشعارات القديمة فى زمن تجاوز الحزب هذه الشعارات بمفاهيمها التقليدية وانفتح فيه السودان، احزاباً وقوى ، على العالم بكل افكاره وتجاربه.

فقد اصبح ارتباط حزب الأمة بالدائرة العربية اقوى من التقوقع فى شعار «السودان للسودانين» كما كانت تطلعات الصادق المهدى ، كمفكر اسلامى ، تتجاوز السودان الى الهم العالمي .

اما الاتحادى الديمقراطي، الذى قاطع اجتماع كوكادام ورفض التوقيع على الاعلان، لم تعد علاقاته الخارجية مقصوره على مصر فقط بل امتدت الى الخليج والسعودية حيث توسعت نظره اعضائه لقضية الوحدة العربية لتشمل الوطن العربي الكبير.

لم يعد الحزبان ، الأمه والاتحادى الديمقراطى ، مستغولين بسعارات الشلاتينات

والاربعينات ، بل اصبح همهما في توسيع دائرة علاقاتهما الاسلامية العربية يتنامى بمعدلات عالية وسريعة في اتجاه التطابق مع الدوائر الأوسع .

وربما كانت مطالب الحركة الشعبية المنصوص عنها في اعلان كوكادام (بالغاء الاتفاقيات العسكرية المبرمه بين السودان والدول الاجنبيه والتي تؤثر على السيادة الوطنية) هو ما جعل كل جهود التوصل الى سلام تصطدم بصخرة صلبة كل تلك السنوات.

فقد ارادت الحركة الشعبية بالتحديد الغاء اتفاقية الدفاع المشترك التى وقعها جعفر غيرى مع السادات في يوليو ١٩٧٧ كما ارادت الغاء البروتوكول العسكري الذي وقعه اللواء عثمان عبد الله عضو المجلس العسكري الانتقالي مع ليبيا في ٨ يوليو ١٩٨٥.

وفي المقابل كانت هناك قوى عديدة ترفض الغاء هذه الاتفاقيات ولأسباب عديدة كانت تراها في النقاط التالية :

- \* ان هذه الاتفاقيات العسكرية مبرمة بين السودان ودول عربية هي مصر وليبيا.. وهي ليست دول اجنبيه في الفهم القومي السائد.
- \* ان هذه الاتفاقيات لا تؤثر على السيادة الوطنية لان كل الدول ذات السيادة تبرم ما طاب لها من اتفاقيات وفق مصالحها الآنية والاستراتيجية.
- \* ان الغاء هذه الاتفاقيات سوف يترك القوات المسلحة السودانيه مكشوفة الغطاء في وقت تتمتع فيه اثيوبيا بمظله عسكرية وسياسية واسعة في حجم معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفيتي.
- \* ان الغاء هذه الاتفاقيات خطوة كما رآها البعض لا نتزاع السودان من دائرته العربية وهو ما يهز احد الاركان الاساسية في سياساته المستقرة منذ ما قبل الاستقلال.

وكانت تساؤلات كثيرة قد طفحت وسط الرأى العام فى تلك اللحظات تدور حول: هل فى مقدور السودان ان يسقط حماية الدولتين مصر وليبيا ، فى ظرف تفجرت فيه المشكلات السياسية العسكرية على طول حدود السودان مع جيرانه .. ؟

ومشاكل الحدود قديمة ومرهقة .

فقد عرفت الحدود السودانية الاثيوبية بأنها اكثر الحدود التهاباً بسبب وجود الجيش الشعبى لتحرير السودان في قواعد ومعسكرات داخل الاراضي الاثيوبية كما ان هناك وجود ضخم للعركات الارترية المسلحة داخل الاراضي السودانية.

ووجود هذه القوات المعارضة للحكم في كل من السودان واثيوبيا جعل العلاقات تصل الى مراحل تدهور متدنية بالاضافة الى ان حجم القوة العسكرية الاثيوبية جعل الحكومات في السودان تنظر الى الحكام في اثيوبيا بعين الشك والحذر.

فقد كان حجم وقدرة القوات المسلحة الاثيوبية كبيراً بالنسبة لحجم وقدره القوات المسلحة السودانية.

ففى يونيو ١٩٨٨ ، وحسب تقديرات المعاهد الاستراتيجية فى الدول الغربية ، كان حجم الجيش الأثيوبى ، بما فيه المليشيات الشعبية ، يصل الى ٣١٣ الف جندى وكانت البحرية الاثيوبية تصل الى ١٨٠٠ جندى اما القوات الجوية فيبلغ عدد قواتها ٤ الف جندي.

ويعمل الجيش الاثيوبي بنظام الخدمة العسكرية الاجبارية ، كما ان القانون يفرض على كل رجلاً وامرأه فيما بين ١٨ الى ٥٠ سنة العمل في الاحتياطي لمدة ستة شهور.

والجزء الاكبر من القوات الاثيربية بقى موجوداً فى ارتيريا والتيجراى على الحدود السودانية فى تلك الفترة وذلك ما كان يشكل تهديداً مستمراً على المناطق السودانية الاستراتيجية الواقعة بالقرب من الحدود الاثيوبية.

وتقديرات معاهد الاستراتيجية الغربية ذكرت ان نفقات الدفاع في اثيوبيا وصلت في عام ١٩٨٨ الى ٧٢٥ مليون دولار امريكي ، وهو رقم جعل من اثيوبيا اكبر مشتر للسلاح في افريقيا جنوب الصحراء ، وانها في أربع سنوات بين ١٩٧٩ و ١٩٨٣ كانت منصرفات اثيوبيا على السلاح بلغت ما يقارب ٢ مليار دولار .وعلاوة على ذلك كان هناك حوالى ثلاثة الف كوبي يخدمون في القوات المسلحة الاثيوبية كخبراء ومستشارين .

اما السودان ، ففى يونيو من عام ١٩٨٨ ، كانت قواته المسلحة تصل فى حجمها الى م ١٩٨٨ ، كانت قواته المسلحة تصل فى حجمها الى م ٧٠,٧٠ جندى . بينهم ٥٤ الف فى القوات البرية وسبعمائة فى البحرية وثلاثة الف فى سلاح الطيران كما ان هناك حوالى اثنين الف وخمسائة فى حرس الحدود.

وتقول التقديرات التي نشرتها الدوائر الغربية ان ميزانية الدفاع بلغت ٢١٥٠ مليون جنية سوداني في عام ١٩٨٨ أي اقل من ٣٠٠ مليون دولار في السنة.

هذه التقديرات توضح أن القوات المسلحة السودانية لا تملك غير قدرات متواضعة بالمقارنة لحجم الدولة ومساحتها الشاسعة وطول حدودها المشتركة مع ثماني دول حيث يبلغ طولها ٧٨٢٠ كيلو متر والحدود مع اثيوبيا وحدها تصل الى ٢٢٦٦ كيلو متر .

وتظهر هذه المقارنة انه يصعب حراسة هذه الحدود الطويلة بامكانيات بشرية ومادية غاية في التواضع.

وربما كانت تجربة احتلال مدينتي الكرمك وقيسان في سنة ١٩٨٨ هي التي كشفت الشغرات الواسعة في نظام حماية الحدود والدفاع عن الدولة واوضحت تجربة «تحريرها» مدى احتياج السودان في تلك المرحلة للدعم العسكري السريع من الدول الشقيقة والصديقة. فقد جاء احتلال الكرمك وقيسان المدينتان الواقعتان في الشمال وراء الحدود الفاصلة بين الاقليم

الجنوبي والاقليم الشمالي مباشرة كأول احتلال عسكرى تقوم به قوات الجيش الشعبي لمدن شمالية - اهميتها تكمن في انهما تشرفان على المداخل المؤدية الى خزان الروصيرص.

كما ان لهما اهمية استراتيجية اخرى هي ان المدينتين تقفان على عتبات المناطق الزراعية الغنية في جنوب النيل الازرق مما يعني ان نجاح الجيش الشعبي في السيطرة عليها كاملاً ولفترات طويلة سوف يشجع قرنق على التفكير في الزحف شمالاً وغرباً لاحتلال مواقع اخرى قادره على توفير قواعد له لاستكمال مشروعه..

وربا كان أهم عنصر استراتيجى فى احتلال الكرمك وقيسان هو ان العقيد قرنق استطاع ان يصل الى منطقة الانقسنا التى تكسنها الجماعات الاكثر تخلفاً من الناحية الحضارية والاقتصادية فى الشمال، وهو ما يعتبر انتصار لشعارات الحركة الشعبية القائلة بتحرير المستضعفين الافارقة والزنوج من قبضة الحكام الشماليين، مثّل إحتلال الكرمك وقيسان تحديا قاسيا للحكومة واختباراً صعباً لقدراتها السياسية والعسكرية، بل ربا مثّل هزيمة موجعة لبرنامجها واهانة مذلة لكبريائها.

وقد وصف الدكتور منصور خالد ، مستشار العقيد قرنق ، احتلال الكرمك بأنه صفعة قوية لهيبة الحكومة ولعنويات القوات المسلحة السودانيه وان الحكومة وصلت الى ذروه طبعها العدواني بعد احتلال هاتين المدينين .

ورأت بعض الدواثر في الحركة الشعبية ان الهستريا التي انتابت الحكومة بعد احتلال الكرمك وقيسان هو عبارة عن مشاعر عدوانية مستمدة من عنصرية اهل الشمال .

وامعاناً فى تأكيد هذه النظرية تساءلت وسائل الاعلام التابعة للحركة الشعبية فيما بعد عن الاسباب التى دعت الحكومة لإبداء اهتياجها وانزعاجها لاحتلال الكرمك بعكس ما فعلت عندما سقطت مدنية الناصر الواقعة داخل الاراضى الجنوبية حيث لم تحرك ساكناً ولم تنفعل كما انفعلت بالكرمك .. ؟

استمدت الحركة الشعبية تفسيرها لعصبية الحكومة واهتياج الشعب من رؤية ذاتية محضة نابعة من خلفيات بعيدة واعماق سحيقة في التكوين النفسي للاعراق المختلفة دون الالتفات الى العنصر الموضوعي المتمثل في الوضع الاستراتيجي والسياسي لمدينة الكرمك.

فقد نظر الرأى العام ، فى الشمال على الاقل ، الى احتلال الكرمك وقيسان على انه توسع فى ميادين الحرب فى وقت كان الضغط مستمراً على طرفى الحرب ، الحكومة والحركة الشعبية ، للوصول الى السلام أو فى أسوأ الحالات الوصول الى اتفاق لهدنة تساعد على تضييق ساحات الحرب او احتوائها .

اما الحكومة فقد نظرت الى احتلال الكرمك وقيسان بأنه اخفاق جديد على المستوى السياسي والعسكرى ، وهو الامر الذي من الممكن أن يفتح باباً لانهيار السلطة وربما الدولة.

ولذلك اشتعلت الهستريا في جسد الحكومة واحزابها ،واصبح البحث عن وسائل تحرير

الكرمك هو الأولوية الأولى أمام الصادق المهدى ومحمد عثمان الميرغنى ، بالرغم من ان كلاً منهما تحرك بدوافع مختلفة واستند على جهات متنافسة واحياناً متصادمة.

اتجه الصادق المهدى ، عبر مبعوثين على مستو عال ، الى ليبيا لطلب مساعدات عسكرية عاجلة من اجل اجلاء القوات المحتلة.

واتجه محمد عثمان الميرغني شخصياً إلى العراق طالباً العون الفوري للوقوف مع الشعب السوداني في معركة « تحرير » الكرمك .

وجاءت المساعدات العسكرية الليبية دون تأخير ولكن دون اعلان خصوصاً ان طرابلس واديس ابابا حاولتا لفترة طويلة بعد ١٩٨٥ الحفاظ على علاقاتهما في مستواها العادى . ويبدو ان العقيد القذافي لم يرد الدخول في احراج مع حلفائه القدامي فآثر تنبيه الخرطوم بضرورة التكتم على المساعدات.

وجاءت المساعدات العسكرية العراقية دون تأخير ولكن وسط ضجة اعلامية هائلة كان دويها اكبر من حجمها ، فلم يكن العراق يتحرج من أية جهة افريقية او عربية ، كما لم يكن موقعاً على أية اتفاقيات عسكرية مع السودان تثير ردود فعل غير مطلوبة.

وكانت المساعدات العسكرية العراقية للسودان من نوع «الراجمات» وكان اثر الاعلام كبيراً حينما انتشرت تسميتها وسط الرأى العام بـ « راجمات أبو هاشم » وأبوهاشم هو محمد عثمان الميرغني.

وفى ديسمبر ١٩٨٧ اشتركت طائرات الميج الليبية وراجمات أبوهاشم العراقية فى تحرير الكرمك وقيسان من الإحتلال وبعدها اطلق على المعركة اسم « الملحمة » التى أفرزت نتائج سياسية هامة منها أنها منحت محمد عثمان الميرغنى رصيداً سياسياً هائلاً وسط الجيش والشعب.

استطاع « ابوهاشم » ان ينتزع ارضية واسعة من الجبهة الاسلامية داخل الجيش عندما قدم برهاناً عملياً على دعم القوات المسلحة لم يكن عبر الشعارات وتنظيم المظاهرات التي برع في تنظيمها قادة الجبهة بل كان عبر استجلاب معدات واسلحة قادرة على الحسم في الوقت المناسب.

وقدم أبو هاشم برهاناً آخر بأن صفة « الطابور الخامس » و « العلمانية » لا تنطبق عليه خصوصاً وانه نازل رموز « العلمانية » - كما تراها الجبهة الاسلامية - في معركة الكرمك ، ولذا لم يعد متحرجاً ، كما في السابق للتعامل مع قوى الانتفاضة بكل شعاراتها .

وربما لأول مرة بعد « ملحمة » الكرمك استطاع محمد عثمان الميرغني ان يتعرف بصوره حقيقة على هذه القوى التي كان ينفر منها طوال حياته السياسية وهي قوى وقفت - رغم

مواقفها المسبقة - مع الاتحادى الديمقراطى فى تصوره للمعركة وبرهنت انها قادره على التمييز الدقيق بين ما هو سياسى استراتيجى وبين ماهو عسكرى تكتيكى .

ومنذ تلك اللحظات بدأ محمد عثمان الميرغنى يقترب أكثر من قوى الانتفاضة فى حين بدأ الصادق المهدى يبتعد تدريجياً منها بعد أن ساندته قبل عامين فى الانتخابات العامه ورأت فيه آنذاك الزعيم القادر على الخروج بالسودان من النفق المظلم .

فرضت معركة الكرمك وقائع جديدة إذ أعادت توازناً كان مفقوداً بين القوات المسلحة والجيش الشعبى ، وهيأت الساحة لاستقبال نظرة واقعية لحل المشكلة السودانية بدرت من طرفين اساسين هما الاتحادى الديقراطى والحركة الشعبية حيث ان كلاً منهما له وزنه المحلى وامتداداته الاقليمية المؤثرة ، وبعد أن دلت التجربة والأحداث ان الخيار العسكرى لتحقيق الاهداف المستحيلة سيجر البلاد والمنطقة الى هاوية استقطابات حادة بين شمال وجنوب وعرب وافارقة .

# 

وبعد ستة شهور من معركة الكرمك قام وسطاء ، سودانيين وعرب ، بالاتصال بين الاتحادى الديمقراطى والحركة الشعبية لتحرير السودان أدت فى النهاية إلى اجراء اتصال مباشر بين الطرفين من أجل التفاهم حول اطار للسلام. ونجحت هذه الاتصالات فى ترتيب لقاء بين محمد عثمان الميرغنى ، زعيم الختمية وراعى الحزب الاتحادى الديمقراطى ، والعقيد جون قرنق فى نوفمبر ١٩٨٨ باديس ابابا .

واسفر اللقاء عن توقيع اتفاقية للسلام اطلق عليها اتفاقية السلام السودانية في السادس عشر من نفس الشهر ، وقد اكدت روح هذه الاتفاقية وبنودها على ماجاء في الاتفاقيات والاعلانات السابقة بضرورة قيام المؤتمر القومي الدستوري .

والجديد في هذه الاتفاقية ان الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد تأكيدها على موقفها الثابت المطالب بالغاء قوانين سبتمبر ١٩٨٣ واستبدالها بقوانين ١٩٧٤ فإنها رأت « انطلاقاً من حرصها على قيام المؤتمر الدستورى » الاتفاق مع الحزب الاتحادى الديقراطي على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر ١٩٨٣ وان لا تصدر أية قوانين تحتوى على مثل تلك المواد وذلك الى حين قيام المؤتمر الدستورى والفصل نهائياً في مسالة القوانين.

وأكدت اتفاقية السلام السودانية على ان العوامل الاساسية الاخرى والضرورية لتهيئة المناخ الملائم لعقد المؤتمر هي التالية :

\* الغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الاخرى والتي تؤثر على السيادة الوطنية .

\* رفع حالة الطوارئ.

\* وقف اطلاق النار.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحضيرية قرمية لتقوم بالتمهيد والاعداد لانعقاد المؤقر القومى الدستورى ولوضع مشروع جدول اعماله وتحديد مكانه واجراءات انعقاده ، وان تعقد اللجنة اجتماعها الاول حال تشكيلها.

كما اتفق الطرفان على ان يعقد المؤقر الدستورى في مكان تقرره اللجنة التحضيرية القومية حيث تتوافر كل الضمانات الامنية التي ترضى الاطراف المعنية.

وكان أبرز بنود هذا الاتفاق ما حدده الطرفان ، تفاؤلاً ، على ضرورة انعقاد المؤتمر الدستورى في ٣١ ديسمبر ١٩٨٨ وذلك في حال تنفيذ البنود الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضى الأطراف المعنية.

ولأن الطرفين كانا يدركان مدى العراقيل التى سوف تمنع تنفيذ هذا الاتفاق فقد ناشدا كافة القوى السياسية السودانيه بضروره الانضمام « الفورى » لهذا الجهد الوطنى المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد كما قال نص الاتفاقية.

وفور توقيع اتفاقية السلام بين محمد عثمان الميرغنى والعقيد جون قرنق بدأت الخرطوم تستعد للتعبير عن تأييدها لهذه الخطوة حيث جاء التأييد بعد ذلك صارخاً في شكل استقبال شعبي ضخم وحار لوفد الاتحادي الديمقراطي برئاسة الميرغني في مطار الخرطوم .

لم يكن احد يتصور أن هناك رغبة وشوق للسلام يمكن التعير عنهما بهذه الحرارة وهذا الحجم .

ربما لم يكن محمد عثمان الميرغنى نفسه قد توقع ان تخرج الخرطوم رجالاً ونساءً واطفالاً ترحيباً بخطواته نحو السلام بهذا القدر الهائل ، فالزعيم لم يكن يعلم مدى تعطش البلاد للسلام وإلا كان قد قام بمبادرته منذ وقت مبكر . وقد شكك البعض بأن الاستقبال قد أعد له اعداداً مسبقاً بحشد جماهير حزب الاتحادى الديمقراطي والختمية . لكن كان معروفاً ان الاتحادى الديمقراطي والختمية . لكن كان معروفاً ان الاتحادى الديمقراطي لا يملك اجهزة ومؤسسات قادرة على تحريك الحشد الضخم من المواطنيين الذي قدموا لتأكيد وقوفهم مع السلام .

كما لم يتصور أحد أن الحكومة كانت وراء تنظيم هذا الاستقبال خصوصاً وان الجبهة الاسلامية – أحد أركان حكومة الوفاق – عارضت الاتفاقية معارضة صارخة واعتبرتها مروقاً على الدين وانحرافاً واستسلاماً وانهزاماً أمام جون قرنق .

ومنذ البدء عملت الجبهة الاسلامية بكل ثقلها على اجهاض المبادرة ومنعها من أن تتحول

إلى مطلب شعبي ولذلك سلكت ثلاث طرق لمحاربة الاتفاقية.

\* الطريق الاول عبر المحاولات المستمينة لإصدار قرار من مجلس الوزراء بمنع اى اتصالات من أية جهة بالحركة الشعبية مستندة الى إستنتاج يقول ان الغضب الشعبى لا يسمح بمثل هذه الاتصالات .

وحينما تم وضع مسألة الاتصالات في محك التصويت داخل مجلس الوزراء وقف وزراء الاتحادى الديمقراطي والوزراء الجنوبيون وبعض وزراء حزب الأمة مع استمرار الاتصالات بين الاتحادى الديمقراطي والحركة الشعبية.

وريما يستطيع المرء قراءة ما بين السطور فيما كتبه الصادق المهدى في مذكراته حينما قال: " في اغسطس ابلغنى الاخوة في الاتحادى الديمقراطي انهم بدأوا اتصالا بالحركة الشعبية للتوصل الى تفاهم حول السلام فشجعتهم على ذلك".. واستطرد قائلاً: " وفي اغسطس ايضا - تزايد الغضب الشعبي على تصرفات الحركة الشعبية فرأينا منع الاتصالات واستثنيت اتصالات الاتحادى الديمقراطي بقرار من مجلس الوزراء فوافق الآخرون فاستمرت تلك الاتصالات حتى أدت الى تنظيم اجتماع بين وفد بقيادة زعيم الاتحادى الديمقراطي وآخر بقيادة الدكتور جون قرنق في نوفمبر ١٩٨٨."

والآخرون ليسوا هم أعضاء الجبهة الاسلامية بالطبع .

\* الطريق الثاني عبر ممارسة التهديد بالاغتيال إذا ماجرؤ محمد عثمان الميرغني على زيارة اديس ابابا وتوقيع الاتفاقية ، وقد تم فعلاً التهديد بشكل عملي قبل السفر مباشرة .

ففى عشية سفر الميرغنى تحركت عربة « بوكس» من دار الجبهة الاسلامية بمنطقة الخرطوم (٢) حوالى الساعة الثانية عشر ليلاً نحو منزل زعيم الختمية ، وحينما واجهت العربة بوابة المنزل اطلقت مجموعة من الذخيرة من أسلحة آلية يعتقد انها كلاشنكوف ، لم تصب احداً ولكنها احدثت بعض خدوش على جدران المنزل .. وبعض شروخ فى الحياة السياسية . ثم هربت العربة دون ان يتبعها احد او تلاحقها قوة .

كانت الرصاصات مدوية في تلك الساعة من الليل تحمل في احشائها معان كثيره ، وترسم بضوئها الخاطف اشارات واضحة في سماء البلاد ، ومن هذه الاشارات الواضحة ان الجبهة الاسلامية لن تدع اتفاقية السلام تمر ولو بقوة السلام.

ومن المعانى الكثيرة الاخرى ان الجبهة الاسلامية ادخلت في مشروعها السياسي الاغتيال كوسيلة صريحة للتخلص من الخصوم السياسيين ، وهذا طريق استعدت ان تسلكه منذ زمن حينما اعادت تنظيم جهازها الخاص المكلف بأداء هذه العمليات . ففي تلك الايام اخذت دوائر

الاستخبارات والأمن تتحدث عن تقارير وصلتها بأن الجبهة الاسلامية تعد مخططاً لاغتيالات واسعة تشمل بعض الزعامات السياسية ، طائفية وغير طائفية ، وقد نشرت بعض الصحف اجزاءاً من هذه التقارير المتسربة من اجهزة الأمن المختلفة.

وكانت هناك رواية متداولة وسط قيادات الأمة والإتحادى الديمقراطي، تدعمها قرائن بالرغم من انها تشبه القصص البوليسية تقول -هذه الرواية - ان التنظيم الخاص فى الجبهة الاسلاميه باشراف على عثمان وبادارة الفاتح عابدون قد كلف شخص من قبيلة « التعايشة» يعرف يتنفيذ عمليات الاغتيال داخل الجبهة باسم " التعايشي" معروف بكراهيته لحزب الأمة بتنفيذ عمليات الاغتيال ، وتذكر الرواية ان " التعايشي" سرب هذه المعلومات الى الاتحادى الديمقراطى الذى راح يتابع هذا المخطط ، وقد كلفت قيادة الاتحادى الديمقراطى العميد مجذوب عبد الرحمن نائب رئيس الجهاز فيما بعد بأمر هذه المتابعة .

وتذكر الرواية ان العميد مجذوب عبد الرحمن قاد مجموعة لاقتحام دار الجبهة الاسلاميه بهدف الحصول على مزيد من الوثائق والمعلومات الا انهم فوجئوا بعدد كبير من المسلحين داخل مقر الجبهة يقومون بالحراسة ، فتراجعت مجموعه مجذوب عن تنفيذ المهمة .

وبعد هذه العملية تسرب الخبر الى عبد الرحمن فرح ، رئيس جهاز الامن الوطني، ومسئول جهاز الامن فى حزب الأمة ، فراح يلاحق التعايشي رئيس مجموعة الاغتيال الى ان تم اعتقاله لفترة طويلة أملاً في الاعتراف والكشف عن المخطط كاملاً إلا انه لم يفش سر العملية .

فقام عبد الرحمن بمحاولة اغرائه بدفع مبلغ من المال يقال انه عشرين الف جنيه ، إلا أنه حينما فشل في الحصول على كل المعلومات اضطر عبد الرحمن فرح لمواجهة على عثمان محمد طه بكل المعلومات، من الفها الى يائها ، واخبره بان " التعايشي" افشى بكل الاسرار لقيادة الاتحادى الديمقراطي . وبعدها قام التنظيم السرى باعتقال التعايشي واستجوابه من حقيقة كشفه المخطط للاتحاديين الا ان التعايشي نفى تلك الواقعة وقال أن عبد الرحمن حاول ان يغريه بالمال إلا أنه رفض ذلك فقام بالافراج عنه بعد ان قال له على عشمان في نهاية الاستجواب ، مبروك عليك العشرين الف جنيه .

وبعدها اوقفت الجبهة تنفيذ مخطط الاغتيالات.

رواية تشبه القصص البوليسية ، ربا كانت صحيحة وهناك قرائن ترجح صحتها ، وربا تكون واحدة من نسج الخيال ، إلا أن العقده التي ينسج عليها غير مستبعد أن تكون صحيحة ، خصوصا وان الجبهة الاسلاميه قامت بالفعل بمارسه التهديد بالاغتيال بإطلاق زخات من الرصاص على منزل محمد عثمان الميرغني .

اما الطريق الثالث الذي سلكته الجبهة لاجهاض اتفاقية السلام فكان عبر المحور « الأمة - الجبهة » الذي تقدم باقتراح لتعديل الاتفاقية وتفويض رئيس الوزراء للتعامل مع نتائجها وتوضيحاتها.

جاء الصادق المهدى الى الجمعيه التأسيسية مصراً على اقتراحه الداعى الى وضع ايضاحات للاتفاقية وبتفويضه شخصياً لاجراء اتصالات مع الحركة الشعبية بعد ذلك ، بهدف التوصل الى سلام . وكانت الجبهة الاسلامية تدرك بخبرتها ان الحركة الشعبية لاترضى بهذه التعديلات والايضاحات في وقت قريب وخصوصاً وأنها رأت مدى الترحيب الشعبى باتفاقية السلام ، كما ادركت الجبهة الاسلامية ان قرنق لن يرحب بتعديلات الصادق المهدى المتناقضة مع التوجهات الأولى للصادق والتي جاءت في إعلان كوكادام .

جاءت توضيحات الصادق المهدى اضعافاً لحيوية الاتفاقية وسبباً جديداً في إحداث بلبلة وسط الرأى العام وعاملاً اضافياً في تآكل شعبية الحكومة . فقد كانت الاتفاقية ترضى طموح الشعب السوداني في ذلك الوقت وتوفر له أملاً ، كاد أن يضيع نهائياً ، بامكانية تحقيق سلام لدولة افتقدت السلام ازماناً طويلة .

لم يكن الصادق المهدى مستعداً ، معنوياً على الأقل ، للقيام بقراءة جديدة للاتفاقية بظروفها وملابساتها وشعبيتها ، بالرغم من أنه قام بجولة سريعة بسيارته في طريقة للحصافيصاحول بمطار الخرطوم لحظة استقبال الناس لوفد الاتحادى الديمقراطي القادم من أديس ابابا .

اراد الصادق بجولته ، التى ظهرت كأنها مصادفة ، فى شارع المطار ان يتعرف شخصياً على حجم الاستقبال وحجم التأييد ، وأكبر الظن أنه شهد ، شهادة عين ، الحرص الشعبى على التأكيد على قضية السلام . ولكن بدلاً من أن تكون مشاهدته دافعاً للتأييد والمباركة كانت إحجاماً وحذراً أكثر منها رفضاً .

كان أمام الصادق المهدى فرصة تاريخية ان يعيد السياسة الى طهرها وعفتها ونقائها اذا قرر ان يكون اول المستقبلين لوفد الاتحادى الديمقراطى فى المطار ليحول الحدث من نصر اتحادى الى احتفال وطنى كان من الممكن ان يكون نقطة تحول هائلة فى السياسة السودانية وربا فى التاريخ الوطنى .

وظل السؤال المحير امام الجميع: لماذا احجم رئيس الوزراء عن الترحيب ومساندة هذه الاتفاقية ؟ وكانت احدى التفسيرات هي ان الصادق اراد افهام القوى الاقليمية والدولية التي رعت وتحمست بصورة او أخرى لاتفاقية الميرغني – قرنق بأنه هو رجل السودان الاول والقوى وان ليس هناك شئ يمكن ان يمر دون موافقته او مساهمته.

ولأن بعض القوى الاقليمية والدولية فسرت مواقف رئيس الوزراء بهذه الصورة فآثرت إما ان تنسحب انسحاباً سلبياً من مبادرات السلام أو أن ترى في الحكومة السودانيه صديقاً جاهل اخطر من العدو العاقل وهو امر يثير في نفسها مشاعر قلقلة تجاه اوضاع غير مريحة في دولة تحتل موقع القلب في منطقة مليئة بالالغام ومزدحمة بالمتفجرات.

ومن البدهى ان تكون مصر واحدة من الدول المتحمسة لاتفاقية السلام السودانية حيث ممثل خطوة ، ولو واحدة ، فى اتجاه استقرار الاوضاع فى جنوب الوادى ، وبالتالى تصبح خطوة فى اغلاق ابواب كثيرة تاتى عبرها رياح هوجاء لا احد يستطيع ان يتنبأ بما تفعله بهذه الدولة الهشة البناء المتداخلة فى صراعاتها وأمنها وتكوينها وهويتها ومصيرها مع نصف القاره الافريقية من ناحية الجنوب .



,

المُصل العاشر

المذكرة إعصار أم إنقاذ ؟

أواخر ديسمبر عام ١٩٨٨ كان الجو فى السياسى فى البلاد مشبعاً عاماً بكل تفاعلات السنوات الثلاثة الاخيرة ، وبتراكمات الماضى البعيد والقريب ، وبتوترات متصلة المصادر، وبضوضاء صاخبة من فعل تصادم ارادات القوى المختلفة .

وكان بادياً ن السودان انقسم إلى صفين :

صف يقف مؤيداً اتفاقية السلام السودانية بكامل تفاصيلها وبدون اجراء اى تعديلات فيها ولو كانت ايضاحات.

وصف اخريقف معارضاً للاتفاقية اما مطالباً باجراء تعديلات فيها مثل حزب الأمة او رافضاً لها كاملة مثل الجبهة الاسلامية .

هذا الانقسام ترك الجميع يرقبون سقوط الحكومة الثالثة وربما يرغبون في سقوطها.

وكانت الحكومة ، سيئة الحظ ، تخرج من أزمة لتقع في محنة ، إلى نكبة ، فهى لم تعرف طوال عمرها طريقاً إلى الاستقرار والاستمرار فقد كانت حكومة مشدودة الاعصاب خاصة حينما تقعد عاجزة عن الفعل وتبدو متقطعة الانفاس كلما آن لها ان تنهض.

كان رأس الحكومة مثقل بدوامة الازمات المتلاحقة، وقلبها متعب من جراء ضغط المعارضة عليها فلا هي قادرة على السلام ولا هي مستطيعة مواجهة الحرب.

وربما كان رئيس الوزراء اكثر الناس حيرة ، خصوصاً وانه راح يشهد قطار « الوفاق الوطنى » قد بدأ يقترب من محطته الاخيرة وهى محطة حرص الصادق المهدى ان يتجاوزها بنجاح عندما بذل جهوداً مضنية من أجل التقارب بين الحزب الاتحادى الديمقراطى والجبهة الاسلاميه . ومن مساعيه تلك انه دعا محمد عثمان الميرغنى وحسن الترابى إلى اجتماع عقد بمنزل على حسن تاج الدين عضو مجلس رأس الدولة لبحث امكانية التوصل إلى حل وسط او طريق ثالث لمسألة السلام .

ويبدو ان معالم الطريق الوسط قد حددها الصادق فى قبول اتفاقية السلام بإيضاحات مرفقة معها لم ترضِ الطرفين كما دلت الاحداث ، بل نسفت فى رأى المعارضة جهوداً عظيمة للتوصل إلى سلام .

وشبه البعض هذه « الايضاحات» بـ « دبوس» صغير شك بالونة ضخمة ففرقعت محدثة دويا هائلاً اطاح بكل امل للسلام كان يحلق في سماوات البلاد .

وسقط البعض من جراء الفرقعة في هاوية الاحباط واليأس والالم ، وصعد البعض إلى ذروة الرفض والتحفز والغضب .

فهناك الاتحاديون الديمقراطيون جلسوا حائرين امام مواقف حليفهم محبطين امام ضياع انجازهم التاريخي ، فآثر البعض الخياب من الجمعية التأسيسية ، واختار البعض الآخر انتظار ما تأتى به الايام من رياح او مفاجآت .

وهناك النواب الجنوبيون يئسوا من الجمعية التأسيسية ، وربا من أحزاب الشمال ، فاعتزلوا جلساتها الاخيرة .

وهناك لجيش ، اعتصر قادته الألم حينما شهدوا مكايدات الاحزاب حول اهم قضية بل القضية المصيرية الدائرة حول : حرب ام سلام . . ؟ فلم يكن هناك جندى واحد يرغب في استمرار الحرب فقد كان الجميع ،ضباطاً وجنوداً ، يتطلعون ومنذ زمن بعيد إلى سلام دائم لهم ولغيرهم لأنهم هم وحدهم الذين يعتلون ويقتلون وهم وحدهم الذين يعملون السرهم بأكثر من طاقتها باحتمال الضغط النفسي لحرب تبدو لهم انها بلا قضية وبلا سبب .

وبدت وسط الجيش علامات غضب واضحة.

وهناك النقابات تحفزت لما هو آت حيث كانت تدرك ان قاعدتها من العاملين في مختلف القطاعات سوف تتحمل نفقات الحرب ونفقات اجهزة الدولة الراعية للحرب، وهي بخبرتها تعلم انه ليس امام الحكومة إلا خيار واحد هو رفع الاسعار والغاء الدعم عن السلع الاساسية وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وكل ذلك عبء اضافي على المواطن الغلبان الذي روعته قبل شهور كارثة السيول والامطار في خريف تلك السنة.

وتحول الجميع ، يائسون ومحبطون وغاضبون ومتحفزون ، إلى كتلة قابلة للانفجار في انتظار شرارة - ربما تائهة - تشعل الفتيل لتنفجر .

### 

وفى ٢٦ ديسمبر اوقدت الحكومة شرارة الانفجار عندما قررت اتخاذ اجراءات حادة لاصلاح الاقتصاد رفعت بموجبها اسعار العديد من السلع الاساسية وعلى رأسها الخبز والسكر والدقيق والزيت والبنزين كما بحثت - في اجتماعها - خطة تهدف إلى تقليص حجم العمالة في البلاد كإجراء لازم لتخفيض الانفاق الحكومي ، كما رسمت خطوطاً لبيع القطاع العام او تحويله إلى شركات خاصة .

وفى اليوم التالى انفجر الشارع دون توقع الحكومة كأنها كانت تجهل كل تلك المشاعر الملتهبة المخزونة تحت رماد الصمت ، فخرج الناس حينما لم يجدوا مبرراً للقعود في 'لمكاتب والمنازل ، معيدين مشهداً واحداً من مشاهد انتفاضة ابريل التي بقيت حلماً مجهضاً له طعم العلقم في النفوس.

خرج الطلاب كالعادة اولاً ، ثم " الشماسة" ثم المارة ثم النقابات ، واتجهوا كلهم نحو مقر مجلس الوزراء منادين بسقوط الحكومة التي استجابات لشروط صندوق النقد الدولي ، وبعد أن اشتد حماس المتظاهرين انفلتت بعض تلك المظاهرات لتجرؤ على اقتحام مبنى المجلس لتسليم مذكرات رافضة للقرارات الاقتصادية .

وفى لحظة الفوران الشعبى ودون توقع احد، دوت طلقات رصاص من مصدر مجهول اخترقت صدر شاب اسمه طارق الشاذلى وأردته شهيداً وعند مشاهدة الدماء تنفجر من صدره اعتلى الغضب روؤس المتظاهرين ، وتحولت المظاهرة إلى حالة فوران كاسحة كادت ان تطيح بـ « النظام » بعد أن رفع جثمان الشهيد فى مقدمة موكب هادر طاف شوارع المدينة – من الجامعة إلى المشرحة – ثم إلى الشارع مرة اخرى .

كان السؤال المحير في تلك اللحظات ما هي الجهة التي اطلقت الرصاص على المتظاهرين؟

وقد سارعت وزارة الداخلية بنفى مسئوليتها قتل طارق الشاذلى ، واصدرت بياناً اكدت فيه على ان الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة ، بل تساءلت وزارة الداخلية نفسها عن مصدر تلك الرصاصات المجهولة .

واتجهت اصابع الاتهام إلى الجبهة الاسلامية حيث شوهد عدد من عناصرها يتمركزون في مواقع محددة داخل مبنى مجلس الوزراء لحماية السلطة من « الغوغاء» .

وحاولت الجبهة الاسلامية ان تلصق التهمة في البعثيين ، وحاول الاتحادى الديمقراطي ان يشيع بان الرصاص جاء من مبنى مجاور يستخدمه ليبيون .

وانحصرت التساؤلات في نهاية الامر ، في سؤال واحد هو : من هو أكثر المستفيدين من اشاعه الفوضي في ذلك الظرف البالغ الحساسية . ؟ اي بصيغة اخرى من هو الخاسر الاكبر من تغيير الحكومة . . . ؟

وكانت صحف الجبهة الاسلامية في اليوم التالي تنشر بأن المظاهرات ما هي الا مخطط يسارى يستهدف الاطاحة بحكومة « القوى الاسلامية» ويستهدفها هي في المقام الاول.

وفى ظل هذه التوترات بدأت النقابات تدخل واحدة تلو الاخرى فى اضرابات بعضها مفتوح وبعضها محدد ، وكانت الانظار قد اتجهت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بعد ان ظهرت بوادر لاحتمال دخوله فى اضراب عام.

وسارعت الحكومة بالاتصال باتحاد العمال كى تثنيه عن اتخاذ خطوة فى اتجاه الاضراب وبدأت مفاوضات طويلة ومتعسره طالب فيها الاتحاد بالغاء القرارات الاقتصادية الاخيرة والسعى إلى وقف الحرب فى الجنوب والتوصل إلى سلام اعتماداً على اتفاقية السلام السودانية.

ومن الملاحظة الجديرة بالانتباه ان الفريق عبد الماجد حامد خليل وزير الدفاع هو الطرف الذي كان يتفاوض مع اتحاد العمال ولم يكن المفاوض هو وزير المالية ولا وزير الداخلية ولا وزير العمل.

وقد حمل وزير الدفاع حينما طالت المفاوضات بينه وبين اتحاد العمال، تحذيراً مبطناً بأنه في حالة دخول الاتحاد في اضراب عام فان الجيش لن يجد مفراً من التدخل بالاستيلاء على السلطة وفقاً لواجبه الوطني، وهو امر هو غير ميال له.

وفى نهاية المفاوضات نجح عبد الماجد حامد خليل فى اقناع الاتحاد العام بالتمهل فى إتخاذ قرارات صعبة فى ظروف دقيقة لا تحتملها البلاد .

وقد كانت المفاوضات ساحة لاستعراض كل من الطرفين لمنطقه وتصوره وقد اطّلع الفريق عبد الماجد على منطق العمال وهو منطق يقول بأن اصلاح الاقتصاد لا يتم الا عبر تحقيق

السلام الدائم والعادل وان طريق السلام تم تعبيده باتفاقية السلام السودانيه .

وما كان أمام وزير الدفاع الا ان يسأل: اذن ماهي العقبة للوصول إلى سلام...؟.

فى خضم هذه التوترات كان الاتحاد العام لنقابات العمال ملحاً على الاستجابة لما جاء فى مذكرته للحكومة التى اعرب فيها عن معاناة العمال المتزايدة ومطالباً بالغاء القرارات الاقتصادية وداعياً إلى تحقيق السلام.

وساد اعتقاد ان قيادة الاتحاد العام محسوبة على الإتحادى الديمقراطى الذى رأى فى تحرك الشارع سنداً له وتأييداً للاتفاقية فاراد ان يستثمر هذا المناخ لصالحه ، وبناء على ذلك سار فى اتجاه الضغط على الحكومة وحزب الأمة ووضعهما أمام خيار نهائى: إما السلام أو الإنسحاب . وفى مساء ذلك اليوم ، ٢٧ ديسمبر ، إجتمع المكتب السياسى للحزب بقيادة محمد عثمان الميرغنى ليتخذ موقفاً من الاحداث ومن الاستمرار فى المشاركة فى الحكومة ، فقد كانت اغلبية الاعضاء ترى واجب الخروج من دائرة الحكومة إلى صف المعارضة فى وقت بدأ يظهر فيه ضعف الاداء وضعف القرار وكان هناك بعض الاعضاء يرون عدم التسرع فى اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وبعد شد وجذب قرر الاتحادى الديقراطى الانسحاب من الحكومة داعياً إلى تكوين حكومة مصالحة وطنية تضم كافة الفعاليات داخل الجمعية التأسيسية .

وكان ذلك يعنى ادخال اليسار والمستقلين وهو أمر لن توافق عليه الجبهة الاسلامية حيث كان هاجسها إلى ذلك الوقت وفى كل وقت منافسة الشيوعيين وتصفيتهم واخراجهم من الحياة السياسية. ففى حديث نشرته مجلة الاشقاء بتاريخ ٢٦ يناير ١٩٨٨ عندما سئل الترابى عن سبب عدم انفراج علاقة الجبهة بالشيوعيين قال: اننا لا نكف علاقتنا به بسبب شيوعيته وحدها فنحن نتصل بالاتحاد السوفيتى وليس بيننا وبينه صلة مواطنة ، ولكن بيننا وبين الحزب الشيوعي السودانى قضايا مبدئية وقضايا تاريخية..»

ولذلك لم يكن من التوقع اصلاً ان تقبل الجبهة الاسلامية بمشاركة الحزب الشيوعى خصوصاً وأن كل تعبئاتها السياسية والفكرية في تلك المرحلة كانت تنطلق من محاربة الحزب الشيوعي وقوى اليسار.

وقد وضع الاتحادى الديمقراطى فى حسابه الموقف المتشدد للجبهة الاسلامية تجاه اقتراح تشكيل حكومة مصالحة وطنية . وكان يدرك ان الصادق المهدى سوف يصل إلى نقطة اختيار محددة إما الجبهة الاسلامية برفضها لاتفاقية السلام أو الإتحادى الديمقراطى بالشعبية التى حاز عليها مؤخراً اعتماداً على اتفاقية السلام .

وبعث محمد عثمان الميرغنى بخطاب مؤرخ بيوم ٢٧ ديسمبر ١٩٨٨ إلى الصادق المهدى مضمناً فيه اقتراحاته وبدائله ، وفي اليوم التالي وصل الخطاب إلى رئيس الوزراء الذي كان مشغولاً بمعالجة الاوضاع المترتبة على القرارات الاقتصادية .

وبعد يومين ارسل الصادق المهدى ردأ على خطاب محمد عثمان الميرغني قال فيد :

« اما موضوع مبادرة السلام فقد دارت حوله مداولات انتهت إلى بيانى بتاريخ « اما موضوع مبادرة السلام فقد دارت حوله مداولات انتهت إلى بياناً يؤيد ما جاء فيه مما ازال اى خلافات بشأن هذا الموضوع » .

أما الزيادات الضريبية الاخيرة فهى اجراءات املتها ظروف موضوعيه وشارك فيها حزبكم مشاركة تامة وعندما واجهتها معارضة من هيأتنا البرلمانية والقوى النقابية وبعض الشرائح الشعبية فاننا رأينا ان نراعها على ضوء تلك المواقف وانتم تعلمون نية المراجعة هذه إذ دار بحثها مع وفدكم الذى زارنا مساء يوم ١٩٨٨/١٢/٢٧ اما الحديث عن حكومة مصالحة وطنية فانت تعلم اننا عرضنا امر تشكيل حكومة تضم كل القوى السياسية الممثلة فى الجمعية ، وقد تعذر ذلك لاسباب انتم تعلمونها وتشكلت الحكومة بسند برلمانى يبلغ حوالى ٩٠٪ من النواب والتزمنا ان غد جسوراً للقوى السياسية خارج الجمعية ، وهكذا فعلنا وكنا ولا زلنا حريصين ان يكون اى تكوين للحكومة منطلقاً من المؤسسات الدستورية القائمة ومعلوم ان البحث عن صيغة حكم واسع يحظى بتأييد الجمعية التأسيسية هدف لا خلاف عليه ان امكن العثور على صيغة عملية له وانت تعلم استعدادنا المعهود لكل ما من شأنه توسيع قاعدة الحكم في البلاد وزيادة المشاركة في ادارة شئونها.»

ويواصل الصادق المهدى خطابه قائلاً: « أما الزج بفكرة حكومة مصالحة وطنية بالصوره الغامضة التى وردت فى خطابكم فغير مفهوم لاسيما إذا عولتم عليه كسبب لانسحابكم من حكومة الوفاق فى هذا الظرف ، ذلك الانسحاب الذى يشكل تخلياً عن مسئولية انتم طرف مشارك فيها كما يشكل استغلالاً لظروف التهاب سياسية لها خطورتها على السودان وعلى نظامه الديمقراطى ، وكان منتظراً من حزبكم بثقله ودوره ان يساهم مع الاخرين لحماية السودان ونظامه الديمقراطى منها وان يساهم فى قفل الابواب امام المتربصين والمغامرين » .

فى تلك السطور بدأ الصادق حزيناً لموقف حليفه وربما منزعجاً لأنه كان مؤملاً ان يستطيع ان يحافظ على ذلك « الوفاق الوطني » اطول فترة ممكنة تؤهل حكومته لمعالجة تحديات كثيرة منها تحديات الديقراطية نفسها .

وانسحاب الاتحادى الديمقراطى يعنى سقوط احدى الركائز في بناء الوحدة الوطنية التي كان ينشدها الصادق المهدى .

وانسحاب الحزب الحليف سوف يضعف امكانية الحشد الشعبى التي كان يطلبها الصادق كأساس لمحاصرة «التمرد » في الجنوب .

وفى فقرة من فقرات الخطاب اعترف رئيس الوزراء لمحمد عثمان الميرغنى بأسباب ضعف المحكومة عندما قال : « لقد شكونا كثيراً من أن بعض وزراء حزبكم يشتركون فى قرارات ثم يتخلفون عن المسئولية التضامنيه امام الرأى العام وشكونا من أن حزبكم احياناً يتخلى عن مواقف وزرائه فى الحكومة فالمسئولية التضامنية والمسئولية النيابية من أهم ركائز النظام الديمقراطى الذى غارسه والتخلى عنهما مع سلبيات اخرى أثر كثيراً فى فاعلية الحكم وقدراته على الحسم والقيادة » .

وفى ختام خطاب الرد اكد الصادق على انهم سيواجهون مسئولياتهم فى درء المخاطر عن البلاد بكل ما يستوجبه ذلك من تصميم وحزم وانه يعتبر خطاب محمد عثمان الميرغنى قراراً بتنحى ممثلى الإتحادى الديمقراطى من كل المؤسسات الدستورية التى اشتركوا فيها وسوف يتصرف بهذا المقتضى .

وخرج الاتحادى الديمقراطى من الحكومة إلى صف المعارضة وأصبح الشريف زين العابدين الهندى زعيمها في الجمعية التأسيسية وهنا تحقق للجبهة الاسلامية ما كانت تتمناه ، وهو كثير منه:

- \* فقد اصبحت الجبهة الاسلامية الحزب رقم اثنين في الحكومة .
- \* ابتعاد الاتحادي الديمقرطي من الحكومة وخروجه إلى المعارضة يعني عملياً سقوط اتفاقية السلام من احتمال ان تصبح جزءاً من سياسة الحكومة.
- \* انتهاء الحرج السياسى مع الكتلة الافريقية فى الجمعية التأسيسية ثما يعطى الحزبان الأمة والجبهة فرصة تقديم مشروعات « قوانين اسلامية » او الابقاء على قوانين سبتمبر.
- \* امكانية تصعيد العمل العسكرى في الجنوب بعد ابتعاد كل ما كانت تسميهم الجبهة بعناصر « التخذيل» عن موقع صنع القرار السياسي .
- \* تولى المناصب الاساسية في الحكومة التي كان يتولاها اعضاء الحزب الاتحادى الديمقراطي مثل وزارة الخارجية ووزارة العدل والنائب العام ، وبعض الوزارات الاقتصادية .
- \* فتح الباب على مصراعيه امام الجبهة للاتصال بالقوات المسلحة والضباط من مختلف الرتب وبمختلف الفروع دون حساسيات وتحت مظلة « العمل الرسمى » .

وطلب السلطة لم يجعل الجبهة الاسلامية تنتبه إلى مخاطر السلطة نفسها وما قد تجره لها من ازمات وبلايا . فقد ذكر الترابى نفسه فيما بعد بأن مناصب السلطة العامه كانت اشد ابتلاء وفتنة للجماعة ، ولم تسلم الجماعة ازاءها من بعض حالات طلب ملح للولاية او ضغط في سبيلها او تحسر على فواتها.

وطلب السلطة بالمشاركة فى الحكومة واقتسام المناصب والولايات شغل المستويات القيادية والقاعدية فى الجبهة حيناً ودفع بالاختلافات إلى السطح والى العلن حيث تزامنت وتشابكت مع ازمات اخرى اكثر حدة وفى نفس الوقت ، ومن اكبر هذه الازمات ما تناولته الصحف فى تلك الايام تحت عناوين فضائح الجبهة الاسلامية حيث انشغل بها الراى العام حتى اصبحت حديثاً يومياً ومتواصلاً لشهور عديدة ، وكان ابرز هذه القضايا ما عرف بقضية عثمان خالد مضوى وبقضية القصر العشوائى لوزير التجارة الخارجية على الحاج وهما من ابرز اعضاء المكتب التنفيذي للجبهة الاسلامية .

والقضيتان تمسان الشرف والاخلاق في العمق خصوصاً أنهما ساحتان حاولت الحركة الاسلامية – اخوان مسلمين ثم جبهة اسلامية – ان تصور للعامه انها اجدر جهة لرعايتهما وحمايتها حيث ظلت ظلت تحاول منذ نشأتها الأولى أن تربط « إعلامياً » بينها ويبن الأخلاق « الإسلامية » وتصور للناس أن لديها وحدها المعيار وعندها الأساس . وكانت في كل محاولاتها تسير في اتجاه احتكار تفسير القيم الاسلامية .

والقضيتان تطعنان الجبهة في صميم مشروعها الذي يحاول ان يصور انها القدوة الحسنة المتخلقة باخلاق الانبياء والصالحين .

والقضيتان نسفتا ما حاولت الجبهة الاسلاميد ان تبنيد في اذهان الناس بحتمية ارتباط الخلق الاسلامي بالسياسة وفق مفهومها للدين والسياسة .

ولم تكن القضيتان من نسج تآمر قوى مناهضة للجبهة الاسلامية كما حاولت ان تصور الامر في بداية انفجار رائحة الفضيحتين . فقد بلغتا دوائر التجريات والتحقيق الجنائي والشرطة بل وصلت قضية القصر العشوائي إلى المحاكم والى مراحل الحكم القضائي .

وان كانت قضية القصر العشوائى تتعلق بتصرفات على الحاج فى ارض خارجة عن نطاق التخطيط الاسكانى مستخدماً نفوذه ومستغلاً موظفين فى الدولة ، فإن قضية عشمان خالد مضوى تتعلق مباشرة بسلوك احد قادة الجبهة الاسلامية المعروفين . ففى هذه القضية تقول تحريات البوليس ان المدعو عثمان خالد مضوى لم يستجب لاوامر دورية الشرطة حينما طلبت منه التوقف بعد ان ضبط هو وإحدى النساء فى مكان منزو ومظلم حوالى الساعة الواحدة صباحاً بعد منتصف الليل فطاردته الدورية إلى ان استطاعت اللحاق به وسيق إلى مركز

البوليس حيث علم أن رفيقته في السيارة لم تكن الا واحدة من نساء الليل بانعات الهوى .

وفى التحريات سئل عثمان خالد عن الاسباب التي جعلته لا يستجيب لطلب دورية الشرطة بالتوقف: قال انه لم يكن يعلم بأن العربة التي طاردته خاصة بالشرطة.

وحينما سئل عن معرفته بالمرأه التي كانت ترافقه قال انه راها في الطريق واقفة بعد منتصف الليل والجو كان بارداً فأراد أن يساعدها لوجه الله .

ولكنه احتار عندما سئل لماذا اختار ان يقف في مكان مظلم غير طبيعي لوقوف العربة في ساعه متأخرة من الليل ومعه امرأة لا تمت له بصلة قرابة .

ومنذئذ فتح ملف الاخلاق عند اعضاء الجبهة الاسلامية فطال تاريخ القيادات وبدأت تروى الحكايات وتولت جريدة «الوطن» لصاحبها سيد احمد خليفة فتح هذا الملف فزاد توزيعها اربعة اضعاف حجم توزيعها العادى وتحولت المعركة ضد الجبهة الاسلامية من نفس منطقها وحوكمت بنفس معاييرها وجرمت بنفس قوانينها .

والقت هذه الازمه بظلال قاتمة وكثيفة على صدق شعارات الجبهة الاسلامية وحركت الشكوك القديمة فيما اعتقد عن « تدين وتقوي» قيادات الجبهة وتناقلت الأسر أخبار هذه الأزمة والقضية ، وأثرت بالطبع على وضع العنصر النسائي في التنظيم .

وامتدت الازمة إلى قاعدة التنظيم حيث بدأت العناصر الاكثر تشدداً عطالبة القيادة بحسم المسألة ووقف البلبلة بفصل عثمان خالد من الجبهة لاسلامية ما دامت القرائن والروايات والتحريات تشير إلى انه ارتكب مما يستوجب معاقبته.

ووقف على عثمان محمد طه فى صف المطالبين بتنحية عثمان خالد وبدت مظاهر انشقاق حول الامر ، ورفض عثمان خالد اية اجراءات ضده، حتى تلك التى طالبته بالسفر فوراً خارج البلاد إلى ان تهدأ العاصفة وتصاعدت الأزمة والحرج إلى حد مطالبة بعض الصحف سحب الثقة من النائب البرلمانى « عثمان خالد » بتوجيه دعوات لجماهير دائرة البرارى برفع مذكرة وارسال برقيات تطلب من الجمعيه التأسيسية مناقشة الموضوع .

لفت هذه الازمه الجبهة الاسلامية من كل جانب في مرحلة كانت هي في اشد الحاجة إلى التماسك لمواجهة مسئولياتها كحزب سياسي في حكومة الائتلاف التي بدأت تحاصرها المشاكل منذ انسحاب الاتحادي الديمقراطي .

# 

ويقال أن المصائب لا تأتى فرادى .

والمصيبة الاعظم أن الحكومة تعلم أن رفضها لاتفاقية السلام سوف يجر وراءه عزلة يمكن

ان تؤثر على أدائها السياسي والاقتصادي والعسكري، فاختارت العزلة .

وكانت اكبر مشكلة هى نظرة العالم المتوجسة تجاه الحكومة ، فقد راحت تنظر دول اوربا الغربية والولايات المتحدة إلى الحكومة الائتلافية بانها حكومة حرب بعد ان رفضت اتفاقية السلام السودانية وانعكست هذه النظره فى احجام الدول ، الشقيقة والصديقة ، عن تقديم مساعدات عاجلة خصوصاً العسكرية ، فى وقت بدأ الاتجاه الرسمى يسير نحو الخيار العسكرى .

وتأثرت القوات المسلحة مباشرة بهذه النظرة إذ كانت تتطلع إلى القيادة السياسية كى توفر لها الاسلحة والمعدات اللازمة إذا كان الحل في رأيها هو الخيار العسكري

فكان أمام الجيش واحدة من اثنين اما توجيه الدعم المادى إلى القوات المسلحة وفوراً قبل ان يأتى موسم الامطار في الجنوب او توجيه الجهود إلى السلام.

ولأن الفريق عبد الماجد حامد خليل ظل يتابع الوضع الأمنى بحس العالم العسكرى والمسئول السياسى ويرى تدنى مستوى علاقات العالم بالسودان راح يتحدث عن السلام فى مواجهة دعوات التصعيد العسكرى ، كان يعلم انه لم تكن فى التاريخ حرب جميلة ، ولذلك لابد من ان تبذل الجهود للوصول إلى سلام ، لكن دعاة الحرب لم يكونوا على استعداد لسماع حديث السلام .

وبسبب موقفه ذاك تعرض الفريق عبد الماجد لأعنف واقذع هجوم من قادة وصحف الجبهة الإسلامية .

ففى احدى جلسات مجلس الوزراء فى فبراير ١٩٨٨ تحدث وزير الدفاع عن احتياجات القوات المسلحة من سلاح وذخيرة ومعدات وعن رفض عدد من الدول العربية تقديم مساعدات عسكرية عاجلة وضرب مثلا بالاردن ثم تحدث عن أهمية السلام واهمية خلق علاقات خارجية متوازنة ، تسمح بتدفق المساعدات للقوات المسلحة .

كان حديث الفريق عبد الماجد حديث العالم بالوضع السياسي والعسكرى وفي موقفه ذلك وبأدبه الجم لم يتوقع ان يكون رد زملائه من الوزراء على حجته مفعم بالسخرية . فقد عقب حسن الترابي وزير الخارجية على حديث الفريق عبد الماجد قائلاً : انهم كانوا آخر ما ينتظرونه من وزير الدفاع الحديث عن السلام ، فاذا كان وزير الدفاع نصب نفسه داعياً للسلام فماذا يفعل وزير وزارة السلام ؟ وطلب الترابي من الفريق عبد الماجد ان يكف عن تكرار الحديث عن السلام وان يلتفت إلى مهامه كوزير دفاع ويترك للآخرين مهمة السلام .

وقادت صحف الجبهة زفة الهجوم على وزير الدفاع بصورة لا تليق برجل ابدى رأيه

واضحاً وبشكل مهذب في قضية تهم الجيش قبل ان تهم وزارة الخارجية .

وتحت هذا الضغط السياسى والاعلامى قدم الفريق عبد الماجد ، بعد عودته من زيارة غير معلنة لدولة عربية استقالته إلى رئيس الوزراء ، وقد تدخلت وساطات عديدة تطلب من وزير الدفاع سحب استقالته إلا أنه أصر عليها بشدة .

وأورد الفريق عبد الماجد فى خطاب استقالته اربعه اسباب حملته على التقدم بها ، لما سببته من تدهور للاوضاع العسكرية والاقتصادية والسياسية والامنيه واضعفت قدرته كوزير للدفاع على الحركة الفاعلة فى مجال عمله .

والاسباب الاربعة التي اعتمد عليها الفريق عبد الماجد هي:

- \* انتهاج سياسة خارجية ادت إلى اضعاف قدره السودان على استقطاب العون العسكرى والاقتصادى مؤكداً ان الصلات الخارجية ذات اهميه بالغة في الحصول على العتاد العسكرى والامنى سواء كمنحة او بالشراء نقداً وهذا ينعكس سلبا على قدرات القوات المسلحة.
- \* عدم استجابة الحكومة لمبادرة السلام والتباطؤ في التحرك في هذا الاطار مما انعكس على سمعة السودان في الخارج وموقف الدول منه خاصة لما للقضية الامنية من انعكاسات خارجية.
- \* هيمنة الجبهة الاسلامية على صناعة القرار الحكومي وتوجيهه الوجهة التي تريد مما قيد حركة الحكومة داخلياً وخارجياً لمحورية هذه المواقف المتشددة .
- \* تضييق دائرة المشاركة في الحكم وفي صناعه القرار مما خلق استقطاباً داخلياً حاداً خاصة بعد خروج الاتحادي الديمقراطي من الحكومة .

لم تمر استقالة عبد الماجد حامد خليل بهدوء إذ في اعقابها توالت الاجتماعات وسط الهيئات القيادة في القوات المسلحة حيث عقد اجتماع ضم الضباط من رتبة عميد فما فوق استمر سبع ساعات نوقشت فيد الاوضاع العسكرية والسياسية بالبلاد على ضوء احتياجات القوات المسلحة وموقف الحكومة وقدراتها لخوض حرب في الجنوب . ووقائع الاجتماع جاءت على النحو التالى:

- \* حضر الاجتماع مائة وخمسة واربعين ضابطاً من رتبه عميد فما فوق .
- \* بدأ الاجتماع بحديث تنويري من ادارتي الاستخبارات والعمليات عن الوضع في الجنوب خاصة والسودان عامة .
- \* ثم بعدها قدم القائد العام الفريق اول فتحى احمد على شرحاً وافياً للظروف التي تعيشها القوات المسلحة وربط ذلك بالعزلة السياسية الخارجية التي أثرت بصورة

مباشرة على قدرات واداء القوات المسلحة من حيث التسليح والامكانيات وتحدث عن فقدان السودان الصداقات وعلاقات كانت ضرورية مؤثرة على أداء القوات المسلحة وعملياتها في الجنوب.

وبعد ذلك بدأ نقاش واسع بين الحاضرين ادى في النهاية إلى قرار برفع مذكرة إلى مجلس رأس الدولة ومجلس الوزراء .

وفى ٢٠ فبراير ١٩٨٩ تحركت هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة لتسليم مذكرة الجيش لكل من أحمد الميرغنى القائد الاعلى للقوات المسلحة والصادق المهدى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الوطنى . وجاءت المذكرة فى واحد وعشرين نقطة مصاغة صياغة مركزة ومتينة لا تترك ايه ثغرة سياسية او عسكرية يمكن ان تستغل أثناء مواجهة القيادة كما انها عرضت الوضع السياسي العسكرى بدقة واضعة القيادة السياسية فى البلاد امام خيارين لا ثالث لهما. ومن أهم ما قالته المذكرة فى رسمها لخطوط الوضع النقاط التالية :

- \* ان الحرب التى نخوضها فى جنوب السودان قد أظهرت بعداً استراتيجياً جديداً وفريداً لم يشهده عالمنا المعاصر ، لقد توحد المعسكران الغربى والشرقى فى دعم واسناد حركة التحمرد التى نواجهها. ان الكتلة الشرقية تقدم كل متطلبات القتال والتدريب والتوجيد لحركة الخوارج بينما يوظف العالم الغربى كل امكانياته المادية والاعلامية لخدمة اهداف حركة التمرد بل قمكن العالم الغربى من فرض حصار وترهيب على الدول المعتدلة فى العالم العربى حتى لا تجود علينا بالقليل من احتياجاتنا الدفاعية الحالية ، بينما ظل دعم العالم الغربى يذهب إلى معسكرات الخوارج براً وجواً تحت مظلة الاغاثة بينما ظل دعم العالم الغربى يذهب إلى معسكرات الخوارج براً وجواً تحت مظلة الاغاثة
- \* خلاصة القول في هذا الجانب هو أن حصاراً اقتصادياً واعلامياً قد فرض على السودان وان التأثير المباشر لذلك تدفعه قواتنا المسلحة دماً وروحاً في ميادين القتال كل يوم .
- \* دون خوض عميق فيما يحدث في الجبهة الداخلية فجميعنا ندرك الحجم والابعاد والمؤثرات ولكننا نركز على جانبين اولهما التأثير المباشر على الأمن القومي السوداني، وثانيهما التأثير على إدارة العمليات العسكرية وعلى تماسك ووحدة القوات المسلحة.
  - الأمن القومي السوداني:

ان مهددات الأمن القومي السوداني لعديدة ولكن نشير إلى اكثرها خطوره وهي :

- \* التناحر الحزبي وغياب التوجه القومي .
- \* الانهيار الاقتصادي والتضخم والغلاء.
- \* غو المليشيات المسلحة والاختلال الأمنى .
  - \* افرازات الحرب في الجنوب.

- \* تفكك المجتمع السوداني وانتشار الفساد .
  - \* افرازات الصراع المسلح الداثر بدارفور .

### - القوات المسلحة:

- \* انهيار البنيات الاساسية والاقتصاد والمجتمع وتأثيره المباشر على القوات المسلحة وتركيبتها القومية .
- \* المحاولات المستمرة لاختراق القوات المسلحة من جهات سياسية في الداخل وبتوجيه من الخارج .
- \* انقسام الجبهة الداخلية في اسناد ودعم القوات المسلحة وافرازات ذلك واضحة على امن العمليات وتأثير الحرب النفسية على الروح المعنوية .
  - واستمرت المذكرة في طرح حججها ومطالبها ومنطقها كما تصورتها في النقاط التالية:
- \* لقد اشرنا مسبقاً إلى ضعف قدراتنا الراهنة والتى تسبب فيها اساساً غياب السياسات الدفاعية المدروسة طوال السنوات الماضية ، وتفاقمت الآن نتيجة للاستنزاف المستمر بسبب الحرب وتأثير الحصار الاقتصادى والعسكرى المفروض علينا اليوم ، اننا وبكل وضوح قد طلبنا من مجلس الدفاع الوطنى توفير احتياجاتنا العسكرية المطلوبة الآن وليس غداً حتى يمكنا من احداث التفوق العسكرى واعادة التوازن ، ومع تقديرنا الكامل لكل الجهود التى بذلتها الحكومة والتحرك النشط الذى قامت به وزارة الدفاع وهيئة القيادة على كافة الاتجاهات الا ان ذلك كله لم يحقق النتائج الايجابية المأمولة والمطلوبة لتوفير كافة احتياجات القوات المسلحة اللازمة للقتال لانها اصطدمت بواقع مربر سببه السياسات الداخلية والخارجية للدولة .
- \* استناداً على ما تقدم فانه من الأهمية بمكان التأكيد بأن ما سيرد من مقترحات وتوصيات يمثل الرأى العام العسكرى بعد استقصائه بواسطة الاجهزة المختصة وبعد التفاكر واجماع اراء القادة في كل المستويات .
- \* أن وحدة الصف وعاسك القوات المسلحة هدف مقدس لا يقبل المساومة أو المزايدة وأن القوات المسلحة ذات التوجه القومى المتجرد هي صمام الامان الوحيد لتماسك ووحدة ومستقبل الوطن.
- \* اننا جميعاً ، قيادة وقاعدة ، منتشرون في كل بقاع السودان يجب ان نؤكد بوضوح لا لبس فيه اننا مع خيار الشعب السوداني الاصيل في الحفاظ على الديمقراطية ، كما اكدنا ذلك في السادس من ابريل واننا نرفض كل انواع الدكتاتورية وسنظل ابداً اوفياء

لواجبنا المقدس في حفظ وصون وحدة وسيادة الوطن.

- \* ان أدارة الصراع المسلح لا ينفصل أبداً عن أدارة السياسات المتوازنة للدولة ، عليه يجب أن تهدف الدولة إلى كسر طوق الحصار الاقتصادى والعسكرى المفروض علينا من الغرب والشرق ، وذلك بانتهاج سياسات متوازنة قكننا من استقطاب العون الاقتصادى والعون العسكرى الذي نحتاج اليه اليوم .
- \* ان تماسك ووحدة الجبهة الداخلية يتطلب تطبيق توجه قومى بعيداً عن المزايدات السياسية والتناحر والتآمر وهذا يتطلب في المقام الاول توسيع قاعده المشاركة في الحكم للخروج من هذا المنعطف الصعب .
- \* وفى الختام ليس هناك اكثر من التأكيد مرة اخرى اننا جميعاً امام مسئولية تاريخية ستسألنا عنها اجيال السودان القادمة وهى ان نحافظ على امن ووحدة وقاسك القوات المسلحة ، لا نقبل ابدأ المزايدة باسمها ولا نعرضها ابدأ للتضحية والخسائر نتيجة لقصور الامكانيات ولأسباب موضوعية اخرى لا يمكن ابدأ ان تسأل عنها القوات المسلحة وعليه ومع تأكيد الولاء لله وللأرض وللشعب نرفع لكم هذه المذكرة النابعة من إجماع القوات المسلحة لاتخاذ القرارات اللازمة في ظرف اسبوع من اليوم .

وحملت المذكره توقيع الفريق اول فتحى احمد على القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ ٢٠ فبراير ١٩٨٩

لم تكن مذكرة الجيش هى الاولى بل سبقتها اربع مذكرات رفعت للجهات المسئولة وان كانت تختلف عن الاخيرة فى انها لم تكن بالشمول الذى اتسمت به كما انها لم تأت المذكرات السابقة - نتيجة اجتماعات موسعة لقادة القوات المسلحة ضمت حوالى مائة وخمسين ضابطاً من رتبة عميد إلى ما فوق ، كما انها لم تأت عقب ازمه سياسية بنفس الحجم

جاءت مذكرة ٢٠ فبراير كاعصار اراد ان يقتلع كل ضعيف من مكانه ويعيد ترتيب الوضع بحيث يصبح اكثر ثباتاً وقوة وتأسيساً. وقد فهمت كل قوى سياسية المذكرة وفق رغبتها او مخاوفها او مصالحها بالرغم من أن المذكرة كانت واضحة للجميع حيث ارادت ان تقول فيما بين سطورها:

- \* أن الجيش لا يقف بعيداً من السياسة بل هو جزء أصيل فيد أ.
- \* أن الجيش لا يمكن أن يقف متبلداً في وجه أوضاع تهتز بعدم الاستقرار مما يمكن أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه .
- \* ان الجيش مؤسسة تتأثر بما يدور خارجه ويتوقف نظامه وانضباطه وانسجامه على انضباط العمل السياسي .

- \* ان الجيش لا يستطيع ان يؤدى واجبه في ظل فوضى يعانيها المجتمع .
- \* ان الجيش فتح فرصة جديدة لإمكانية تطور العمل السياسي حينما رفع مذكرة ولم يتحرك في اتجاه الاستيلاء على السلطة .
- \* ان الجيش ايقن بأن وجود الجبهة الاسلامية في السلطة يعنى الحرب فقط تحت دعاوى الجهاد فان لم تكن الحرب في الجنوب فستكون في الشمال .
- \* ان الجيش يرفض وجود اية قوة عسكرية أو شبة عسكرية خارج اطاره وهو ما يعنى رفضه للميلشيات المسلحة التابعة للجبهة الاسلامية ولفكرة قوات الدفاع الشعبي.

هذا ما اراده الجيش في مذكرته وما كان مطلوباً فهمه في ذلك الحين ، ولكن كيف فهمت القيادة السياسية المذكرة ؟

رد الصادق المهدى رئيس الوزراء في ٢٢ فبراير ١٩٨٩ على مذكرة القوات المسلحة حينما التقى بهم في القيادة العامة . وجاء رده في مقدمة وسبع نقاط .

وأهم ما جاء في المقدمة التأكيد على ان التداخل معهود بين المسئوليات السياسية والعسكرية لاسيما في ظروف القتال ولدينا في التاريخ المساجلة التي وقعت في هذا الصدد بين تشرشل وديغول عندما قال الاول ان الحرب هي من الأهمية بحيث لا تترك للجنرالات وحدهم ورد الثاني بانها من الأهمية بحيث لا تترك للسياسيين وحدهم.

وعلق رئيس الوزراء على سبع فقرات ثم جاءت النقاط السبع وأهم ما فيها هو:

ففي النقرة الاولى قال رئيس الوزراء: هناك نقاط وردت في المذكرة لاخلاف عليها هي:

- \* ان الجبهة الداخلية غير موحدة مما يؤثر سلباً على مهام الدفاع .
- \* ان الحرب الحالية تدور في غير مشاركة كاملة من الشعور العام في البلاد .
- \* ان القوات المسلحة تنقصها مقومات اساسية لاسيما في السلاح الجوى والدفاع الجوى
  - \* ان التمرد في الجنوب يحظى بظروف تأييد غير عادية من مصادر مختلفة .

الفقرة المثانية: ان الدول التي دعمتنا عسكرياً في عهد مايو بعد فترة الانحياز للشرق كانت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وأن العون الامريكي تناقص منذ الفتره الاخيرة للعهد المايوي بسبب انخفاض العون العسكري عموماً.

اما السبب الثاني لخفض العون العسكري الامريكي للسودان هو أن السودان لم يعد كما كان منحازاً للأهداف الاستراتيجية الامريكية بل يتبع سياسة عدم الانحياز .

أما الدعم السعودي فقد بلغ مبلغاً كبيراً في ١٩٧٦ ولكنه لم يتصل بعد ذلك بحجم كبير

والآن السودان يحظى بدعم عسكرى من ثلاث دول عربية وبصفقات تسليح كبيرة مع عدد من الدول الوسطى .

الفقرة الشالغة: ان السوق الأوروبية المشتركة لم تدعم السودان عسكرياً ولكن دعمها المدنى للسودان لم ينقطع بل تزايد في المجالات الاتية:

- في مجال مشرعات التنمية.
- في مجال اعادة تأهيل المشروعات.
  - في مجال اعادة التعمير .
    - في مجال النازحين.
  - في مجال الاغاثة واللاجئين .

في هذه المجالات جميعاً توجد برامج محددة تجد سنداً مالياً وعينياً .

الفقرة الرابعة: ان الاختلاف على الساحة السودانية مرده لظروف موضوعيه توجد فى كل البلاد ذات التكوين الوطنى غير المكتمل وفى هذا الصدد توجد خلافات دينيه وثقافية وعرقية وجهوية ووضع السودان فى هذا المجال هو: الاختلاف الحزبى والاختلاف المنهجى والاختلاف العقائدي.

الفقرة الخامسة : ان الدعم العسكري للدولة السودانيه بحجم كبير كان كالاتي:

الصفقة السوفيتيه في عام ١٩٧٠ وكان حجمها ٢٠٠ مليون دولار .

دعم سعودي للسودان بلغ ۲۰۰ مليون دولار عام ۱۹۷۹.

الفقرة السادسة: ان الالتزام الذى جاء فى المذكره بالحفاظ على الديمقراطية التزام ايجابى فى حد ذاته كذلك لا بديل له فالانقلاب العسكرى ممكن وسهل والثوره عليه ممكنه وحدثت، وعلينا ان فجنب بلادنا هذه الدوامة.

أما فيما يتعلق بالجبهة الداخلية وتماسكها وما تتطلبه من توسيع قاعده المشاركة في الحكم للخروج من هذا المنعطف الخطير قال الصادق المهدى في رده: هذا مبدأ صحيح وقد سعينا اليه وحققنا منه درجات واخيراً انسحب احد الاطراف لانه اشترط شرطاً املائياً وهذا يحول دون الاتفاق والان لعل الخطر المتزايد على البلاد يجعل القوى السياسية تفكر بحرص وجدية اكثر لتوحيد الجبهة الداخلية

أما الغقره الأخيرة التي جاءت في نهاية المذكرة بالنص التالي: « وعليه مع تأكيد الولاء لله وللأرض وللشعب نرفع لكم المذكرة النابعة من إجماع القوات المسلحة لاتخاذ القرارات اللازمة في ظرف اسبوع من اليوم » رد الصادق قائلاً : " هذه نهاية غير موفقه لانها تشبه

الانذار وتفتح باب ملابسات فالذين يريدون احداث انقلاب عسكرى سيجدون منها مدخلاً والذين يخشون من وقوع انقلاب عسكرى سيجدونها مدخلاً مضاداً ومهما كانت نوايا العقلاء فالباب سوف يفتح بالفعل ورد الفعل لتطلعات وتصرفات تأتى بما لا يحمد عقباه ".

اما اهم النقاط التي اوردها رئيس الوزراء في رده على مذكرة الجيش هي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية حينما قال:

" ان المحورية في السياسة الخارجية هي التي جرّت لنا على عهد مايو كل المشاكل في امننا القومي ، لقد تمحور السودان وانحاز في عهد مايو مما أدى لخلق محور مضاد منحاز في الاتجاه المضاد هو محور عدن الذي تبنى حركة التمرد تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وخلق ما خلق لنا من اضرار .

لقد رمينا بانحياز لايران وهذا غير صحيح فقد دعونا لوقف الحرب عندما كانت ترى استمرارها وراهنا على تغلب اتجاه السلام داخل ايران وقد حدث، وقد أكدنا في كل مجال اننا من حيث المذهب سنه ومن حيث الانتماء عرب ولكننا نرى ضرورة التعايش المذهبي والقومي وهذا ما تتجه إليه الآن البلاد العربية واتهمنا بانحياز لليبيا والحقيقة هي ان بلادنا جربت اضرار العداء لليبيا ورأينا ان تقوم علاقتنا على التفاهم وقد حدث واستطعنا ان نلعب دوراً ايجابياً في الصلح الليبي واكدنا ان علاقتنا بهذه الجاره لا تتم على حساب الاخرى وحققنا لبلادنا مصالح عديدة في العلاقات الطيبة مع ليبيا علاقات تقوم على المصالح المشتركة لا على التبعية.

المملكة العربية السعودية تبادلنا اطيب المشاعر وان كان دعمها العسكرى لبلادنا لم يرق بعد لمستوى تلك المشاعر .

مصر ، أكدنا لها الحرص على العلاقة واتفقنا على ذلك ولكن لسبب ما تقف مصر بالحياد من حربنا في الجنوب بحجة انها مشكلة داخلية ، لقد اوضحنا للأخوة في مصر وهم يعلمون ان العدوان في الجنوب يستند لقوى خارجية محدودة ويعلمون دور حلف عدن في ذلك ولكن وقفوا على عهد ثلاث نظم في السودان ، على عهد نظام مايو وعلى عهد الحكومة الانتقالية وعلى عهد الحكومة النتخبة ، في الحياد ".

### 

وبجانب الرد الرسمى للحكومة على مذكرة القوات المسلحة اصدر حزب الامه بياناً قال فيه: ان مذكرة القوات المسلحة وبالكيفية والاسلوب التى قدمت بها غمل ظاهرة غير عادية فى الحياة السياسية وانهم اخذوا بها كظاهرة غير قابلة للتكرار مع المثقة بأنه ليس المقصود منها خلق قوة سياسية جديدة فى القوات المسلحة وان الحزب آمن على ضروره توفير الدعم مادياً

ومعنوياً وسياسياً واعلامياً ، كما اكد الثقة غير المحدودة في كفاءتها وبسالتها . ودعا البيان لتوحيد الجبهة الداخلية رأياً وكلمة وحركة عن طريق التجرد الوطني والبعد عن الاستقطاب والتخلي عن المكايدات والمزايدات واستغلال التنوع العرقي او الديني او السياسي لبذور الفتنه واعلن الحزب عن الآتي :

- ١- تبنى الدعوه لتوسيع قاعدة الحكم .
- Y- السعى لتحقيق ذلك عن طريق صيغة مقبولة ويقترح من جانبه « حكومة كل الجمعية» .
- ٣- ان تحصر الحكومة المقترحة برنامج محدد للسلام والامن والاقتصاد والتحضير للانتخابات.
  - ٤- الزام احزاب الحكومة المقترحة بميثاق شرف.

وفى مجال السياسة الخارجية اكد حزب الامه على عدم الانحياز او التمحور، والالتزام بالمواثيق الاقليمية والدولية وخلق علاقات متميزه مع السعودية ومصر وليبيا واثيوبيا، كما استعرض البيان الجهود التى بذلت لتحقيق السلام والمبادرة الاخيرة للاتحادى وتحفظات رئيس الوزراء حولها وقال البيان: انه وصلهم الان ما يؤكد قبول وجهة نظرهم ولذلك قرر الحزب الآتى:

- ١- قبول المبادرة مع التحفظات المتفق عليها .
- ٢- انعقاد المؤتمر الدستوري في أقرب وقت ممكن.

### 

أما الجبهة الاسلامية فقد اصدرت بياناً ركز في معظمه على خيار الحرب ودون ذكر السلام، فقد واصلت الجبهة دعوتها للتعبئة العامة في مقترحاتها التالية:

- ١- تكييف حركة الاقتصاد الوطنى والقوانين والاجراءات المالية والادارية والقومية منها والمحلية للإلتزام بالآتى :
- \* منح الأولوية لسد حاجات القوات المسلحة من الموارد المصنعة معلياً والمستوردة من المواد التموينية والاغذية والملابس والمهمات كافة .
  - \* وضع وتنفيذ ميزانية اسعافية عاجلة لتلبية احتياجات القوات المسلحة .
- \* اعطاء اسبقية قصوى لسد احتياجات القوات المسلحة من النقد الاجنبي وعلى الأخص لمقابلة احتياجاتها .

- \* الاهتمام بالتصنيع الحربي لتمكين القوات المسلحة من الاعتماد على ذاتها .
- ٢- توجيد وسائل النقل العام والخاص لتلبية احتياجات القوات المسلحة للحركة في النقل
- ٣- توظيف اداء الاعلام ووسائل الاتصال العامة ورفع الروح المعنوية للسقاتلين في الجنوب.
- ٤- الزام الصحف لتتأكد مسئوليتها الاخلاقية نأياً عن الإثاره في الاخبار والزيف في الدعاية .
- ٥- رسم الحدود الفاصلة بين العدو والصديق واتخاذ اجراءات حاسمة ضد الطابور الخامس والجمعيات الطوعية التي تقدم الدعم للمتمردين بالجنوب .
  - ٦- الشروع فوراً في تنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية الإلزامية .
    - ٧- استنفار القوى البشرية القادرة على حمل السلاح.
- $\Lambda$  دعوة الفئات والنقابات لتجميد مطالبها العادلة وتزكية العمل والانتاج على طريق توجيد الامكانيات لدعم القوات المسلحة .

بيان الجبهة الاسلامية - وهي جزء من الحكومة - لم يتطرق إلى استثمار فرص السلام أبدأ كأن اقتصاد البلاد قادر على تحمل الحرب ونفقاتها الباهظة . قد كان الاقتصاد يعانى مشكلة اساسية بوصول التدهور في الانتاج إلى حدود بلغ نسبة ٢٠٪ فقط من القدرة للانتاج.

وكانت القوات المسلحة اول جهة استوعبت الظروف الاقتصادية وتأثيرها على مجرى الحرب، ولذلك فقد بادرت برفع مذكرتها تنبيها للقيادة السياسية بألا تعمل على تضييع فرص السلام بغياب الاستعداد الفعلى لحرب طويلة ومنهكة مثل حرب الجنوب المعروفة بأنها حرب عصابات اكثر منها حرب نظامية .

وقد فهم القطاع الاوسع في القوات المسلحة مغزى ومعنى بيان الجبهة الاسلامية وادرك ان المقصود من شعار دعم القوات المسلحة أتجاها سياسيا يحاصر خصوم الجبهة وأن يصب في النهاية في خانة « انتصاراتها » السياسية ولذلك تمت قراءة البيان من خلال اربعة بنود هي :

رسم الحدود الفاصلة بين العدو والصديق، واتخاذ اجراءات حاسمة ضد الطابور الخامس، واستنفار القوى البشرية القادره على حمل السلاح، ودعوة الفئات والنقابات لتجميد مطالبها.

وكانت الجبهة تريد ان تحول حالة الطوارئ المعلنة إلى حالة حرب تتم تحت مظلتها اتخاذ اجراءات عنيفة ضد ما كانت تسميهم « الطابور الخامس» وهم كل القوى المنادية بالسلام والتي ايدت اتفاقية « الميرغني – قرنق » علناً وبحماس .

وكانت الجبهة الاسلامية تريد ان تلتف حول مطلب القوات المسلحة بتصفية « المليشيات» عندما طرحت اقتراحها باستنفار « القوي » البشرية القادرة على حمل السلاح وهو اقتراح لا ينطبق الا على مليشيات الجبهة الاسلامية والمقاتلين في حزب الأمة ، لأن القوى البشرية القادرة على حمل السلاح « تدريباً » هم هذه القوى اما ان كان المقصود ناحية العمر فان القوات المسلحة كافية لمواجهة الجيش الشعبى إذا توفرت احتياجاتها من السلاح وتهئيت الظروف السياسية لوحدة القرارالسياسي .

والعسكريون كانوا يرون ان الجيش السوداني قادر على استيعاب اعداد تقدر بالالاف في صفوف الجندية إذا ما توافرت الامكانيات اللازمة لذلك وانه ليس من الضروري ، على الاقل في الوقت الراهن ان يقوم تشكيل شبه عسكري مواز للقوات المسلحة او تحت ادارتها واشرافها وهي ما زالت تعانى من ضعف هائل في الحجم والقدرات .

وحول فكرة تكوين قوات شبه عسكرية تسمى « قوات الدفاع الشعبي » نشب خلاف واسع بين قادة القوات المسلحة وبعض القادة الحزبيين ، خصوصاً وان قادة الجيش فهموا من خلال تصرفات هذه الاحزاب وعلاقاتها ببعض الدول ان تكوين « قوات الدفاع الشعبي » سيكون ستاراً يخفى وراءه مليشيات قبلية وحزبية وهو امر يهدد الوحدة الوطنية ووحدة الجيش ولذلك رفضته القوات المسلحة رفضاً بائناً في مذكرتها .

واكثر الاحزاب تحمسا لفكرة « قوات الدفاع الشعبي» الجبهة الاسلامية حيث قد شرعت في تكوين ما يسمى « الهيئة الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن» تمهيداً لتحويلها إلى منظمة عسكرية في المستقبل.

### 

خلقت مذكرة القوات المسلحة اجواءاً سياسية متعددة في بيئة ظلت تعيش على حافة التوتر زمناً فهي لا استطاعت التقدم نحو الاستقرار ولا سقطت في هاوية الفوضي فجاءت المذكرة لتخلق ثلاث حالات:

\* حالة توقد وطنى حيث بدأت الروح تعود من جديد بإمكان التطور نحو نظام ديمقراطى محروس من القوات المسلحة ، وهي ظاهرة جديدة وحضارية عندما يخاطب الجيش القادة السياسيين عبر مذكرات تؤمن على المسار الديمقراطي والشرعية الدستورية . هذه الحالة من التوهج الوطني اعادت الثقة لقوى كثيرة في متانة النظام فبدأت اجتهادات فكرية وسياسية جادة للبحث عن سبل للخروج من الأزمة .

\* حالة ترقب حزبى حيث ظلت بعض الاحزاب تنظر إلى المذكرة كمقدمة إلى تدخلات عسكرية مستمره في الشئون السياسية فلا هي دعوة للانقلاب ولا هي ترك المدنيين

في حالهم وبرزت دعوات إلى تبني النموذج التركي في الحكم .

\* حالة ترجس عصبى حيث فهمت الجبهة الاسلامية ان المذكرة لا تعنى جهة إلا هى وانها المقصودة بكل الكلمات الواردة في المذكرة ، وأن تحرك القوات المسلحة لا يعنى اقل من الاستيلاء على السلطة في بحر أسبوع .

وغريب منطق المتوجسين .

فاذا كانت القوات المسلحة تريد الاستيلاء على السلطة السياسية فهى لا تقدم على اعلان انذار لان معنى ذلك انها تهيئ الظروف إلى شيئين:

\* إما انقسام في الجيش وهذا أمر في تقدير القيادة العامه حينما تحملت مسئولية رفع المذكره والتأكيد على الحفاظ على الشرعية الدستورية .

\* أو حدوث انقلاب مضاد تقوم بداية جهة " مغامرة" اساءت فهم الظروف التي نشأت فيها المذكره او خطأ في تفسير المفردات التي جاءت في المذكرة .

ومن المؤكد ان الجبهة الاسلامية قرأت نصوص المذكرة بعقلية متوجسة وبروح « تآمرية » إذ أنها رأت ان الجيش بدأ منذ اتفاقية السلام عيل إلى جانب السلام خصوصاً بعد ان اعرب وزير الدفاع عبدالماجد حامد خليل عن هذا الاتجاه في مناسبات عديدة .

ويبدو أن قراءة الجبهة الاسلاميه انحصرت في نقطتين هما:

الأولى: هى ما إذا كانت القيادة العامه للقوات المسلحة تنوى فعلاً الاستيلاء على السلطة بعد « اسبوع » واحد وان الانذار الوارد في المذكرة لم يكن إلا لتوحيد الجيش كله نحو الهدف .

الثاني: ما إذا كانت دعوة القوات المسلحة لتوسيع قاعدة الحكم تعنى اشراك « اليسار» في الحكومة مما يفهم منه العمل على خروج الجبهة الاسلامية .

ولاستجلاء هاتين النقطتين عقد على عشمان محمد طه نائب الامين العام للجبهة الاسلامية اجتماعاً مطولاً مع بعض اعضاء القيادة العامه خصوصاً وان على عثمان كان وثيق الصلة بكبارالضباط وبظروف الجيش حيث كان يقوم بزيارات منظمة الى القيادات العسكرية وفروع القوات المسلحة في مختلف اقاليم البلاد حينما كان حزبه في المعارضه وحينما اصبح مشاركاً في الحكومة.

وقد نقل على عشمان تفاصيل ما دار بينه وبين قيادة القوات المسلحة إلى المكتب التنفيذي للجبهة الاسلامية الذي عقد اجتماعاً طارئاً بدار الحزب ، كما نقل تحليلاته للوضع واستنتاجاته التي لا تخرج عن رغبة ملحة ، وقديمة ومتأصلة في الإستيلاء على السلطة .

وخرج الاجتماع بانطباع خاطئ ، فى ذلك الوقت ، بأن الاجواء السياسية كلها تشجع على انتقال السلطة من المدنيين إلى العسكريين وهو إنطباع برز فى صحف الجبهة وتعمق ، فكان لابد أن يؤدي، متصلاً برغبة محمومة وقديمة فى الإنقلاب على الديمقراطية ، إلى تحليل خاطئ يؤدى بدوره إلى مواقف تبتعد عن الصواب .

فالمقدمات الخاطئة لابد ، منطقياً ، إذا تداعت ان تصل إلى نتائج خاطئة وتصرفات غير عادية .

وبناءً على ذلك رأت قيادة الجبهة الاسلامية أن تعمل على قطع الطريق أمام القيادة العامة بفرض إجراءات إستثنائية أو بالإنقلاب . وتم تكليف على عثمان ومجموعة من قادة الجبهة ، الإتصال بقيادات في حزب الأمه لتدارس الوضع . وكانت لدى الجبهة بدائل واختيارات أرادت قبل أن تشرع في تنفيذها أن تجس نبض الصادق المهدى إن كان يقبل بدائلها خصوصاً وأنها كانت ترى أن الأمة والجبهة يبحران في مركب واحد تتقاذفه أمواج عاصفة عاتية من كل إتجاه ..

وبعد ايام من جس النبض اتصل الصادق المهدى بالدكتور حسن الترابى طالباً مند عقد اجتماع لتحديد مسار الازمه وطرق حلها ولم يكن امام الترابى بعد ان استفحلت الازمه وتشعبت وخرجت من يد القوات المسلحة إلى الشارع إلا ان يفكر في اتجاه واحد فقط ، هو ان يسبق اى جهة اخرى في الوصول إلى السلطة ، ولكند لم يكن هو الشخص الذي يكن ان يصرح بهذا الرأى وهذه الرغبة

### إذن لابد من سيناريو . .

ولابد من شخص ينقل رغبة وفكرة الترابي إلى الصادق المهدى . وكان هذا الشخص هو أحمد سليمان المحامي .

قال احمد سليمان المحامى ، فى حديث لم يكن للنشر فى ذلك الوقت ، بأنه حينما كان فى طريقه إلى بيته فى المنشية بمنطقة برى مرّ على دكتور الترابى فى منزله فى نفس المنطقة فوجده محتاراً فيما يفعله تجاه دعوة من الصادق المهدى لعقد اجتماع للتفاكر حول الأزمة وكان رأى الترابى ان الصادق متردد وغير قادر على اتخاذ خطوات جريئة لحل الأزمة .

واستطرد احمد سليمان قائلاً: "كان الترابي غير راغب في تلبية الدعوة فالححت عليه بالذهاب ولكنه اشترط بان اذهب معه للصادق المهدى ، فاشترطت عليه بان اقول ما في عقلي للصادق المهدى فقبل الترابي هذا الشرط فذهبنا ".

أما بقية الحكاية فهي ان أحمد سليمان طلب من الصادق المهدى بوجود مبارك الفاضل

بأن يتفق الحزبان الأمة والجبهة الاسلامية على اجراء تغييرات دستوريه راديكالية تؤمن السلطة للحزبين . وتقول الرواية ان الجبهة الاسلامية قدمت على لسان أحمد سليمان للصادق المهدى تصوراً كاملاً لانقلاب عسكرى بما فيه عدد الضباط الممكن اشتراكهم في هذا الانقلاب دون ان ينزعج الصادق لهذا التغيير .

وتقول الرواية ان الصادق المهدى رفض هذا التصور رفضاً قاطعاً واعتبر ماقاله احمد سليمان اتجاه غير ناضج لذبح الديمقراطية وهو امر مرفوض بالنسبة له تماماً.

### 

بعد هذا الحديث جرت تداعيات كثيرة ، فقد خرجت الجبهة الاسلامية من الحكومة بعد سقوط الوفاق بينها وبين الأمة وتكونت في مارس ١٩٨٩ حكومة اطلق عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية المتحدة على اساس برنامج سُمى البرنامج المرحلي .

ايدت معظم الاحزاب والنقابات هذه الحكومة الوليدة وعارضتها الجبهة الاسلامية بالكامل، ووقف الحزب الناصرى على مسافة بعيدة منها لانه رأى ان الأزمة اكبر من معالجتها بنوع من الترقيع المخل وهو ترقيع يضاعف الأزمة بدلاً من حلها وتقدم في بيان نشر في عدد من الصحف بتصور متكامل للخروج من أزمة الحكم فحواه حل الجمعية التأسيسية وتكوين مجلس انقاذ وطنى يكون جهازاً تشريعياً ، وحكومة انقاذ وطنى تعمل على عقد المؤتمر الدستورى في مرحلة انتقالية يتراوح عمرها مابين ثلاث إلى خمس سنوات .

## لم يلتفت أحد إلى هذه المعالجة ، وان تذكرها الجميع فيما بعد .

خرجت الجبهة الاسلاميه مهزومة في ظل التغييرات السياسية المتسارعة واحست أن هذه التغييرات تجرى في غير صالحها في المستقبل ، فهي تشهد الاتحادي الديقراطي قد بدأ يحصد ثمار سياسات هادئة نحو التحالفات مع كل القوى المحبة للسلام مما شكل مخاطرا عليها في وقت بدأت طبول الانتخابات العامة الثانية تدق وأضحى الأفق ملىء بالاحتمالات.

لم تكن الجبهة الاسلامية قادرة ان تعتق نفسها من أغلال الأزمة وتفكير الازمه حينما راحت تبحث عن خيارات اخرى غيرالمعارضة البرلمانية .

وكل أزمة لها وطأة على عقل المأزومين ، ولها ايحاءات على تصرفاتهم وقراراتهم .

فقد اوحى تفكير الأزمة للترابى ان اخراج الاسلاميين من واقع الحكم كان من خلال احراجهم باستبعاد البرنامج التشريعي الاسلامي ،ويتضح من ذلك وطأة الازمة على التفكير . أما ايحاءاتها فقد جاءت واضحة في عدة تصريحات لقادة الجبهة . ففي حديث صحفي مع جريدة السياسة نشر في ٢ مارس ١٩٨٩ قال الترابي « في خاطرنا عدة احتمالات لمصائر

السودان ، والجبهة الاسلامية - مهما حدث - ستتمكن من تقديم مشروعها الاسلامي لإنقاذ السودان وترشيد مسيرته للأمام».

أما ما هي هذه الاحتمالات ؟ قال الترابي " اما الخيارات الاخرى فيهي خارج الخيارالديمقراطي الدستوري وهي تشتمل على حكومة شتات نقابي يساري لا يجمعه إلا حب السلطة ولا يكن ان تجد على شئ ولا ان تتقدم بالسودان إلى شئ ومادام قد تجاوز القنوات الدستورية فسيغرى معارضيه بمعاملته بمثل قواعد اللعبة وينتهي إلى مثل الاحتمالات الاخري، منها الصيغة العسكرية السافرة كأن يدب علينا انقلاب كامل يحمل الضباط إلى السلطة «ليتحملوا» المسئولية ايضاً ".

ومنذ تلك الايام بدأت الجبهة الاسلامية في تحديد خيارها والعمل على تحقيقه وشرعت في تنفيذ خطوات عديدة على مستويات مختلفة .

فعلى مستوى الاعلام ركزت صحف الجبهة الاسلامية على قضيتين هما ان الحكومة الجديدة هي جمع من شتات متناقضة اطرافها وانها غير قادرة على انجاز شئ غير « الاستسلام لقرنق ».

والقضية الثانيه هي أن اليسار استطاع أن يفرض توجهاته لإبعاد الشريعة الاسلامية وأن السفارات تقوم بتدخلات سافرة في الشئون السودانيه وأنها دعت ، عبر الصحف الاجنبية والمحلية ، لإنقلاب عسكرى .

وعلى هذا المستوى شارك الترابى نفسه فى الحملة الاعلامية حينما تحدث إلى جريدة السياسة فى ١٦ ابريل ١٩٨٩ قائلا: ان المذكره قد استغلت لابعاد الشريعة الاسلامية ولادخال العناصر الموالية لقرنق والمحسوبين على الطابور الخامس . وذهب الترابى فى حملته إلى الهجوم على الدول الغربية حينما قال ان الضغوط الاجنبية والتدخلات التى تمت بصوره مباشره وغير مباشره من خلال الحملات الاعلامية وعبر الصحافة الغربية دعت صراحة لانقلاب عسكرى يقوده وزير الدفاع السابق عبدالماجد حامد خليل كما أن الصحف الغربية دعت لاسقاط الوفاق والنظام الديقراطي.

هكذا قرأ الترابى مذكرة القوات المسلحة بالرغم من ان المذكرة لم تذكر مسألة الشريعة لا من قريب ولا من بعيد . فقد كانت القوات المسلحة غير معنية بالصراع حول القوانين الا ان انحيازها إلى القرار السياسى : حرب ام سلام كان واضحاً.

اما على المستوى التنظيمي والجماهيري فقد بدأت الجبهة تعمل على تعبئة كوادرها ، في مختلف القطاعات ، للدفاع عن قوانين غائبة اصلاً تحت شعار ضرب الطائفية . فقد ذكر الترابي صراحة ان البلاد بحاجة إلى ثورة لتجاوز الطائفية .

ولكنه لم يتجه إلى الثوره بل بدأ يعد للانقلاب ، وكان الانقلاب يحتاج إلى تهيئة مسرح سياسى بعد ان هدأت الخواطر في أعقاب مذكرة القوات المسلحة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية .

ولكن لم يستطع الترابى تجاوز التجربة « التاريخية » فى التغيير بابتداع اسلوب جديد وفق مفهوم خاص بالثورة الاسلامية وانه فى نهاية الامر لجأ إلى نوع من الخلط او التلفيق بين الثورة والانقلاب .

### فماذا فعلت الجبهة الاسلامية لكى تخلط بين مفهوم الثورة بالانقلاب . . ؟

نظمت سلسلة من المظاهرات تحت شعارات « ثورة المصاحف » تارة ، وثورة المساجد تارة أخرى ، في محاولة لمحاكاة الحركة الاسلامية في ايران على عهد الشاه ، ولكنها فشلت في حشد المصلين ايام الجمع كما فشلت في تنظيم مظاهرات طلابية قادرة على احداث تحولات في اتجاهات الجماهير او حتى على لفت الانظار .

انه من الصعب ان يعمل تنظيم في الاعداد لانقلاب وينجح في القيام بثورة شعبية ، فان الامرين - الانقلاب والثورة - مختلفين في كل شئ ، في الطبيعة والشكل والهدف .

ان الثورة بطبيعتها تقدمية ، وهي طبيعة تتنافى مع طبيعة الجبهة نفسها .

وبرغم ذلك تركزت خطة الجبهة الاسلامية في ربط المظاهرات ، ربطاً تعسفياً ، بحركة الضباط « الإسلاميين » في الجيش على غرار انتفاضتي اكتوبر وابريل .

اراد التــرابى ان يوحى بان « ثورة المصاحف » ادت ، تلقائياً ، إلى دفع الجيش «الاسلامي» إلى الاستيلاء على السلطة لتحقيق واجازة الشريعة الاسلامية ، فكان التخطيط يحاول أن يصل بين حركة « الشارع » بحركة « الاسلاميين » في الجيش فيما يمكن تسميته بـ « ثورة مصطنعة ».

ولكن أمل الترابى في حركة الشارع انهار حينما لم يعر الناس تلك المظاهرات المتواضعة اذناً أو نظراً فانحصرت الخطة في التركيز على الانقلاب لان الثورة لن تجيء ، وفق تصور الجبهة الاسلامية ، فما كان من الجبهة في حالة يأس من الجماهير الا أن تلجأ إلى عناصرها في الجيش مما يعد هروباً سريعاً من المهام الاساسية لحركة يصفها زعيمها بانها شعبية وتفاعلية

إختارت الجبهة الاسلامية الحل السهل الذي يكشف عن قلة صبر وقصر نفس في تحمل أعباء ومسئوليات الجهاد الطويل ، وهو جهاد قاد مدرسته المعاصرة الإمام آبة الله الخميني في ايران حيث ضرب مثلاً رائعاً في الصبر ، وعدم اليأس ، والقدرة على الاتصال بالجماهير ، وقيادتها والاجتهاد الفكري ، ووضوح الخطاب الاعلامي ، وانتقاء وسيلته ، واختيار اللحظة

المناسبة لتصعيد الفعل الثوري بعد تفجير الطاقات الكامنة داخل الشعب الإيراني .

ان الثورة « الاسلامية » في ايران اضحت غوذجاً الهب خيال حركات اسلامية عديدة في العالم ولكنه غوذج لم يستطع اختراق خيال الترابي في تلك اللحظة .

هل لأن الترابى انقلابى بطبعه .. ؟ ربا .. لأن الطبع يغلب التطبع ، او ربا لان اداة الانقلاب كانت جاهزة فى حين ان اداة الثورة – الجماهير – بعيدة غاية البعد عن فكر ويد وروح الجبهة الاسلامية.

واداة الانقلاب كانت جاهزة ومستعدة منذ زمن في صفوف التنظيم الخاص تحت رعاية الترابى نفسه وتحت ادارة على عثمان محمد طه وتعود قصة التنظيم الخاص داخل الجيش إلى مرحلة ما بعد المصالحة الوطنية حيث تقول روايات ان تكوينه الهيكلى تم بين عامى ١٩٨٠ و ١٩٨١ من بعض الضباط الذين كانوا ينتمون للجماعة منذ ايام الدراسة . وان اول مسئول عسكرى لهذه النواة كان العميد طيار مختار محمدين .

وهناك معلومات ، توفرت لبعض الدوائر الحزبية تقول ان مجموع عناصر الجبهة الاسلامية الملتزمين بالخط التنظيمي والسياسي لم يكن يتعدى الخمسين ضابطاً موزعين على الوحدات العسكرية المختلفة في العاصمة والاقاليم حتى عام ١٩٨٦.

وتؤكد هذه المعلومات انه بعد استشهاد اللواء طيار مختار محمدين اثناء عمليات عسكرية في الجنوب خلفه في قيادة التنظيم العسكري العميد عمر حسن احمد البشير الذي تم استقطابه للتنظيم في نهاية السبعينات عن طريق اشقائه واصدقائه في الجيش.

وكانت السمة الغالبة على تكوين تنظيم الإخوان في الجيش هي الأسلحة الفنية مثل السلاح الطبي وسلاح المهندسين والاشارة ..وعناصر هذه الأسلحة عاة ماتجيء من الجامعات أو المعاهد الفنية ، حيث العمل السياسي مفتوح للجميع ، اما العمل التنظيمي داخل الجيش قد تصاعد منذ بداية المرحلة الثانية في عهد النميري عندما أخذ الدين مظهراً سياسياً ملائماً لحركة الجبهة انذاك خصوصاً وان عناصرها داخل الجيش كانوا متخفين تحت ستار « التدين » متسربلين برداء المسكنة ، وهي اردية جيدة للتمويه في ظرف كانت بعض الأحزاب تثير ضجة عالية حول استعدادها لقلب الطاولة على الجميع .

وقد بدأت هذه المجموعة - التنظيم العسكري - في العمل التنفيذي تجاه الانقلاب بتكليف مباشر من الجبهة الاسلامية منذ ما قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المتحدة ، ففي أوائل مارس ١٩٨٩ عقدت مجموعة الضباط « الاسلاميين » اجتماعاً ضم حوالي خمسة عشر ضابطاً في مبنى فرع البحوث العسكرية ، في الجزء الجنوبي منه - بشعبة التاريخ - وكان على رأس هذا الاجتماع العقيد صلاح كرار وضابط آخر اسمه هاشم .

كانت اجتماعات الضباط الاسلاميين قد بدأت قبل ان يتخذ المكتب التنفيذى للجبهة الاسلامية قراراً في أمر الانقلاب ، فقد اراد الترابي أن يجعل فارق الوقت احد عناصر تأمين الانقلاب ، كما أراد ان تكون حركة الضباط « الإسلاميين » سابقة للقرار لسببين :

الاول ، ان يوحى بان الحركة مستقلة في قراراتها . ان قرار الاستيلاء جاء استجابة أو تأييداً لحركة الجيش .

الثانى ، أن تكون حركة الضباط بمثابة فرض الامر الواقع على بعض القيادات حيث يخشى ان ترهب عملية الانقلاب او تتوجس عواقبه فتثير مشاعر التخذيل .

وقد إجتمع المكتب التنفيذى للجبهة الاسلامية فى ٢٧ مارس ١٩٨٩ بنزل ربيع حسن أحمد بمنطقة المنشية ببرى شرق الخرطوم لمناقشة الاوضاع السياسية فى البلاد وبحث البدائل التى امام الجبهة ، وفى هذا الاجتماع طرح الترابى بديل الانقلاب العسكرى بعد أن مهد له تهيداً درامياً مؤثراً .

ولم يكن هناك احتمال لمعارضة واسعة بين أعضاء المكتب التنفيذي إذ كان هذا الخيار قد طرح عدة مرات خلال الديمقراطية الثالثة ، اما هذه المرة فان عدد المتحفظين عليه لم يكن غير اثنين هم أحمد عبد الرحمن وعثمان خالد مضوى .

وبعد هذا الاجتماع بدأت الخطة العسكرية والسياسية للاستيلاء على السلطة مرحلة العد التنازلي .



## المُصل العادي عشر

# الإنقلاب

الترابى خلف طاولة مريحة تتوسط الصالة المعدة للمؤتمرات بالمركز العام للجبهة الاسلامية امام عدد لا بأس به من الصحفيين في مؤتمر صحفي اشبه بأن يكون «طارئاً » عقده ظهر يوم ٦ يونيو ١٩٨٩، متحدثاً بطريقته المميزة وصوته المصطنع وكلماته المنتقاة وضحكته المتقطعة ذات الفحيح المثير للإنتباه واحيانا للاعصاب ،عن الوضع السياسي في البلاد .

كان الترابى كعادته يستميت فى ان يخفى عصبية ظاهره فى حركة دائبة ليديه.

واللافت للنظر في هذا المؤتمر حضور اركبان المكتب التنفيذي ومجلس الشورى في الجبهة الاسلامية مما يوحى بأنه مؤتمر « فوق الطارئ» وان مضمونه يحمل اهمية خاصة لم تحملها المؤتمرات الصحفية السابقة .

في هذا المؤتمر الصحفى أصدر الترابي اعلانين هامين : التبعئة القصوى والجهاد.

وبإعلان التعبئة القصوى أرادت الجبهة الاسلامية على لسان امينها العام استنفار كل اجهزتها وامكانياتها وحشد مؤيديها في اتجاه عمل سياسي من نوع خاص وعلى مستوى مختلف.

وبإعلان الجهاد كأغا اطلقت الجبهة الاسلامية كلمة السر للانقلاب القادم في الطريق.

فى هذا المؤقر - وقد امتد قرابة الثلاث ساعات-اوغل الترابى فى الحديث عما اعتبره «تدابير دولية » تهدد امن السودان فى تلك المرحلة التى وصفها عرحلة الخطر الابلغ . وحملت كلماته رنة مختلفة لشئ يجرى فى عقله وفى عقل اركان قيادة الجبهة الاسلامية عندما قال بتركيز واضح مشوب بعصبية : ان هذه الحكومة ميئوس منها والخلاص فى اسقاطها.

كلمات لها رنة مختلفة لا هى رنة تهديد ولا هى رنة تحذيرلعلها شيئاً بين التفكير بصوت عال والتمهيد بصورة درامية لما هو آت ،ولكن رغم رنينها ذاك فهى لم تستفز خيال الصحفيين ليتصوروا ان هذه الكلمات تعنى حرفياً ما جاء على لسان الامين العام للجبهة الاسلامية ، ربما لأن احداً لم يكن قادراً على ان يتخيل ان وراء الكلمات مشروع انقلاب تلوح بيارقه فى الظلام

ولم يكن احد مستعد ان يغوص فى كل المعنى حينما يرتبط المعنى بحال جبهة استشكفت مبكراً ان ازمتها السياسية اعمق وافدح من ان يتم تجاوزها بالديقراطية . فقد تعامل الجميع مع مفردات الترابى بعقل برئ فلم يعتبرونها نوعاً من التورية فى سياق بلاغة سياسية تقول القريب وتقصد البعيد .

فماذا فعل الصحفيون غير ان نقلوا إلى الراى العام الوجه البرئ للمعنى وهو معنى يقول البهة الاسلامية سوف تستخدم عددها البرلمانى والجماهيرى للضغط فى اتجاه تغيير المحكومة وليس فى اتجاه تغيير النظام الديمقراطى كله فكان ذلك هو المعنى الظاهر فى سياق ظروف سياسية فرضت على الجبهة الابتعاد دون رضاها عن الحكومة.

كان المؤقر الصحفى بمثابة «جرافة» راحت تعمل على التمهيد السياسى الشامل للانقلاب القادم في الطريق ، ففي كلمته جدد الترابي اربع مسائل سياسية سماها « ثغرات » ...

الأولى: ان تدبيراً دولياً ينعقد « الآن » للاطاحة بالنظام الحاكم في السودان ويتخذ وسائط داخل الحكومة الراهنة .

وفى هذا الجانب وجه الترابى اتهاماً مبطناً لمصر عندما قال ان الرئيس السابق غيرى يتمتع بحرية اوسع بمصر ، وان الجهات الدولية التى تقابل النميرى ليست بعيدة عن الجهات التى اعلنت عدم رضائها عن الوضع فى السودان وتريد ان

تتجاوز النظام الحاكم.

الثانية: ان من نتائج اتفاقية الميرغني - قرنق ما حصل من تمدد للتمرد وتقلص السيادة على الارض والجو والمحاصرة الدبلوماسية.

وفى هذا الجانب وصف الترابى المفاوضات المقرر ان تستأنف - فى ١١ يونيو - بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بانها جولة جديدة من المناورات، وقال ان لجنة السلام الحكومية لا تحمل فكرة موضوعية لمحاورة جون قرنق ومستقبل العلاقات معه، متهما الذين يتولون المفاوضات عن الحكومة بانهم «اوصياء دوليون».

الثالثة: ان هناك عناصر غالبة في الحكومة تريد اضعاف القوات المسلحة وتعمل ضد اى عمل لتقوية الجيش ..

وفى هذا الجانب كشف الترابى عن جزء من الوجه العسكرى للجبهة الاسلامية حينما قال المكومة انخذلت فى عمليات الدفاع عن الوطن مما أدى إلى ان تولى الجهد الخاص عمليات الدفاع ، واضاف كاشفا مزيداً من المعلومات بان بالسودان الان بضعة وعشرين تشكيلا مقاتلاً للدفاع عن ارضه، وان الحكومة يمكن ان تحيط بهذه القوى لو اجازت قانون الدفاع الشعبى.

الرابعة: ان اتفاقية السلام السودانية لا تهدف إلى تجميد قوانين الشريعة ، والما تحاول من خلال لجنة « العلمانيين » القانونيين ان تبرر اصدار قانون لالغائها نهائياً . وفي هذا الجانب اصدر الترابي فتواه القائلة بان هذا هو الوداع الاخير لأحزاب الحكومة للشريعة الاسلامية مما يعني الردة الدينية عن الاسلام والانتكاس السياسي .

هذا ما طرحه الترابى من مبررات لدعوة « الجهاد » بكل ما تحمله من معنى الحرب المقدسة الشاملة ضد حكومة شرعية جاءت برضا الناس عبرانتخابات حرة نزيهة وضد رجال هم قادة دينيون يعتبرون في رأى الاغلبية المسلمة والمسيحية مسلمون ولا يعتقد احد انهم كفار يحق فيهم الجهاد .

والجهاد في الفقه يحمل معنى قتال المسلمين للكفار الذين لا يتمتعون بحماية الذمة او المهادنة ، والعودة إلى عقيدة الجهاد كمبرر لقتال قوم هم – وفقاً لكل الحقائق والوقائع ولشهادة لا اله إلا الله التي ينطقونها صباح مساء وشهادة الميلاد – مسملون ويعتقدون انفسهم مسلمين .

والعودة إلى عقيدة الجهاد بهذا المبرر يتطلب منطقا اخر وحججاً اخرى وفقها آخر غير ما نطق به الامين العام للجبهة الاسلامية ومن المؤكد ان يدفع الإستغراب المرء إلى ان يسأل لماذا لجأ الترابى إلى دعوة لا يسندها منطق في حين ان الادب السياسي وفي الواقع السياسي كثير من المبررات التي تغني صاحب الدعوة عن اللجوء إلى المعاني الدينية في شعار الجهاد حيث انه شعار غير ملائم من حيث تحديد العدو ومن حيث منطق العصر الذي يدعو للحوار وبالتي هي احسن خصوصاً بين ابناء الوطن الواحد.

### جاء المؤتمر الصحفى في ٦ يونيو بين حدثين هامين :

الحدث الاول: هو انه قبل بضعة ايام فقط بدأت الجبهة الاسلامية اول خطوات عسكرية عملية نحو تنفيذ خطة الانقلاب عندما قامت بتسجيل « البيان الأول» في شريط فيديو بصوت وصورة العميد اركان حرب عمر حسن احمد البشير المرشح لان يكون قائد الانقلاب.

فقد كشف العميد عمر البشير لمجلة « الوطن العربي » في حديث معه نشرته في ٢٨ يوليو ١٩٨٩ قائلا « كانت خطة الانقلاب - جاهزة وحتى البيان الاول كان جاهزاً ومسجلاً بصوتى وصورتى على شريط فيديو قبل شهر من استلامنا للسلطة في ٣٠ يونيو »

ومن البدهى ان يلح الجميع على توجيه سؤال مشروع هو: أين تم تسجيل « البيان الأول» على شريط فيديو ظهر بعد ذلك معروضاً على المشاهدين في ساعات الصباح الأولى للإنقلاب....؟

ثم كان من المنطق أن ياتى سؤال أخر متصل به هو: أين تم حفظ هذا الشريط لمدة شهر كامل وهو دليل أدانه قوى لمخطط أنقلاب على السلطة الشرعية إذا ما تم ضبطه بواسطة أجهزة أمن السودان أو الاستخبارات العسكرية ؟

الحقيقة الأولى تقول ان البيان الأول تم تسجيله على شريط من نوع « يوميتك ٣/٤ بوصة صغير .

والحقيقة الثانية تقول ان هناك ثلاث جهات فقط في السودان تملك كاميرات فيديو من نوع « يومتك » بنظام « بال » .

هذه الجهات الثلاثة هي تلفزيون جمهورية السودان ، جهة رسمية وقومية ، وهناك معتمدية العاصمة القومية وهي جهة رسمية وصفتها قومية ، اما الجهة الثالثة فهي منظمة الدعوة الاسلامية وهي احدى فروع الجبهة الاسلامية وابنتها لحماً ودماً وعظماً .

ومصادر القوات المسلحة تؤكد أن الجيش لم يمتلك مثل هذه النوع من كاميرات فيديو

«يومتك» وانه يستعمل اشرطة فيديو من « VHS » اى « Vidio Home System » وحينما كانت بعض افرع القوات المسلحة ترسل بعض المواد التلفزيونية لعرضها فان الفنيين فى التلفزيون يقومون بنقلها على أشرطة من نوع «يوميتك» المستخدم فى التلفزيون .

وحتى إذا افترض ان الجيش كان يمك مثل هذه الكاميرا فلا يمكن ان يتصور احد ان الانقلابيين سوف تحملهم الشجاعه على تجاوز اهم عنصر في الانقلاب وهو السرية لتسجيل البيان الاول داخل احد مكاتب الادارات المختلفة للقوات المسلحة خصوصا وان عملية التسجيل تحتاج إلى خبرة اخراج فني – ضبط الإضاءة والصوت واختيار الخلفية المناسبة لانقلاب يركز علي أهمية الانطباع الأول والتمويه – كما تتطلب عملية التسجيل ان يكون قائد الانقلاب متحليا بهدوء وثبات واطمئنان متوفر من قدرة عالية على اجراءات تأمين مكان التسجيل .

إذن الوقائع والحقائق والقرائن تقول ان البيان الأول والمراسيم الدستورية قد تم تسجيلها في استديوهات منظمة الدعوة الاسلامية في مبنى الرئاسة بمدينة « الرياض» الواقعة شرق الخرطوم .

وتقارير منظمة الدعوة المنشورة في كتيبات تقول ان المنظمة انشأت استديوهات « الاعلام من أجل الدعوة » منذ عام ١٩٨٣ بتكلفة تتجاوز نصف المليون دولار .

وفى كتاب اصدرته المنظمة فى عام ١٩٨٦ ذكرت انه من أجل تطوير وسائل الدعوة باستخدام اساليب التقنية الحديثة قام « قسم الاعلام والنشر » بانشاء استديو كامل للانتاج الاذاعى والتلفزيوني برئاسة المنظمة .

اما ارتباط المنظمة بالجبهة الاسلامية فهو ارتباط وصفه احد اساتذه الطب بانه ارتباط القلب بالوريد أو كما يحلو لاحد الصحفيين ان يقول انه إرتباط الحذاء بالقدم ، وهذا ما اكده الترابى اكثر من مره في اكثر من مناسبة ووثقه في كتابه « الحركة الاسلامية في السودان »في فقرة جاءت بهذا النص « ولما اعتمدت الحركة استراتيجية ايجابية نحو الجنوب تقضى استيعابه في المشروع الاسلامي السوداني لا اهماله ولا فيصله ، توجهت عناصر من الحركة لتأسيس منظمة الدعوة الاسلامية تبشيراً منهجياً يخاطب المناطق غير المسلمة في السودان بالدعوة والاحتماعية ليدخلوا في ملة الاسلام »

وبتسجيل « البيان الأول » في استديوهات منظمة الدعوة الاسلامية انتقلت المنظمة من الدعوة إلى الاعتداء على الشرعية وتحولت من توجيه خطابها إلى المناطق غير المسلمة إلى المسلمين ومن التبشير المنهجي إلى الانقلاب المسلح.

وبهذا انزلقت المنظمة الخيرية إلى بؤرة العمل السياسى حيث بلغت مركز الفعل بالمشاركة في تنفيذ انقلاب عسكرى .

الحدث الثانى: انه بعد بضعة ايام - من المؤتمر الصحفى - سوف تبدأ باديس ابابا المحادثات بين وفد من الحكومة ووفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان حول تنفيذ مبادرة السلام السودانية والاجراءات الخاصة بتمهيد الطريق امام انعقاد المؤتمر الدستورى.

وكان وفد من اللجنة الوزارية للسلام قد توجه يوم ٩ يونيو من الخرطوم إلى اديس ابابا وضم الوفد دكتور بشير عمر وجوزيف اكيلو ودكتور تيسير محمد احمد .

وفى نفس الوقت كان سيد احمد الحسين وزير الخارجية السودانى ورئيس اللجنة الوزارية يزور القاهرة حاملاً رسالة خطية للرئيس المصرى حسنى مبارك من رئيس مجلس رأس الدولة احمد الميرغنى تتعلق بالغاء اتفاقية الدفاع المشترك بقرار سياسى مشترك يعبر عن ارادة البلدين.

ففى وقت سابق كانت حكومة الصادق المهدى قد كونت لجنة وزارية بهدف مواصلة مساعى السلام واستمرار الاتصال بالحركة الشعبية للاتفاق على تنفيذ مبادرة السلام السودانية وعلى عقد المؤتمر الدستورى . وبالفعل قت الاتصالات وتواصلت اللقاءات إلى ان ادت إلى الاتفاق على عقد اجتماع في ٤ يوليو ١٩٨٩ في اديس ابابا لمراجعة ما تم بشأن المبادرة ، كما تم الاتفاق ايضا على موعد المؤتمر القومي الدستورى في ١٨ سبتمبر ١٩٨٩ .

وفي مذكراته التي تناولت تلك الفترة وذلك الحدث كتب الصادق المهدى قائلاً: بان ملف الحكومة الخاص باجتماع ٤ يوليو ١٩٨٩ تم تحضيره على النحو التالي:

- \* كاتبت رئيس الوزراء المصرى دكتورعاطف صدقى بشأن قرارنا الخاص بالغاء اتفاقية الدفاع المشترك التي صار الغاؤها رسمياً تقنيناً لواقع ماثل وقد رد عليّ دكتور عاطف صدقى بالموافقة على ذلك ما دامت هذه هي رغبة السودان.
- \* كان البرتوكول السوداني الليبي الذي وقع عليه من الجانب السوداني وزير الدفاع في الفترة الانتقالية اللواء عثمان عبد الله قد استنفد مدته وبهذا اعلنت ليبيا على لسان العقيد ابوبكر يونس ترحيبها ودعمها لمساعى السلام السودانية .
- اما بشأن تجميد الحدود فقد ذكر الصادق المهدى بانه رأى في نهاية الامر ان يكون تفسير التجميد بعد تداول وتقنين ذلك الاجراء كالاتي :
  - \* توقيع العقوبة على الجرائم الحدية تعزيراً دون الحد وتقنين ذلك الاجراء .
- \* يصدر رأس الدولة عفواً على المحكومين بالقطع وذلك على أساس ان العيوب الموجودة في قوانين سبتمبر شبهة تدرأ الحد.
- \* الذين عليهم ديات وظلوا في السجون لمدة طويلة لانهم لا يستطيعون دفعها ، تدفع الدولة دياتهم من الزكاة .

بهذه السياسات والاجراءات ازالت الحكومة معظم العراقيل الاساسية من طريق الوصول إلى سلام ، ومهدت المناخ تماماً للاتفاق على عقد المؤتمر الدستورى .

### 

وبهذين الحدثين انتصب في الساحة مشروعان متناقضان ومتسابقان ، مشروعان نجاح احدهما يقتل الاخر ، مشروع السلام وهو ما تتبناه الحكومة وكل الاحزاب تقريباً واغلبية الشعب السوادني بمختلف قطاعاته ، ومشروع الانقلاب وهو ما تعد له سرأ الجبهة الاسلامية.

والمشروعان يتسابقان بالرغم من ان دعاة السلام لا يعلمون انهم داخل الحلبة ، ولا يعلمون ما يجرى تحت السطح حيث لم يستشعروا هزات اخذت تشتد كلما تعالى قرع طبول «الحرب المقدسة » التى أعلنتها الجبهة الإسلامية .

واهم عنصرين في السباق هما وقت الانطلاق وزمن الوصول ، وما بينهما يعتمد على السلوب كل متسابق ومعرفته بالارض التي يتحرك عليها وقدرته على تقدير قوة منافسه .

فاذا كان دعاة السلام حددوا زمن الوصول بتاريخ ١٨ سبتمبر كمرحلة نهائية و٤ يوليو كمرحلة متوسطة فان اصحاب مشروع الانقلاب حددوا ساعة الوصول بتاريخ ٣٠ يونيو ١٩٨٩

ولأن السلام قضية معقدة ومتشابكة فان دعاته يحتاجون إلى وقت لحل العقد وفك التناقضات ثم يتجهون إلى بناء السلام. ولأن الانقلاب اجراء سهل خصوصاً على الديمتراطية حيث تكون الاعصاب في حالة استرخاء سائب والحكومة لا تحفل كثيراً بمسائل الامن فان مخططى الانقلاب لا يحتاجون إلا لقوة قليلة العدد من الضباط والجنود لاحتلال اهم المواقع الاستراتيجية واذاعة البيان الأول بشرط الحفاظ على عنصر السرية كاملاً.

ومن الطبيعى ان تكون الجبهة الاسلامية استفادات من حالة الاسترخاء الامنى للبدء فى تنفيذ مشروعها فى وقت مبكر. فخطة الانقلاب موضوعة منذ ما قبل ان يجتمع المكتب التنفيذى للجبهة الاسلامية فى ٢٧ مارس ليؤيد ، باغلبية الاصوات ، ما تقدم به الترابى من مشروع يدعو إلى التغيير عن طريق الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة تحت راية الجهاد واعمالاً لمقررات المؤتمر العام الثانى الداعية إلى تنفيذ شعار «التمكين فى الارض » .

فى ذلك الاجتماع لم يكن احد من الحاضرين ينتظر ان تطرح امامه خطة محددة التفاصيل للانقلاب ، فقد فهم الجميع ان مسئولية وضع الخطة وتحديد وسائل تنفيذها يدخل فى أصل مهام التنظيم الخاص باشراف الامين العام ونائبه .

فقد ظل التنظيم الخاص منذ نهاية السبعينات هو الوعاء التنظيمي لمجموعة الضباط المنتمين فكراً والملتزمين ممارسة بمنهج الإخوان المسلمين ثم الجبهة الإسلامية ...

وربما من أهم منقولات التجربة التنظيمية من الإخوان المسلمين إلى الجبهة الاسلامية هي تجربة التنظيم الخاص المنظم للعلاقة بين الجيش والاخوان وهي تجربة تأثر بها قادة الحركة منذ ميلادها في منتصف الخمسينات. ولعل افضل ما سجل عن هذه التجربة - العلاقة بين الإخوان والجيش - ما كتبه صلاح شادى ، أحد قادة الإخوان المسلمين في مصر ، في كتابه «صفحات من التاريخ» الذي كان مرجعاً ومرشداً لقادة الجبهة الاسلامية في السودان حينما كانوا يخططون للإنقلاب وحينما تولوا السلطة بعد ذلك.

قال صلاح شادى فى كتابه انه كان من الطبيعى ان تستقطب حركة الإخوان فريقا من جنود الجيش وضباط الصف والضباط وكان ارتباطهم - هؤلاء - بالجماعة فى الخفاء لان نظام الجيش لا يسمح بانتماء افراده لهيئة أو حزب ، ولذا كان انتماؤهم للنظام الخاص للإخوان امر حتمته ظروف الحال قبل ان يفرضه المستوى الذى وصل اليه الضباط من فاعلية فى الفهم والعلم برسالة الجماعة ».

اذن التنظيم الخاص هو الجناح المسلح للجبهة يضم مدنيين من مستويات اكاديمية مختلفة تدربوا على فنون السلاح في بلدان عديدة وعلى خبرات متنوعة وعسكريين برتب مختلفة تخرجوا في الكلية الحربية أو تدرجوا من صف الضباط. وداخل التنظيم الخاص وقعت مسئولية وضع خطة الانقلاب على مجموعة قيادية من الجانبين ، المدنى والعسكري، وتقول معلومات رواها مقربون للجبهة ان الجانب المدنى ضم ثلاثه من قيادات الجبهة الاسلاميه وهم على عثمان محمد طه ، مهدى ابراهيم ، ربيع حسن احمد يعاونهم اخرون أبرزهم أحمد سليمان المحامى .

اما الجانب العسكرى فقد ضم ثلاثة ضباط هم العميد كمال على مختار والعقيد عبد الرحيم احمد حسين والمقدم طبيب الطيب ابراهيم محمد خير يعاونهم اخرون منهم الراثد ابراهيم شمس الدين والمقدم محمد الأمين خليفه .

ويرى بعض العسكريين ان أهم دور فى التخطيط للانقلاب لعبه العميد كمال على مختار نائب مدير ادارة الاستخبارات العسكرية المعروف بانتمائه للاخوان المسلمين - ثم للجبهة الاسلامية - منذ ان كان طالباً فى مدرسة وادى سيدنا الثانوية .

وذكر احد المقربين له - يصعب ذكر اسمه الان - ان العميد كمال لم يكن يخفى انتماءه وتأييده لسياسات وتوجهات الجبهة الاسلاميه اثناء النقاشات التى تدور بعيداً عن مواقع العمل وانه على صلة اجتماعية قوية بالمجموعة - علاقات صداقة تربطه بالعمداء عمر حسن احمد البشير والزبير محمد صالح وبكرى حسن صالح اما الضابط الثانى وهو العقيد عبد الرحيم احمد حسين هو واحد من ضباط التنسيق بين مجموعات الضباط « الاسلاميين »

ويشتهر عنه حدة التطرف والحماسة للجبهة الاسلامية وقال عنه اقرانه انه طاقة متجددة يرتبط بعلاقات قوية مع المدنيين في التنظيم الخاص .

اما الضابط الثالث وهو المقدم الطيب ابراهيم فمعروف الانتماء بالاتجاه الاسلامي منذ ان كان طالبا في جامعة الخرطوم - كلية الطب - وهو كثير اللقاءات بقادة الجبهة خصوصا الترابي - متأثرا باسلوبه في الحديث وبنغمة صوته وبتحريك اليدين اثناء الكلام حتى يكاد المرء ان يقول انه خرج من قالب الترابي ، ويرجح احد العسكريين انه كان حلقة الوصل بين المدنيين والعسكريين .

وفى الجانب المدنى من التنظيم الخاص وهو الجانب الذى يضم الكوادر المدرية على حمل السلاح فان عدد المشتركين منهم فى تنفيذ الانقلاب يترواح ما بين مائة وخمسين ومائتين

ومن المؤكد أن الشغل الشاغل لدى هيئة تخطيط الانقلاب كان حول: من هو الوجه المناسب ليكون قائداً للانقلاب ؟

وبالضرورة ان تكون عرضت فى الأول عدة اسماء لضباط معروفين بالتزامهم الصارم بتويجهات قيادة الجبهة ، وبولائهم للحركة وببيعتهم امام الامين العام ، ثم يتم بعد ذلك البحث فى الخصائص والمميزات والمؤهلات لكل ضابط . اما البيعة حسب تقليد الإخوان المسلمين فتنعقد بين الضباط وقائد التنظيم الخاص باداء القسم على المصحف والمسدس ، وعلى عشرة اصول هى الفهم والاخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعه والثبات والتجرد والاخوة والثقة ! اما المؤهلات فتدخل من ضمنها الرتبة العسكرية والقدرة على اداء المهام المرسومة ، وبعض الصفات الشخصية المطلوبة لتحقيق نجاح المهمة .

وقد وقع الاختيار على العميد عمر حسن احمد البشير ليكون « قائداً للانقلاب » لعده اسباب منها :

\* كان يحظى بقبول واسع وسط قيادة التنظيم ومنذ فترة طويلة حيث كانت قيادة التنظيم قد رشحته لقيادة انقلاب منذ ما بعد الانتفاضة وقد نشرت مجلة «الدستور» الصادرة في لندن في ١٩٨٦، بان الجبهة الاسلامية تعد لانقلاب عسكرى يقوده العقيد عمر حسن أحمد البشير.

فقد ذكر المقدم محمد عبد العزيز ، اعدم ضمن مجموعة ضباط حركة ٢٣ ابريل ١٩٩٠ ، بأن العقيد عمر البشير كان معروفاً وسط الضباط المهتمين بالعمل السياسي بانتمائه للجبهة الاسلاميه ، وانه كان يقوم باستقطاب الضباط في صفوف التنظيم « الاسلامي » وانه في إحدى المرات حاول ان يخترق تنظيم اخر داخل الجيش ولكنه كشف وابعد .

وما رواه المقدم عبد المنعم كرار ، اعدم ايضا في ٢٤ ابريل ، على لسان شقيقه يؤكد وو العميد عمر البشير في قيادة التنظيم « الاسلامي » حيث قال ان العميد عمر حاول ان يستبلا للعمل في صفوف الضباط الموالين للجبهة الاسلامية داخل القوات المسلحة وانه سبق ان طامنه – من المقدم عبد المنعم – حينما كان مسئولاً عن تجنيد المتقدمين للإلتحاق بسلاح المظلا – بتجنيد عشرين شخصاً في ذلك السلاح وقدم له قائمة باسماء هؤلاء الاشخاص – قائم جاهزة – وكانوا جميعاً من خريجي الجامعات ، اي انهم كوادر ملتزمة في الجبهة .

وقد اثار هذا الامر الشك في نفس المقدم عبد المنعم كرار فقام باخطار قائده المباشر ة السلاح الذي طلب ان يتم تجنيد هولاء العشرين شخصاً ، وانه سوف يحيل الامر للاستخبارا العسكرية . وتم تجنيد العدد الذي طلبه العميد عمر فاصبح رصيداً لصالح لجيهة الاسلام داخل الجيش .

\* ان العميد عمر البشير يعد من العناصر القديمة نسبياً والملتزمة تنظيمياً داخل الجينا حيث انضم للاخوان بعد المصالحة الوطنية عندما عمل فترة من الوقت في سلاح المظلات القوات المحولة جواً » كما نه عاش في بيئة « اخوانية » حيث ان اشقاء وينتمون للجبه الاسلامية منذ فترات مبكرة وقد كشف هو نفسه عن ذلك لمجلة « روز اليوسف » عندما قا ان اشقاء ولهم انتماءات حزبية وان بعضهم اعضاء في الجبهة الاسلامية .

ولكنه لم يذكر اى انتماءات حزبية للبعض الاخر ولم يقل ان كانوا اخواناً مسلمين ا انصار سنة .

\* ان رتبته العسكرية تؤهله لان يكون قائداً للانقلاب دون حرج مهنى او احداث ارتباا في تقاليد الجيش ، ثم ان علاقاته – حسب رأى بعض زملاته – جيدة مع عدد كبير م الضباط والجنود ومشهود له بالكفاءة العسكرية ، فقد حصل على الترتيب الثالث في الدفع التي تخرجت عام ١٩٦٦ ، فقد كان أول الدفعة محمد نصر الدين احمد الشريف ، اما ثاني الدفعة فكان حيدر بابكر المشرف ، وذلك مما يشير ان له من الاستعداد العسكري ما يجعل يحوز على تقدير اقرانه.

ولكن هل تلك هي كل المؤهلات والصفات الشخصية التي تحتاج اليها الجبهة الاسلامي ليكون العميد عمر البشير قائداً للانقلاب ؟

كانت الجبهة الاسلامية تضع مشروعها للانقلاب وفي خاطرها تلك الشهور الاولى التي

تعقب الانقلاب ومدى حساسية تلك الفترة وخطورتها وهى شهور مطلوب ان تترسخ فيها الشرعية للنظام الجديد ولذلك كان لابد لها أن تلجأ إلى التستر والتخفى والتقية من أجل ان تحافظ على الانقلاب من السقوط إذ عرف منذ الوهلة الاولى بانه من تنفيذ الجبهة الاسلامية.

باختصار كانت الجبهة الاسلامية تبحث عن ضابط يجيد الخداع والتلون والتمويه او باختصار اكثر ضابط يجيد فن الكذب دون أن يرمش له جفن ، ولذلك كان من أهم الأسباب في إختيار العميد عمر البشير هي تلك الصفة التي تميزه عن أقرانه وزملائه ، فقد دلت التجربة انه علك قدرة عالية على الخداع والتمويه تصل إلى درجة ان تصبح هي المفتاح لشخصيته.

ولا يظن احد ان هذه الصفات نوع من التجريح « الشخصى » فقد اكد العميد عمر البشير نفسه على ذلك في حديث نشرته مجلة « روزاليوسف » اجرى معه في اغسطس البشير نفسه على ذلك في حديث نشرته معلة « روزاليوسف » اجرى معه في اغسطس ١٩٨٩ حينما قال للصحفى الذي اجرى معه الحوار « لاتنسى اني ضابط مشاه ورجل عمليات واقدر اموه واخدع . »

كان المطلوب في ذلك الوقت شخصية تجمع بين صفات الحرباء والثعلب وام اربعين . ويقال أن الحرباء والتعلب وام اربعين اشتهروا بالقدرة العجيبة على التمويد والتلون فكل منهما تتلون وفق البيئة الضيقة التي تعيش فيها ، فهي بلون جذع الشجرة إذا كان بنياً فاتحاً أو قاقاً أو بلون الحجر إذا كان أسود، ولكن الفرق بينهما ان أم اربعين تولد عمياء ... فأيهما اقرب لصفات العميد .

ان روح خطة الانقلاب كانت تعتمد على الخدعة ذات النفس الطويل وليس هناك خدعه وقناع افضل من صبغة القومية والتدين لانتزاع نوع من القبول لدى شعب جل تاريخه الحديث يتجه نحو التوحد تحت اطار القومية والتسامح برغم كل المظاهر الداعية إلى عكس ذلك، وبرغم كل الممارسات المناقضة للتوجه الأصيل الذي بدأ مسيرته منذ مئات السنين.

وقد فرضت صيغة القومية على الجبهة الاسلامية البحث عن شكل يعطى انطباعاً بان قوى الانقلاب عبارة عن تحالف واسع يجمع ضباطاً من أصحاب الميول الاسلامية المستقلين عثلهم العميد عمر البشير وضباطاً غير منتمين لأى تيار سياسى – عثلهم العميد التيجانى آدم الطاهر – يدخلون بصفة « الوطنية » ليلعبوا دوراً هامشياً بعد نجاح الانقلاب .

هذا التحالف الصورى لم ينع قادة الجبهة الاسلامية العمل على ضرورة إجراء تأمين

كامل للسلطة من طمع هؤلاء « الوطنيين » الذين سيتوهمون بمرور الوقت أنهم القيادات الحقيقية للحركة الانقلابية

ومن المؤكد ان هناك عدة تجارب خطرت بذهن هيئة تخطيط الانقلاب اثارت المخاوف من مثل هذه التحالفات ، ان كانت حقيقية او صورية ، وهي تجارب وفرت دروساً هامة لقوى استهدفت في الأساس الهيمنة على السلطة والمجتمع بواسطة اجراء تغييرات « جذرية » في الدولة .. من هذه التجارب :

\* انقلاب ٢٥ مايو الذي قامت به مجموعة من الضباط - الاحرار - الذين اتوا من مدارس سياسية وفكرية مختلفة ، ولهم خبرات متباينة وطموحات متباعدة فكان بينهم الماركسي والناصري والقومي العربي واللا منتمى فأصبح سهلاً ان يحدث بينهم شقاق وخلاف جوهري ادى إلى تصفيات مستمرة لاعضاء مجلس الثورة .

\* انقلاب الشيوعيين السودانيين في ١٩ يوليو ١٩٧١ وكان أقرب إلى المغامرة منه إلى الفعل المتأنى المدروس وقد خسر فيه الشيوعيون أهم قياداتهم الفكرية والسياسية والنقابية ، فعاشوا بعده حالة جزر وانحسار إلى ما بعد الانتفاضة في ١٩٨٥ بقليل ، حيث استطاعوا ان يعيدوا بعض وهجهم ، وهو انقلاب لم يحسب الحسبة الصحيحة حينما خرج للناس شاهراً شعاراته الحمراء ولافتاته القانية دون ان يقدر على حمايتها .

واستفادت الجبهة الاسلامية من تجربة الخروج للناس علانية بشعارات « اسلامية » واضحة .

\* حركة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ التى فجرها الضباط الاحرار فى مصر بقيادة جمال عبد الناصر وهى تجربة تعتبرها الجبهة الاسلامية اهم دروسها خصوصاً وان هناك اعتقاد عميق وسطهم بان عبد الناصر قائد الحركة كان على صلة تنظيمية بالاخوان المسلمين واند اخذ البيعة على يد عبد الرحمن السندى المسئول عن الجهاز السرى « التنظيم الخاص » .

ويذهب اعتقاد الإخوان المسلمين إلى ان عبد الناصر استطاع قبل ٢٣ يوليو ١٩٥٢ أن يعزل حركة الضباط الاحرار عن تنظيم الإخوان المسلمين ثم ينحرف - حسب قولهم - بالحركة . وهو أمرلا يودون تكراره مرة أخرى في إنقلابهم .

\* حركة الجهاد الاسلامى الساعية لاقامه الثورة الاسلامية فى مصر وهى الحركة التى عبر عنها عبود الزمر فيما قاله فى التحقيقات الخاصة بقضية الجهاد وتتلخص فى « عمل خطة للسيطرة على الاهداف الحيوية مثل وزارة الدفاع ومبنى الاذاعة والتلفزيون وقيادة الامن

المركزى ووزارة الداخلية ، وقتل بعض الشخصيات الهامة بحيث يؤدى ذلك إلى ارباك القيادات وفقد السيطرة على الدولة . ثم اخراج الشعب المسلم في مظاهرات لتأييد الثورة الشعبية بعد إعلان البيانات الخاصة بانفجارها من الاذاعة » .

من المؤكد ان تكون تلك التجارب قد طافت بذهن هيئة تخطيط وتنفيذ الانقلاب ولكن من المسائل الاساسية التى وضعت فى الاعتبار هى : كيف يظهر الإنقلاب أمام الراى العام المحلى والاقليمى والدولى مستقلا وقوميا غير تابع للجبهة الاسلامية .

ظل هاجس الجبهة الاسلامية طيلة الوقت تقدير رد الفعل المحلى والدولى إذا ظهر الانقلاب بوجهه الحقيقى وكان خوفها في محله إذ تعلم مقدماً أن القبول بها كسلطه حاكمة منفردة أمر غير وارد أصلاً لا محلياً ولا إقليمياً ولا دولياً.

وجه الجبهة الاسلامية الذي سوف يطل على الناس في ٣٠ يونيو يحتاج إلى مكياج كثيف حتى تضيع ملامحه او انها تحتاج إلى قناع يحجب كثيرا من النتؤات البارزه هنا وهناك في وجه يصعب اخفاء هويته بسهولة.

امام هذه التجارب وتلك الهواجس لم يكن ممكناً ان يطرح قادة الجبهة إلا خيارات محدده فيما يتعلق بتولى الحكم بعد الانقلاب ، فقد كانت هناك خيارات مثل ان تتولى الجبهة الاسلامية الحكم بشعاراتها وبرامجها وعناصرها من لحظة البيان الأول ، أو ان تتولى الحكم شخصيات مستقلة عن الاحزاب يعتنى باختيارها او ان يتولى الحكم الجيش

اما الخيار الاول: فكان يعنى ان تنكشف الجبهة الاسلامية امام العالم كقوى معادية للديمقراطية نما قد يؤءى إلى رد فعل دولى ضدها. وفي الحقيقة كانت الجبهة تتخوف من رد فعل اقليمي خصوصاً من بعض الدول الافريقية المجاوره كما ان هناك حساب دولى وضعته الجبهة الاسلامية في حسابها هو حساب المواطنين الجنوبيين وهم اصلا متشككين في نوايا الجماعات الدينية التقليدية والأصولية.

أما الخيارالثانى: فقد استبعد لان ليس هناك ضمان ان تلتزم الشخصيات المستقلة بخط الجبهة الاسلامية وبخطتها للإستيلاء على السلطة فعلياً وتدريجياً مما يفتح ابواب صراع فى السلطة وعلى السلطة تدرك انها سوف تخسره إذا ما استعان المستقلون بقوى واحزاب تقف فى مواجهة الجبهة الاسلامية.

أما الخيار الثالث: فكان هو الخيار الأمثل في الظروف السياسية التي تعيشها الجبهة الاسلامية أما فيما يتعلق بموضوع تأمين السلطة من انحراف القادة العسكريين فقد قت معالجته باسلوبين:

الأول ، ان قسك الجبهة الاسلامية عن طريق عناصرها المدنية والعسكرية على كل مفاتيح السلطة الفعلية والقوة الحقيقية خصوصاً ، القيادة العامة ، الاستخبارات ، الأمن .

الثانى ، ان يتم اختيار شخصيات اسلاميه ملتزمة بخط الجبهة غير معروفة بنشاطها وارتباطها التنظيمي لتشغل مواقع هامة في سلطة الانقلاب ، واختيار شخصيات اسلامية مستقلة ارتبطت بالجبهة في اوقات سابقة وتكون من الضعف مما يجعلها منصاعة لكل توجهات الجبهة دون إثاره مشاكل ، ثم اختيار عدد قليل من الشخصيات المستقلة ، تلعب دوراً مؤثراً في إكمال صورة « اللاهوية» للانقلاب في شهوره او سنواته الأولى .

باختصار كانت الجبهة الاسلامية تريد قناعاً كثيفاً يخفى صورتها وهويتها لفترة من الزمن حتى يكسب الانقلاب شرعيته ، وارادت ان تضع حجاباً تستطيع به ان تذوّب الانقلاب في المجموع ليكتسب صفة « القومية » وليصبح جزءاً من الآخرين أو يصبح الآخرون جزءاً منه

كان ترتيب تفاصيل خطة الانقلاب تسير مترافقة مع التحرك السياسي والاعلامي للجبهة الاسلاميه ، وقد تصاعد هذا التحرك خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة من يونيو في عدة اتجاهات ضمن وقائع واحداث كثيفة ومتواليه .

- \* عقد الترابى ظهر ١٣ يونيو اجتماعاً مطولاً مع الصادق المهدى بحثا فيه قضايا الامن والدفاع ومسألة السلام في المرحلة التالية وصرح الترابي لجريدة « الراية » التابعه للجبهة الاسلامية الاجتماع لا يترتب عليه شئ في علاقات الجبهة الاسلامية بالحكومة الحالية .
- \* وفى نفس اليوم عقدت الهيئة الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن اجتماعاً مع الضباط المتقاعدين ، ونشرت جريدة « الاسبوع» تصريحات للضباط يؤكدون فيها استعداداهم لتدريب الشباب للدفاع عن الوطن ، وكان الاجتماع فى الاصل لمجموعة المدنيين المشاركين فى الانقلاب .

وفى رد فعل معارض لما يجرى باسم هيئة الدفاع عن العقيدة والوطن وصف محمد عثمان الميرغنى دعوة الاجتماع بانها تسلب القائد العام صلاحياته ، منوها فى خطابه الذى القاه فى ندوة نادى الخريجين فى نفس اليوم « لقد قامت هيئة مزعومة تدعى الدفاع عن الوطن والعقيدة وهى تنازع القائد العام صلاحياته باستدعاء الاحتياطى من الضباط المتعاقدين .

وتساءل الميرغني قائلاً « هل نصبوا انفسهم مكان القائد العام لقوات الشعب المسلحة؟!

وقال « ان هذا يجر البلاد إلى الفتنة » .

\* صرح على عثمان محمد طه لجريدة الاسبوع فى ١٧ يونيو ان الجبهة الاسلامية توالى فى هذه المرحلة « الخطيرة » التى قم بها البلاد التركيز على الطواف الميدائي فى كل الاقاليم تنفيذاً لقرار هيئة الشورى والمكتب التنفيذي للجبهة بدعم العمل السياسي والتنظيمي والشعبي ، وقال ان وفود الجبهة الاسلامية ستقوم بطواف بالاقليم الشمالي كما سيقود اللواء معاش الفاتح عابدون وفداً لمديرية النيل وستتوجه وفود اخرى فى الاسبوع القادم إلى اقاليم دارفور وكردفان ومناطق النيل الازرق .

\* كشف على عثمان محمد طه لجريدة الاسبوع في ١٧ يونيو النقاب عن انه ظل في الاسابيع الخمسة الماضية يوالى اتصالاته بالقوات المسلحة !!

ماهى الاسباب وراء هذه الاتصالات ؟

قال على عثمان ان الاتصالات قت من أجل قكينه من السفر إلى جوبا والعواصم الاخرى للاقاليم الجنوبية .

وقالت مصادر عسكرية انه كان يجرى اتصالات بالعميد كمال على مختار تحت ستار التصديق له بالسفر.

\* فى ١٨ يونيو جرت اهم الاحداث التى مازالت اسرارها وتفاصيلها وابعادها محجوبة عن العلم والفهم. ففى صباح ذلك اليوم تم اعتقال اربعة عشر ضابطاً من رتبة عميد إلى رتبة رائد بتهمة التخطيط لمحاولة انقلابية حددت ساعة صفرها الحادية عشر صباحاً. واتهم رئيس هيئة الاركان الفريق بابو غمر عناصر «مايوية» تابعة للرئيس السابق غيري، داخل وخارج القوات المسلحة بالتخطيط لهذه المحاولة.

وقدم الصادق المهدى تفاصيل اضافية امام الجمعية التأسيسية يوم ٢١ يونيو موضحاً انه وردت معلومات للقوات المسلحة اكتملت نهار السبت الماضى - ١٦ يونيو - لتنفيذ المحاولة الانقلابية اثناء وجود القيادات التنفيذية داخل الجمعية التأسيسية باطلاق قذائف مدفعية ومن ثم الاستيلاء على الاذاعة وتحرك وحدات إلى كل من الشجرة ووداى سيدنا (المطار الحربى) والمظلات في شمبات والقيادة العامة . واضاف رئيس الوزراء في تقريره انه عقب الاستيلاء يتم احضار السفاح نميرى وتصفية كل المعارضين وبعد ذلك تتم تصفية السفاح نفسه فيما بعد

وذكر اند تم التحفظ على اربعة عشر ضابطاً منهم ستة عمداء وعقيدين وستة رواد ولازال التحقيق جارياً لكشف المزيد من الحقائق. وقال ان القوات المسلحة ستتخذ التحوطات اللازمة

والرواية حول محاولة الانقلاب غير متماسكة البناء وتخللتها ثغرات اساسية اثارت

كثيراً من الشكوك حول صحتها ، وحول الضباط المعتقلين رهن التحقيق ، وانتشرت تساؤلات عديدة في الساحة وكانت الساحة مزدحمة بأجواء الغموض والتكهنات .

\* ماهى تلك الجهة التى سربت معلومات إلى الاستخبارات العسكرية حسب رواية الصادق المهدي؟ في حين أن الفريق بابو غر ذكر ان الاستخبارات العسكرية ظلت ترصد هذا التحرك منذ فتره طويلة.

\* وهل من المعقول ان يكون الانقلابيون « مايويين » ثم يخططون بعد استيلائهم على السلطة لتصفية غيرى .....؟

\* وهل هناك ضابط يخطط للانقلاب يصبح هدفه الاول الهجوم على الجميعة التأسيسية بالقذائف الساعة الحادية عشر صباحاً وقت تكون فيه الشوارع مزدحمة بالسيارات خصوصاً في مدخل كوبرى النيل الابيض المؤدى إلى وسط مدينة امدرمان ...؟

ومما اثار الشكوك فيما بعد ان العميد الزبير محمد صالح كان ضمن المعتقلين بتهمة الاشتراك في المعاولة .

وما اثار الشكوك ايضا ما صرح به الترابى لجريدة «الشرق الاوسط» فى ٢٧ يونيو حينما قال انه منذ اسبوعين بلغت جهات عليا فى الحزب الاتحادى الديمقراطى وقيادات الحكومة والقوات المسلحة افادات بمؤامرة انقلابية ولما كان الحزب الاتحادى لا يملك من المناصب الامنية كثيراً قد تمنعت السلطات المختصة عن العمل بمقتضى الخبر ، بل تتبعت اثاره بالتحريات ولم تنت إلى شئ ولكن الجهات الاخيرة التى صدرت منها هذه الانباء كانت منسوبة إلى حزب الامة ....»

وتقول رواية اخرى ، يرجح بانها الاصدق ان الجبهة الاسلامية استفادت من تصريحات جعفر غيرى فى حوار استغرق تسع ساعات واربع حلقات مع جريدة « الوطن» اكد فيه انه سيعود حاكماً للسودان خلال اسبوعين ، ونسجت على منوال هذا الحوار سيناريو للتخلص من الضباط المايويين الذين أظهروا مجرد حماس للحوار دون ان يباشروا التنفيذ الفعلى للانقلاب .

وتستند هذه الرواية إلى معلومة تقول ان العميد الزبير محمد صالح الذى كان مطلعاً على أسرار تحرك الضباط المايويين اتصل برتبة رفيعة بالقوات المسلحة ليؤكد انهم سيتحركون يوم الاثنين ١٨ يونيو للإستيلاء على السلطة ولاعادة نميرى إلى الحكم.

وتكشف بعد ذلك أن تفاصيل كثيرة حول الانقلاب « المزعوم» كانت جزء من سيناريو وضعته الجبهة الاسلامية للتخلص من مجموعة من الضباط ربما كان من الممكن أن يشكلوا عائقاً حقيقياً لمشروع انقلابهم ، وفي نفس الوقت صرف النظر عن حركتهم داخل الجيش.

\* اختتمت فى واشنطن فى ١٨ يونيو الندوة التى نظمتها الجبهة الاسلاميه بأمريكا بالتعاون مع قسم الدراسات الافريقية فى جامعه هاورد حول مشكلة الجنوب، وشارك فى الندوة عن الجبهة الاسلامية النائبان على الحاج وعثمان خالد مضوي، من اعضاء المكتب التنفيذى بالجبهة كما شارك من الجنوبيين جوزيف لاقو نائب رئيس الجمهورية السابق وماثيو ابور وزير العمل السابق فى حكومة الوفاق الوطنى ، وفيليب اوبانق سفير السودان السابق فى اوغندا وشارك ايضا عدد من الاكاديمين الامريكيين .

ويأتى تنظيم الندوة فى هذه المرحلة كمحاولة لبناء جسور ، قبل الانقلاب ، ما بين الرأى العام الامريكى والجبهة الاسلامية فى قضية اصبحت محل اهتمام الصحافة الامريكية ، وهى محاوله لاستباق الانقلاب نظر لها قادة الجبهة بانها بذرة . دبلوماسية ربما تثمر فى قبول واشنطن لحكم الجبهة الاسلامية فيما بعد .

\* التقى على عثمان محمد طه بالقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول فتحى أحمد على في ٢٤ يونيو حيث بحثا ما يدور من حديث حول إتهام الاستخبارات العسكرية «بفبركة» الانقلاب .وقد ذكرت جريدة «الراية» ان على عثمان طالب الاسراع في التحقيق مع الضباط المتهمين في المحاولة الانقلابية التي اعلن عنها الاحد الماضي مبيناً أن استكمال التحقيق سيجلى الحقائق ويبين الحجم الحقيقي لما تم الاعلان عنه .

وورد سؤال ، فيما بعد ، هل التقى على عثمان بالفريق فتحى ليتأكد بنفسه وليطمئن قلبه ان ليس هناك معلومات اخرى تسربت إلى قيادة القوات المسلحة ، ام هو نوع من التمويد؟

\* وابتداء من ٢٢ يونيو اخذت « الراية » الصحيفة الناطقة بلسان الجبهة الاسلامية تنشر سلسلة مقالات لاحد كتابها بعنوان « الطائفية تزحف لتصفية القوات المسلحة » وتتلخص هذه المقالات في هجوم عنيف وصارخ على قيادة الجيش ،القصد منه إثاره الاحساس بالتمرد لدى الضباط على قياداتهم ، ومحاولة لاثارة مخاوف الجيش من الاحزاب .

\* فى ٢٥ يونيو قامت الجبهة الاسلاميه بتشكيل لجنة تمهيدية خماسية للضباط المتعاقدين من القوات المسلحة وضباط الصف المتقاعدين فى ما سمتها القوى الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن كما قررت تكوين لجان فرعيه لهذه القوى .

وكان عدد من « قادة القوى الشعبية » قد اجتمعوا بالضباط وضباط الصف المتقاعدين الذين حضروا الاجتماع الثالث في - اقل من اسبوعين - للتفاكر حول تنفيذ البرنامج المقترح للتدريب.

واوضح العقيد طيار معاش أحمد بابكر رئيس اللجنة التمهيدية للضباط المتقاعدين

بالقوى الشعبية ان اللجنة كلفت باعداد برنامج للتدريب والاتصال بالشباب وذلك « تحسباً لأية اخطار متوقعة ولصد أي عدوان قد تقوم به حركة التمرد » .

كأن حركة قرنق سوف تزحف على الخرطوم دون ان تحرك القوات المسلحة ساكناً.

\* رد على عثمان محمد طه ، زعيم المعارضة على خطاب الميزانية في ٢٨ يونيو هاجم فيه الحكومة متهماً اياها بالفساد موجهاً خطابه للجيش عندما قال ان الميزانية المرصودة للقوات المسلحة ضعيفة ومعتمد العاصمة وحكام الاقاليم يصرفون الاعتمادات بلا ضوابط .

كانت مظاهر الانقلاب كأشباح تجرى على قدم وساق وما تحجبها عن الرؤية الا كثافة ضباب اصطناعى تراكم من جراء تدفق تقارير واخبار وشائعات وتخيلات وأوهام إختلطت بوقائع واحداث وتطورات سريعة في ساحة ممتلئة بكل الإحتمالات.

احداث ترحى فى عمومها ان الحالة برمتها تقف على فوهة بركان ، يقذف بالقلق والتوتر إلى كل ناحية ، وهى حالة تخلق ، بدورها مزاج متمرد على الاوضاع رافض لها راغب فى عدم استمرارها.

وبجانب هذه الحالة كانت هناك رغبة شعبية عارمة للخروج من هذا النفق الحالك السواد.

اكملت الجبهة الاسلامية تحركها السياسي العلني بدعوة الشعب السوداني بالخروج في مظاهرات وخطت خطوة حيث أنها استطاعت ان تحرك في ٢٨ يونيو بعض طلاب المدارس في الخرطوم بهتافات: سكر ... سكر ولى العسكر ، عيش ... عيش ولى الجيش .

وهي هتافات تدعو علانية الجيش للإستيلاء على السلطة.

وقبلها بيوم جاءت افتتاحية جريدة «الراية» تحت عنوان « فليتوحد الشعب لاسقاط حكومة السفة والفساد والاستسلام » متضمنة رسالة واضحة تحث القوات المسلحة على الإنقلاب .

والفقرة الاخيرة من هذه الافتتاحية قالت بالنص: « ان الانقاذ المطلوب والمنشود لا يمكن ان يتم إلا باكتمال الوحدة الشعبية الرافضة لنهج الاستسلام والاسترخاء والانهزام امام الضغوط الاجنبية وفي وجه التحديات المصيرية التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها ، وليكن شعارنا ان حكومة الفساد والسفه والطابور الخامس للمتمردين ستكون هي الفصل الاخير من فصول الازمة السياسية والاقتصادية التي لازمت وطننا العزيز واثقلت كاهله واجهضت كافة محاولات النهوض به منذ الاستقلال وحتى الان .

وقبلها بيوم نشرت جريدة «الوان» التابعة للجبهة الاسلامية في صفحتها الأولى في مساحة واسعة باطار اسود عريض: صورة السيد على الميرغني وابنيه محمد عثمان الميرغني

وأحمد الميرغنى وهما في سن الصبا وبعنوان بارز يقول: الهجرة الثانية او الهروب الكبير وجاء تحت الصورة والعنوان مايلي:

« ورأى السيد محمد عثمان ( الجد) ان الخطب قد تفاقم ( اشتعال المهدية ) إلى حد لا يمكن ملافاته الا إذا جاء المدد من مصر فلم يجئ المدد من مصر وخاف إذا بقى ان يقع فى الاسر فيها ويذل فقر رأيه على الخروج من ( الختمية) فخرج فى ٦ رمضان ١٣١ هالموافق ٣٠ يونيو ١٨٨٤ قاصداً مصر » .

وتواصل « ألوان »:

وتقول بقية الحكاية ان محمد عثمان هرب ومات فى البحر وقذف بجثته ، وتقول رواية اخرى ضعيفة ان سيادته قد وصل القاهرة . وتواصلت سيرة الخيانة الوطنية حين اصطحب (على) كتشنر لفتح البقعة الجسورة واستباح امدرمان .

عزيزى محمد عثمان الحفيد دعنا نعيد عبارة ( ورأى السيد محمد عثمان ان الخطب قد تفاقم إلى حد لا يمكن ملافاته إلا إذا جاء المدد من مصر فلم يجئ )

عزيزى محمد عثمان ان مناسبة النشر مرثية جداً فقد بقى من ٣٠ يونيو أيام وما أشبه الليلة بالبارحة !!

هذا ما قالته « الوان » وهو واضح ولكن السؤال .. لماذا نشرت هذا الاعلان قبل اربعة ايام من وقوع الانقلاب؟

الم يكن ذلك جزء من «الهفوة» الخطيرة التي كان من المكن ان تؤدى إلى كسف الانقلاب إذا قرأ عبد الرحمن فرح بجهاز امنه هذه الوثيقة اللافتة للإنتباه ، أو إذا قرأه واحد من قيادات الحزب الاتحادى الديمقراطي وعرف ما بين السطور ...؟

وتحليل لمضمون ما نشرته جريدة « الوان » في ذلك اليوم يفهم منه ان المقصود بالانقلاب محمد عثمان الميرغني واتفاقية السلام السودانية ومقصودة مصر ...

تلك كانت التحركات السياسية العلنية .

### 

أما التحركات السرية للجبهة فانحصرت في عقد اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الشوري ومتابعة تنفيذ الانقلاب مع مجموعة الضباط.

ففى ٢٥ يونيو عقد مجلس الشورى للجبهة الاسلامية اجتماعاً بمنزل ربيع حسن أحمد بالمنشية في منطقة البراري حيث طرح الترابي تصوره للنظام الاسلامي القادم على

الابواب، ووسائل تأمينه السياسية والتنظيمية ، وبحث المخاطر المحتملة ، وقدم عدداً من السيناريوهات للوضع السياسي الداخلي والخارجي واشار إلى ان هناك ملامح لتطورات عديدة في الافق القريب.

قد اعرب عن تلك التطورات حينما قال لجريدة « الشرق الأوسط » بتاريخ ٢٧ يونيو ، انه إذا تجردنا فان النظام الحاكم حسب كسبه وادائه الفعلى يدعو المرء إلى ان يقيس امورنا إلى تاريخ السودان الذى شهد دورات حكمت فيها الاحزاب وفشلت وانتهت في كل مرة بانقلاب عسكرى.

واستطرد فى طرح هذه التطورات إلى ان قال" وكان العمر التقريبي لكل هذه العهود اربع سنوات ويمكن ان يقول المرء قياساً على هذا الحكم التاريخي ان الواقع السياسي قد نضج لانقلاب عسكرى."

واضاف الترابى قائلاً " الخلاصة هى ان الحكومة ضعف دورها جداً ومصائر السودان اما إلى فوضى تتطور شيئا فشيئا وهذا خطر عظيم او انقلاب عاقل .. "

وعندما سئل الترابى عن اسباب السرية التى احاطت باجتماعات الهيئة الشورية للجبهة الاسلامية التى عقدت قبل يومين خلافاً للعادة قال لنفس الصحيفة ان ظروف السودان الان كلها تدعو إلى شئ من التحوط ونتائج اجتماعات الهيئة الشورية خرجت إلى الناس فى بيان عام ، ولكن البلاد اصبح يجوس فيه قوى امنيه خارجية . ثانياً ان البلاد تنتابها ظروف يمكن ان تطيح بنظامها وأمنها ولابد من ان يتحوط الناس لاحتمالات تطور قادم ولذلك اردنا للهيئة الشورية شيئا من الخصوصية .

وفعلاً كانت الجبهة الاسلامية قد تحوطت عندما اصدرت توجيهاً سرياً لقياداتها بدرت أمين» كل الوثائق الهامة والسرية ونقلها إلى مواقع بعيدة عن امكانية وصول أية جهة لها فقامت القيادات بنزع الاوراق من ملفات الجبهة الموجودة في المركز العام وبقية المواقع تحوطاً لأية مفاجأت أو مضاعفات غيرمتوقعة .

ولم تكن تحركات الجبهة الاسلامية كلها بعيدة عن الرصد فقد قام جهاز الامن الداخلى براقبة منزل ربيع حسن أحمد اثناء اجتماع المكتب التنفيذي وهيئة الشوري في ٢٥ يونيو ولأن الاجتماع لم يكن يشبه الاجتماعات العادية ، فقد ضاعفت قيادة الجبهة من اجراءات امن وتأمين الاجتماع ، وبالمقابل زادت هذه الاجراءات من فضول ضباط جهاز الأمن الذين ظلوا يراقبون الحركة الداخلة والخارجة من المنزل .

ومن المصادفات العجيبة أن يمر عبد الرحمن فرح رئيس جهاز أمن السودان - في ساعة متأخرة من الليل - بأفراد جهاز الأمن وهو في طريقه إلى منزله بالمنشية وحرص أحد هؤلاء

الضباط على اطلاعه على مهمتهم وتنويره بما يجرى في هذا الاجتماع المصيرى .

ومن أطرف الحوارات التى دارت تلك الليلة المسحونة بالتربص حوار بين رئيس الجهاز وذلك الضابط الحريص على أداء الواجب في تلك الساعة من ليل خانق اشتدت فيه وطأة الاحداث ووطأة الحر.

فى هذا الحوار قال الضابط وهو برتبة نقيب أمن لرئيسه: ياريس نحن الآن نقوم برصد اجتماع هام لقيادات الجبهة الاسلامية فى منزل ربيع حسن أحمد، وعلى الفور سأله رئيس الجهاز: وما هى الاسباب من وراء هذا الرصد...؟

اجاب النقيب: سعادتك ... هؤلاء الجماعه يرتبون لشئ ما ... أعتقد انه انقلاب . وقد وزعت القوة لمعرفة مايدور ولمتابعة الأمر .. وضحك عبد الرحمن فرح وقال باستخفاف: الجماعة دول يعملوا انقلاب .. ؟! وقال للنقيب: انتو مشغولين بالفارغة ، عينكم للمايويين متحركين وبيعملوا في انقلابات وانتو ترصدوا في ناس الجبهة ..

وطلب رئيس الجهاز في هذا الحوار القصير من ضابط امند أن ينهوا هذه المهمة ويعودوا إلى اشغالهم وبالاهتمام بالمايويين.

وبالفعل طلب النقيب من مجموعة الضباط عبر أجهزة الاتصال التوقف عن الاستمرار في المهمة والعودة إلى المواقع.

لم يكن العقيد بحرى معاش عبد الرحمن فرح يملك حساً امنياً .. أصلاً ، ولا يملك انف رجل المخابرات ولا سمع رجل المباحث ولا نبض السياسي ولا حذر العسكري.

ربما كان للرجل عقلية تجارية نابهة ، ومزاج سوق منسجم مع حركة الاستثمارات ،ومقدرة على الجمع والطرح في حساب الربح والخسارة فقد ظل منغمساً في الأعمال التجارية اكثر من تلمسه للحركات الفائرة على ظهر سطح الحياة السياسية او تلك الغائرة تحت الارض.

وفى انتقاد عبد الرحمن فرح ذكر احد قيادات حزب الأمة ان عبد الرحمن لم يكن متفرغاً لمهام الجهاز إذ ظل مشغولا بالنشاط التجارى حتى فى تلك الليلة المليئة بكل اسباب التوتر والانفعال السياسى التى تستدعى الانتباه الشديد والمراقبة الدقيقة . وهناك عامل اخر يمنع عبد الرحمن فرح من تولى مهام رئيس جهاز الامن هو ان الرجل يعانى من مشاكل صحية دقيقة لا تسمح له بالعيش فى اجواء مغرية للارهاق والقلق وقد نصح رئيس الوزراء باختيار شخص اخر غير عبد الرحمن إلا انه لم يستجب لذلك ربما لاعتبارات سياسية او انسانية واكثر منها مهنية.



كل مشروع يحصل على اسباب نجاحه الاولية من التخطيط السليم والتدبير اللازم والقدرة على التنفيذ ، ثم تتضاعف اسباب نجاحه إذا صادف ان خدمه حظ بحدث او واقعة لم تكن في الاصل متوقعة أو محسوبة .

ومشروع انقلاب الجبهة الاسلامية كان محظوظاً ومخدوماً دون قصد المدبرين ، إذ ان هناك عاملان لعبا دوراً اساسياً في وضع الخطة موضع التنفيذ بسهولة ويسر.

العامل الأول ان قيادة القوات المسلحة كانت عرضة للتأثيرات السياسية الناتجة عن الاضطرابات والقلق السائد في الساحة فبعد أن هدأت عواصف المذكرة بدأت بعض قيادات الجيش تنظر للمذكره كأنها عمل استهدف حزب الأمة وزعامته مما يحتاج بعدها إلى كثير من عمليات الترميم ، فراحت هذه القيادات ، في محاولة لرد اعتبار قيادة حزب الامه في تنظيم لقاءات بضباط القوات المسلحة في الافرع المختلفة بهدف اجراء « تنوير » عادي.

وقدم الفريق مهدى بابو غر رئيس هيئة الاركان تنويراً للضباط فى منطقة الخرطوم-وفيه شن هجوماً عنيفاً على ما وصفهم بالمغامرين فى الجيش . وفي نهاية « التنوير » تقدم عدد من الضباط بأسئلة للفريق مهدى بابو غر تتضمن هجوماً حاداً على الحكومة وفى المقابل أخذ الفريق بابو غر يتصدى لهذا الهجوم ويقف مدافعاً عن الحكومة .

كان التنوير الذى قدمه الفريق بابو غر مخالفاً للتنوير الذى اعدته ادارة الاستخبارات العسكرية والذى كان من المفترض ان يعمم لكل الاسلحة والفروع وقد ارتفعت سخونة التنوير لحظة بعد لحظة ، وأسوأ لحظة جاءت عندما وجه الفريق بابو غر حديثه للضباط قائلاً : ليس بينكم رجل واحد يستطيع ان يقلب هذا الكاب . ناهيك عن قلب السلطة . . مستشهداً بتلك القولة الشهيرة التى قالها جعفر غيرى للضباط فى يناير ١٩٨٧ .

وبهذه الحالة تهيأ الجيش قاماً للتغير . فقد اخذت اعداد كبيرة من الضباط تطالب القيادة بأهمية التغيير في تلك المرحلة تحت ضغط تلك الحالة .

العامل الثانى ان القيادة العامه التى كانت مسئولة عن اعداد المذكره ورفعها إلى القيادة السياسية فى البلاد كانت متأثرة بالمناخ السياسى الذى افرزته المذكره وبالضغوط الناجمة عن الحاح عدد من الضباط بضرورة التغيير والاستيلاء على السلطة بدلاً من الارتهان لمناورات الاحزاب حول قضية السلام ومسألة الحرب.

وكانت القيادة العامة تبذل كل جهدها لكبح جماح هؤلاء الضباط وتراقب بعين تحركات من هنا وهناك ، وتراقب بالعين الاخرى الوضع السياسى . وكانت في كل الأحوال تحاول ان تضبط ايقاع الحركة داخل الجيش وفي نفس الوقت تحاول ان تحث القيادة السياسية على السير في طريق السلام .

ولأن القيادة العامة معنية بكل هذه التطورات فانها وضعت في احتمالها تدهور الاوضاع السياسية التي من الممكن ان تفرض عليها التدخل لاستلام السلطة في أية مرحلة ، ولذلك رأت ان تضع خطة تكون جاهزة لاستلام السلطة . وقد تولى الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس هيئة الأركان عمليات ، مع مجموعتين من الضباط ، الأولى مشهود لها بالكفاءة العسكرية والخبرات ، والثانية ،بالإضافة لخبراتها العسكرية مشهود لأفرادها بالإنشغال بالأدب والفن . كلفت المجموعة الأولى بوضع خطة كاملة ومنفصلة لعملية الإستيلاء على السلطة وأسلوب الحكم في المراحل الأولى ، والمجموعة الثانية كلفت بوضع البيان الأول والبيانات التي تليد في الأهمية ..

وكانت هذه الخطة في حوزة القائد العام الفريق فتحي أحمد على ، كقائد لكل الجيش ورمز له .

وكان بالضرورة ان يتعرف مدير مكتب القائد العام العقيد سيد الحسينى على هذه الخطة بحكم عمله ، وبحكم الامانه والشقة التى اولاها له القائد العام ولم يحفظ العقيد سيد الحسينى حق هذه الامانة ولا راعى تلك الثقة كضابط امين على اسرار مكتب القائد العام ، فنقل كل اوراق الخطة العسكرية لاستلام السلطة للجبهة الاسلامية.

لم يدخل فعل العقيد سيد الحسينى فى اطار « العمل الوطنى » أو الاصرار على حماية الشرعية وإلا كان قد سلم كل الاوراق إلى رئيس مجلس رأس الدولة ،. كقائد أعلى للقوات المسلحة أو إلى رئيس مجلس الامن الوطنى . وولكنه لم يفعل وفضل عليهما الجبهه الإسلاميه .. لاذا .. ؟

هل استطاع جهاز الجبهة الاسلامية اختراق مكتب القائد العام منذ ان تولى الفريق فتحى أحمد على منصب القائد العام والافرع في أكتوبر ١٩٨٨.

هل قام العقيد سيد الحسينى بتسليم أوراق الخطة فقط لقيادة الجبهه الإسلاميه أم قام بدور آخر . مثلاً في الإتصال بالمناطق والأفرع صبيحة ٣٠ يونيو ١٩٨٩ كأن الإنقلاب هو إنقلاب « القيادة العامة » .

كانت هناك حقيقة واحدة في تلك الخطة وهي انه كان هناك قبولاً وسط الجيش لانقلاب تقوده القيادة العامة إذا تدهور الوضع اكثر من ذلك .

اما لماذا القيادة العامة ..؟

ربما لانها ادت دورها كاملاً في تنبيه القيادة السياسية في البلاد بالمخاطر السياسية والامنية التي تحيط بالبلاد عبر مذكرة ٢٠ فبراير التي اجمعت عليها الاغلبية الغالبة من

الضباط من مختلف الرتب.

اما لماذا لم تشرع القيادة العامة في تنفيذ خطتها لاستلام السلطة ..؟ ربما كان الجواب المحتمل أنها كانت تشترط لذلك تدهور الاوضاع السياسية حيث كانت تراقب خطوات عقد الاجتماع المزمع في أديس ابابا في ٤ يوليو ١٩٨٩ وما سيسفر عنه من نتائج ألا ان تأني القيادة العامة لم يمنع ضابطين كبيرين هما اللواء ابراهيم سليمان واللواء حسان عبد الرحمن ان يطلبا بعد أسابيع ممن رفع مذكرة الجيش مقابلة بعض اعضاء القيادة العامة للاستوثاق من أنهم لا يفكرون في تنفيذ انقلاب ، فقد طلب هذان الضابطان من الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس هيئة الاركان للعمليات ان يؤدي امامهما اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم إذا أخل باليمين وحنث بالوعد .

وبالفعل ، وفي جو اخوى مضمخ بالود والثقة ،. بعيداً عن أجواء الرسميات أدى الفريق هذا اليمين الغموس دون ان يفكر في الامر من زوايا اخرى او بنوايا خبيشة ، فالضابطان الكبيران اصدقاء فآثر انه يبرهما بالصدق ... ويرضيهما بالقسم .

فهل كانا صادقين حينما لجآ إلى حيلة اليمين الغموس ليبعدا تفكير الفريق عبد الرحمن سعيد عن انهما متورطان في مشروع انقلاب تعد له الجبهة الاسلامية منذ ما بعد المذكرة .

انها حيلة تعيد قصة معاويه داهية العرب حينما رفع أنصاره القرآن على أسنة الرماح يطالبون بالتحكيم فقال فيهم سيدنا على بن أبى طالب ، كرم الله وجهه ، كلمة حق أريد بها باطل .

هذان العاملان - التنويرات العسكرية وسرية الخطه للتغيير - خدما الجبهة الاسلامية في ان تضع خطتها موضع التنفيذ دون ادنى صعوبة .. وبلا اى عراقيل . ربما كان ذلك ما يسميه الناس « الحظ » .

فى ٢٩ يونيو ١٩٨٩ كان السباق بين المشروعين على أشده ويمر باللحظات الحاسمة ومعلوم ان اللحظات التي تسبق حلول الموعد تكون مسرحاً للترقب ، للتوجس ... التوثب .. وللتزاحم والتنافس والتدافع .

وتزاحم الاحداث في تلك الآونة كان مثيراً

ففى صباح ذلك اليوم اجتمع رئيس الوزراء الصادق المهدى باعضاء لجنة السلام الوزارية وبحثوا الترتيبات الجوهرية لدفع مسيرة السلام وقرروا ان يوجه الصادق المهدى دعوة لاجتماع استثنائى لمجلس الوزراء صباح الجمعة ٣٠ يونيو ١٩٨٩ لكى يقرر المجلس في كل التوصيات

والمقترحات المقدمة امام الحكومة حتى تستطيع ان تحمل اللجنة الوزارية اوراقاً مكتملة فى الاجتماع المقرر عقده فى ٤ يوليو ١٩٨٩ وهو الاجتماع التمهيدى الذى يعبد الطريق امام المؤقر القومى الدستورى بعد شهرين ونصف الشهر.

وفى نفس الوقت تقريباً من نفس اليوم كان نائب الامين العام للجبهة الاسلامية على عثمان محمد طه يزور القيادة العامة للإلتقاء بنائب مدير الاستخبارات العسكرية تحت دعوى طلب التصديق له بالسفر إلى الاقاليم الجنوبية .

وفى نفس الوقت كان العميد عمر حسن أحمد البشير موجوداً فى القيادة العامة بدعوى انه جاء لانهاء اجراءات سفره إلى القاهرة للإلتحاق بدورة عسكرية فى اكاديمية ناصر، فقد كان العميد عمر قد وصل إلى الخرطوم قبل ثلاثة ايام – حسب روايته لمجلة الوطن العربى – قادماً من غرب النوير فى جنوب السودان.

وفى نفس الوقت من ذلك اليوم كانت تقف سيارة مدنية بلوحة تحمل رقم خ ش « ٧٥٧٥ » امام سفارة دولة عربية حيث ذكر تقرير احد ضباط جهاز امن السودان – القسم الخارجي – ان جهاز الامن كان يراقب السفارة منذ فترة طويلة وانه رفع تقريراً بان العميد حقوقى أحمد محمود صاحب السيارة يتردد على هذه السفارة ، وانه في هذا اليوم ظل هناك إلى ما بعد الساعة الثانية بعد الظهر ، ثم عاد مرة اخرى في مساء نفس اليوم ..

ويرجح ان العميد احمد محمود قام اثناء الزيارتين للسفاره باطلاع عناصر مسئولة بان هناك تحركاً وسط الضباط يستهدف الاستيلاء على السلطة دون تحديد الموعد وان مجموعة الضباط هم من الوطنيين الذين يستهدفون التخلص من حكومة الصادق المهدى فقط وبناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول العربية بعيداً عن المحاور .

كانت مهمة العميد احمد محمود تدخل في إطار جس النبض والتطمين لجهات عربية محددة ظلت تراقب الأوضاع في السودان بعطف وشفقه وبحذر خوفاً من إحتمال اغراثها وإنزلاقها في مستنقع التعقيدات السياسية في السودان.

وفى نفس ذلك اليوم ، وفى ساعة مبكرة نسبياً سافر اللواء معاش عشمان عبد الله ، عضو المجلس العسكرى الانتقالي السابق والعميد الهادى بشرى مدير جهاز أمن السودان إلى المانيا الغربية في مهمة تتعلق بالبحث عن حلول جذرية للازمة التشادية التي ظلت ترمى بظلالها وتأثيراتها السلبية على كل السودان .

ومن المؤكد أن سفر العميد الهادى بشرى قد خلق فراغاً أمنياً فى تلك الساعات الحاسمة من المراحل الاخيرة فى سباق المائة يوم بين مشروعين واحد للسلام وآخر للانقلاب ، انطلقا فى منتصف مارس ١٩٨٩ ، وأحد هذين المشروعين لا يعلم انه سباق محددة ساعة الوصول فيه فى

حين أن الآخر كان يعلم ساعة الصفر لأنه ببساطة حدد ساعة الوصول واستعد لها.

كان العميد الهادى بشرى هو الرجل الثانى فى جهاز أمن السودان بعد مستشار الجهاز عبدالرحمن فرح ، بالرغم من أن أحد نواب رئيس الجهاز هو العميد ابراهيم تايل ادام الذى كان مسئولاً بالادارة فقط .

أما الرجل الثالث في الجهاز فكان هو العقيد محمد السنوسي أحمد المعروف وسط زملائه في سلاح المهندسين بانه من أشد المتحمسين للجبهة الاسلامية بالرغم من أن كثيرين كانوا يعتبرونه موالياً لحزب الأمة . وبسفر العميد الهادي بشرى أصبح العقيد السنوسي في تلك الليلة هو المتحكم الأول في الجهاز .

فى تلك الليلة كان أركان الحكومة الوطنية المتحدة قد نفضوا عن كاهلهم هموم مناقشات الموازنة العامة بكل ما دار فيها من جدل وخلاف ، بعد أن تمت إجازتها كما تخففوا من هموم قضية السلام بعد ان اسقطوا متاعب البحث عن تدابير لاجتماع اديس أبابا حينما دعا رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء للاتفاق نهائياً على خطوات السلام المقبل .

كانت أحزاب الحكومة منتعشة لما انجز ، مستسلمة لحالة استرخاء كامل بعد توتر دام سنوات بين شد وجذب ، مطلقة الآمل في سماوات سلام ترفرف راياته على مدى النظر والخيال.

هذه المشاعر ترجمها اقطاب الاحزاب في تلك الليلة حينما توافدوا على حفل زواج عند الكوباني بمدينة الرياض أرقى احياء الخرطوم، هذه الاسرة الشرية ترتبط بعلاقات قرابة ومصاهرة ببيت المهدى والهبانية فكان من الطبيعي ان تكون معظم قيادات حزب الأمة في ذلك الحفل الساهر الذي امتد إلى ما بعد الفجر.

ولم تكن قيادات حزب الأمة وحدها هناك إذ أن بعض قيادات الجبهة الإسلامية كانت بين الحضور.

وفي الساعة الثانية صباحاً من يوم الجمعة ٣٠ يونيو بدأ تنفيذ الانقلاب .

ويحكى العميد عمر البشير ، قائد الانقلاب لمجلة « الوطن العربى » قصة ليلة التنفيذ قائلاً: ليلة الخميس تركت سيارتى خارج المنزل وكل لحظة كان يأتى أحد الجيران ليطرق باب منزلنا ويسألنى لماذا تركت سيارتك في الخارج ، ثم كانت المشكلة الثانية وهى كيف أظل « مستيقظاً » حتى الساعة الثانية إلا ربعاً من فجر الجمعة وهو موعد وصولى إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم .. وخرجت في الساعة الواحدة والنصف فجراً وأدرت محرك

سيارتى وفجاءة جاءت سيارة تاكسى اخرى من الاتجاه الآخر ووقفت . . وهنا أحسست بان مهمتنا قد كشفت وان سيارات التاكسي هذه تابعة للإستخبارات وهي جاءت لتراقبني . .

واستطرد العميد عمر البشير في حكاية تلك الليلة قائلاً . . وبعد قليل تحركت سيارات التاكسي بسرعة وجاءت الثانية اتجاهي ببطء ملفت وتحركت انا وكانت المفاجأة ان تبعتني احدى السيارتين وكانت قشى بنفس سرعتى وعلى مسافة ثابتة منى ، إلى ان وصلت إلى القيادة العامة حيث كان احد الزملاء في انتظاري امام بوابة القيادة العامة ليؤمن دخولي إلى مبانى القيادة العامة . . . وفعلاً كان منتظراً ، ودخلت إلى القيادة وذهبت إلى جناح القوات المحمولة جواً ومن هناك بدأنا في إدارة العملية وبدأنا التنفيذ .

وكان تنفيذ الانقلاب سهلاً إذ كانت عناصر الجبهة الاسلامية في تلك الساعة هي « القيادات » في معظم المواقع العسكرية والأمنية . ففي تلك الليلة كان العقيد كمال مختار ، ضابط عظيم القيادة العامة ، وهو الضابط المسئول في غياب المكاتب عن تصريف للشئون الادارية وفي صلاحياته ان يتخذ ما يراه من قرارات بشرط تبليغ القيادة فهو يملك تحريك قوات وتغيير كلمة سر الليل في تلك اللحظة .

وكلمة سر الليل يتم تحضيرها أساساً بواسطة الاستخبارات العسكرية في العاصمة لمدة شهر كامل ، وتبلغ للوحدات أي تصرف للوحدات باللغة العسكرية عند كل أول شهر، وتحفظ عند قائد الوحدة شخصياً في خزانته ثم يبدأ صرفها « يوم بيوم » الساعة الخامسة مساء قبل استلام الدوريات مواقعها . وهناك احتمال تغييرها في أية لحظة ، وتقع مسئولية هذا التغيير على عاتق فرع العمليات الحربية في ظروف معينة مثلاً إذا شعر – فرع العمليات – أن هناك تحركاً عسكرياً .

وقد تم تغيير كلمة سر الليل في الساعة الثانية صباحاً حيث اصبحت كلمة سر الانقلاب هي «الوطن الغالي » .

وفى نفس تلك الليلة كان العميد محمد عثمان محمد سعيد ضابط نوبتجى بفرع التعاون بالقيادة العامة ، وتحت قيادتهما - كمال ومحمد عثمان - استطاع الضباط المكلفين فى عملية الانقلاب الدخول إلى مبانى القيادة العامه لتلقى الأوامر من قيادة الانقلاب .

وفى نفس تلك الليلة كان العقيد بابكر طيفور ضابط عظيم قيادة منطقة الخرطوم العسكرية وهى خارج مبانى القيادة العامة ، حيث كان فى يده مختلف وسائل الاتصالات وفى يده غرفة عمليات منطقة الخرطوم ، مركز ربط المناطق العسكرية المختلفة فى العاصمة ، وفى يده امكانية تحريك أية قوة عسكرية لأية جهة فى الخرطوم .

وفي نفس تلك الساعة - الثانية صباحاً - بدأت اثنتا عشر دبابة التحرك من حامية

الشجرة - المدرعات - جنوب الخرطوم - في إتجاه الكبارى الرئيسية ومطار الخرطوم ، وقد كان الرائد ابرهيم شمس الدين هو المكلف بقيادة الدبابات التي كان من المفترض ان تخرج في مهمة روتينية لمنطقة « فتاشة » حيث يقام معسكر تدريب للمدرعات .

وتحرك الدبابات من الحامية إلى اى منطقة أخرى عادة ما يتم ليلاً بعد ان يتم تحرير « تصريح كتابى » من فرع العمليات الحربية . وفى هذا التصريح الكتابى يخطر قائد منطقة الخرطوم العسكرية وقائد الشرطة العسكرية الذى يقوم بتوجيه امر لوحدته بتنظيم حركة مرور الدبابات وحمايتها .

وبعد أقل من خمس ساعات كانت العاصمة تحت سيطرة الانقلابين حيث استطاعوا احتلال الكبارى والمداخل الرئيسية للمدن الثلاث ، واستطاعوا إعتقال معظم قيادات الأحزاب والنقابات واعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة ، فقد بدأت عملية الاعتقالات منذ الساعة الثانية صباحاً ، فمثلاً تم اعتقال محمد ابرهيم نقد حوالى الثالثة صباحاً في حين تم اعتقال حسن الترابي حوالى الخامسة .

فقد ترك امر اعتقال السياسين والعسكريين والنقابيين إلى مجموعات التنظم الخاص ، وهى خمسة عشر مجموعة على رأس كل مجموعة اثنين من العسكريين الضباط اما بقية اعضاء المجموعة فهم من المدنيين الدين لبسوا زى الجيش السوداني حيث اصبحوا قوة مساندة للعسكريين خصوصاً في الحراسة والاعتقال وتأمين المواقع الإستراتيجية والمتابعة .

وقد فشلت المجموعة المكلفة باعتقال السياسيين في العثور على الصادق المهدى في منزله بود نوباوى وبعد أن استطاع رئيس الوزراء الخروج من المنزل اثر معلومة تلقاها من أبناء حي ودنوباوى الذين شاهدوا الدبابات تحتل كوبرى النيل الأبيض ورأوا عمليات تفتيش تجرى في تلك الساعة حينما كانوا عائدين من الخرطوم إلى ام درمان .

ورأى البعض ان عدم اعتقال الصادق المهدى فى حينها اربك قادة الانقلاب واحبط تخطيطاً للتخلص من بعض الرموز ، كما ان قادة الانقلاب فشلوا فى اعتقال مبارك عبد الله الفاضل الرجل الثانى القوى فى حزب الأمة حيث استطاع ان يختفى فى الخرطوم لاكثر من ثلاثة اسابيع ثم نجح فى الخروج من السودان .

وقد سئل الفريق عمر البشير فيما بعد عن الوسيلة التي خرج بها مبارك الفاضل من السودان فقال: " اسالوا اصدقاءه " . . وثارت تكهنات كثيرة عما يقصده قائد الاقلاب بذلك. ولكن حينما سألت مجلة « الشراع » مبارك الفاضل عن كيفية خروجه من السودان قال: "السودان بلد واسع وسهل جداً ان تخرج منه " .

وفشلت اجهزة الانقلاب في اعتقال سيد احمد الحسين ، مساعد الأمين العام للإتحادي

الديمقراطى ووزير الخارجية ، فى صبيحة الانقلاب هذا الفشل افضى إلى انطباع ان عدد القائمين بالانقلاب ليس كبيراً وليس دقيقاً ، فقد ذكر مسئول عسكرى ان القوة التى نفذت الانقلاب لا يتجاوز عدد افرادها مائتين – ضابط وجندى – بالاضافة إلى عدد المدنيين .

وذكر هذا المسئول ان أفراد مجموعات الاعتقال كانت في غاية الارتباك اثناء تنفيذ عمليات الاعتقال وان هذا الارتباك كشف غربة هؤلاء المدنيين عن السلوك العسكرى والثبات العسكرى في مثل تلك اللحظات.

ويحكى الفريق عبد الرحمن سعيد ، نائب رئيس هيئة الاركان عمليات ، قصة اعتقاله في ذلك اليوم فيقول :

يوم ٣٠ يونيو ١٩٨٩ الساعة الثانية صباحاً سمعت طرقاً شديداً على الباب ، وحين فتحت الباب وجدت مجموعة من الضباط والجنود . اربعة ضباط بينهم مقدم ، علمت فيما بعد انه الطيب سيخة ( الطيب ابراهيم محمد خير ) وهو الذي بادر بالحديث حين قال لى : نحن الضباط الوطنيين قررنا الإستيلاء على السلطة ويجب ان تذهب معنا الان ..

إلى أين ...؟

أجاب على : يجب ان تذهب و « بس »

فطبت منهم ان اغيرملابسى فرفض المقدم وحدثت بيننا مشادة كلامية ، فسمعت زوجتى الحديث فاحضرت لى ملابسى ، وركبت معهم العربة « بوكس اثنين كابينه » التى كان يقودها الطيب « سيخه » وبها ضابط فى المقعد الامامى وركبت انا فى الخلف بين ضابطين وفى مؤخرة العربة كان الجنود .

وتحركت العربة وتبعتها العربة الاخرى إلى جهة السلاح الطبى ، واعطوا اشارة للجنود امام بوابة السلاح الطبى فتح الباب . وطلعنا ، ثم حاولوا الدخول « حامية امدرمان » من الباب الخلفى الذى يقع مقابل شارع منطقة « بانت » من ناحية شارع « الاربعين » ولكن الديدبان اعترض دخولهم ، فطلب الطيب سيخه من احد افراد مجموعته بان يكلم الديدبان بان يفتح الباب فقال له انه رفض ، وفى هذا الوقت هدد العسكرى الواقف فى البوابة بانه سيطلق النار ، فتحركت العربتان بسرعة ودخلتا ازقة « بانت » إلى ان وصلنا غرب امدرمان بعد استاد المربخ . وفى هذه المنطقة توقفت العربتان امام جامع ، وكانت المنطقة مظلمة جدا وصوت كلاب عالى ، ونزل الضباط واخرجوا من جيوبهم كمية من الاوراق ومن العربتين ، وامر الطيب سيخه ان يحرقوها بالرغم من ان الهواء كان شديدا وعود الكبريت ابى ان يشتعل ، وبعد مدة استطاعوا ان يحرقوها . وبعدها شعرت بانهم اجروا تغييرا فى ارقام السيارتين « اللوحات » بارقام اخرى . . وافترقت العربتان . . كل منهما اخذت اتجاها ، والعربة التى كنت فيها اتجهت بارقام اخرى . . وافترقت العربتان . . كل منهما اخذت اتجاها ، والعربة التى كنت فيها اتجهت بارقام اخرى . . وافترقت العربتان . . كل منهما اخذت اتجاها ، والعربة التى كنت فيها اتجهت

نحو خلاء ام درمان لمسافة تقرب مدتها نصف ساعة ، ثم رجعت إلى المنطقة العسكرية عن طريق شارع العودة ، ووقفت العربة هناك ونزل « الطيب سيخه » ودخل المنطقة العسكرية بجهتها الغربية إلى سلاح المدفعية ثم رجع يرافقه ضابط برتبة ملازم وركب معنا وبدأ يدل «الطيب » على الطريق إلى ان وصلنا قصر الشباب والأطفال، حيث وجدنا جنود يقفون في مفترق شارعي المورده والاربعين ، ودخلنا قصر الشباب وهناك وجدت اللواء « ابو قرون » مدير العمليات الحربية معتقلا ايضا .

وظللنا في ذلك المكان يحرسنا الضباط الثلاثة الذين جاءوا لاعتقالي ، ويبدو انهم من اطباء السلاح الطبى \_ او ربما لم يكونوا من الجيش اصلا \_ لانهم غير مدربين لانهم كانوا يحملون السلاح بطريقة خطأ ، وكانوا شاهرين السلاح نحو وجوهنا ، وعندما طلبنا منهم الجلوس رفضوا وطلبوا منا بعصبية الا نتكلم . بعد قليل نام أحدهم على البندقية.

واستطرد الفريق عبد الرحمن سعيد في سرد قصة تلك الليلة قائلاً « لم تمر بعض ساعة حتى بدأت الدبابات تاتي من جهة الخرطوم عابرة كوبرى أمدرمان حوالي الساعة السادسة صباحاً ـ عدد من هذه الدبابات توجه نحو الاذاعة وجزء استقر في مدخل السلاح الطبي . وحوالي الساعة الثامنة جرى نقلنا إلى حامية امدرمان – سلاح الموسيقي – وظللنا هناك حتى الساعة الحادية عشر ، أما العربة الاخرى اتضح انها حاولت دخول منطقة حامية امدرمان، واطلق الديدبان عليها النار فقتل قائد المجموعة الرائد طبيب أحمد قاسم . كانت العربة الاخرى تحمل التيجاني الطيب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الذي أتوا به ايضا إلى سلاح الموسيقي .

وحوالى الساعة لثانية عشر نقلنا لحامية بحرى - سلاح الإشارة - حيث وجدنا عدداً كبيراً من المعتقلين السياسيين - كل الوزراء تقريباً معهم اعضاء من مجلس رأس الدولة ادريس البنا وعلى حسن تاج الدين .

استطاع الانقلابيون الاستيلاء على السلطة وفرض سيطرتهم كاملاً منذ الساعة السادسة صباحًا ، وفي الساعة العاشرة بدأت اذاعة امدرمان تذيع نداءات متكررة بأن القيادة العامة سوف تذيع « بياناً هاماً » على المواطنين بعد قليل فعليهم ان يترقبوه .

وكان الناس يعتقدون بعد انتشار الاخبار ان القيادة لعامة للقوات المسلحة وضعت يدها على السلطة كنتيجة حتمية لتطورات جرت في الوضع السياسي والأمنى ، ولكن كانت الخدعة فعلت فعلها فقد استولت الجبهة الاسلامية باسم « القيادة العامة » على الحكم ولكنها خدعة حفرت اثرها العميق على الحكم والسياسة والمستقبل في السودان .

وبعد تلك النداءات المتكررة ظهر العميد عمر حسن أحمد البشير على شاشات التلفزيون ليعلن للناس أن الجيش استولى على السلطة .

وبعدها بدأ يظهر للناس ملامح حكم « جديد » يشبه في برنامجه ومقولاته وشعاراته ومارساته الجبهة الاسلامية .

وحينها بدأ الهمس حول هوية الانقلاب.

وحينها بدأ الفرز والتمحيص ومراجعة الأدوار .

وحينها بدأ الندم حيث لا ينفع الندم ...

وحينها انتصر مشروع « الحرب الشاملة » على مشروع السلام .

وحينها بدأ العنف ضد التسامح ..وحينها بدأ رد الفعل .

وحينها سقطت الديمقراطية أمام جحافل حكم أسود أخذ يتمدد في الواقع يوماً بعد يوم . . ودخلت البلاد في المأزق .





المُصل الثاني عشر

المائزق

انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ إلى الاذهان المعاد تلك الفصول المتعاقبة من الدورة الخبيثة التى لازمت الحياة السياسية في السودان منذ استقلاله كأنها قدر أبي أن يختفى وقيد رفض أن ينكسر بعد أن حسب الناس انها دورة مؤقتة وطارئة حالما يدركها الفناء فتذهب إلى غيررجعة بفعل مجموعة من الأحداث والعوامل والظواهر المحلية والإقليمية والعالمية وهي أحداث وعوامل مترابطة في النتائج متفقة في الأثر متباعدة في المكان

مختلفة في السبب.

من هذه الاحداث التاريخية مثلا انتفاضة مارس – ابريل ١٩٨٥ وهي احيانا ترتقي إلى مفهوم الثورة ، حيث نظر لها الجميع بمثابة الثورة الخاقة لكل الانقلابات العسكرية في السودان . فقد ساد اعتقاد عميق بعدها يقول ان مايو هي آخر الإنقلابات العسكرية في حياة السودان ، هذا الاعتقاد عبر عنه المشير عبدالرحمن سوارالذهب في حديث له لصحيفة «الشرق الأوسط » نشرته في ٣٠ يونيو ١٩٨٦ ، حينما سئل بعد اسابيع من تسليمه السلطة من المجلس العسكري إلى المدنسين المنتخبين ان كان لديه كلمة يوجهها للسياسيين والعسكريين بعد الانتخابات .

فقال المشير سوارالذهب: "بالنسبة للإخوة السياسيين فاعتقد انهم عندما خاضوا هذه التجربة الاخيرة - الانتخابات - كانوا مدركين قاماً للأوضاع التاريخية التي مر بها السودان واتصور ان المكاسب التي تحققت - الديمقراطية - يجب ان يعض عليها بالنواجز باعتبار ان السودان لا يستطيع أن يتحمل تجربة ثانية مؤلمة - يقصد بها نظام مايو العسكري - ولابد ان تكون هذه التجربة هي النهائية التي يتمسك بها الاخوة السياسيون وان ينظروا للسودان كبلد كان يمكن أن يكون في وضع أفضل وعليهم أن يكونوا حريصيين غاية الحرص على مستقبل السودان ".

واستطرد المشير سوار الذهب قائلاً: " اما بالنسبة للأخوة العسكريين فانا اتصور انهم على درجة كبيرة من الوعى بحيث لم يعد من الممكن لاى نظام عسكرى ان يجد اى نوع من التأييد فى السودان وهذا فى حد ذاته درس يجب ان يعيه كل الاخوة العسكرييين وبالتالى ان ينصرفوا إلى اعمالهم العسكرية التى يدركونها غاية الادراك وهى البعد عن السياسة والتركيز على مجالهم العسكرى ".

ولكن حقائق الواقع نسفت هذا الاعتقاد الذي يشبه التمنى . . وهو اعتقاد كان كفيلاً بمنع حدوث انقلابات عسكرية تعيد الدورة الخبيشة إلى نشاطها خصوصاً اند قد دعم به « ميثاق الدفاع وحماية الديمقراطية » . في ١٧ نوفمبر ١٩٨٥ بل وأكدته تجربة عمليه غاية في الأهميه وغنيه في المعنى وهي تجربة مذكرة القوات المسلحة في ٢٠ فيراير ١٩٨٩.

وسياق المذكرة وصياغتها ومضمونها كان يعنى ان المؤسسة العسكرية ارادت ان تعيد الشرعية إلى الدولة لا الانقلاب عليها .

ودلالة هذه المذكرة كانت تشير إلى ان الدرس الجوهرى الذى استوعبت المؤسسة العسكرية - وهى فى حالة انضباط عال - فى عالم يتغير نحو التعددية هو أن العالم يعيش عصر الشرعية وان العالم استبدل الانقلابات الفجائية بعمليات تغيير هادئة ودستورية .

وقد تأكد هذا الاتجاه العالمي بعد ان اصدر الرئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف كتابه « البيرويسترويكا ، تفكير جديد لبلادنا والعالم » في ١٩٨٧ وما تبعه من تطورات وتغييرات درامية في العالم وربا كانت كلمات الرئيس الامريكي جورج بوش اثناء زيارته لبولندا في يوليو ١٩٨٩ لها معان كثيرة عندما صرح قائلا « ان بولندا تكتب تاريخها بنفسها وانظار العالم تتجه اليها ، فما يجرى هنا يلهم العالم .. »

وصادق غورباتشوف على ذلك في قمة «مالطا» التي عقدت بينه وجورج بوش في ديسمبر ١٩٨٩ حينما قال ان «سير العملية التاريخية نفسه قد اعد موضوعياً لاجراء التغييرات في الاتحاد السوفيتي واوربا الشرقية ومن الضروري الترحيب بالعمليات الجارية في اوربا الشرقية لانها برغبة شعوبها في اكساب هذه المجتمعات طابعاً ديمقراطياً انسانياً ..»

وانتهجت السياسة السوفيتية الجديدة انسحابات استراتيجية عسكرية واجراء تسويات سياسية في كل نقاط التوتر بين موسكو وواشنطن في مختلف انحاء العالم وكانت من اكثر المناطق تأثراً يهذه السياسة الجديدة القارة الافريقية .

هذه الانسحابات الاستراتيجية والسياسية السوفيتيه من افريقيا منحت الولايات المتحدة الامريكية مركز قيادى تستطيع به التحكم المباشر في تطورات القارة وفقاً لتصوراتها ومصالحها وقد تحددت ملامح التوجهات الامريكية في عده نقاط ظلت تسعى لكى تتبناها مختلف الدول عبر التشجيع أو الضغط ، من هذه النقاط :

\* ان تتخلى الدول عن النظم الشمولية ، والنظم الادارية المركزية واستبدالها بنظم ديمقراطية تعددية .

\* ان تنبذ هذه الدول العمل بالاشتراكية والترجه إلى مبدأ المنافسة الحرة .

\* ان تتخلى الانظمة عن الارهاب والقهر والتسلط وتتمسك عبادئ حقوق الانسان .

وقد خلقت هذه التطورات العالمية حالة عامة للاهتمام اكثر بحقوق الانسان ووضع معايير لقياس الحريات المتحققة فعلاً في كل مجتمع ونتيجة لذلك نشرت واحدة من هيئات الامم المتحدة في ٢٦ مايو ١٩٩١ « دليل حقوق الانسان في العالم» اعده احد خبرائها « تشارلز يمنز » حدد فيه اربعين مؤشراً لقياس مدى التزام كل دولة بحقوق الانسان .

خمسة من هذه المعايير تتعلق بالحق في السفر والانتقال والتجمع والتنظيم السلمي وتعليم الافكار وتلقى المعلومات واستعمال اللغة ومراقبة انتهاكات حقوق الانسان .

وإثنا عشر من هذه المعايير تتعلق بالتحرر من العمل القسرى وتشغيل الاطفال، والاعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاكراه وعقوبة الاعدام والعقاب البدني والاعتقال

غيرالقانوني والاجبار في الانتماء لحزب او تنظيم وفرض الدين أو أيديولوجيا الدولة إجبارياً في المدارس والرقابة على المصنفات الفنية والصحافة والبريد والاتصالات الهاتفية.

وتسعة منها تتعلق بتوفير حرية المعارضة السياسية والانتخاب بالاقتراع السرى فى ظل التعدددية الحزبية والمساواة السياسية والقانونية للمرأة والمساواة الاجتماعيه والاقتصادية للاقليات العرقية .واستقلال الصحف ودور النشر وشبكات الاذاعة والتفزيون واستقلال المحاكم واستقلال الاتحادات النقابية .

وثمانية منها تتعلق بالحق القانوني في الجنسية واعتبار المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته ، ومجانية العون القانوني والمحاكمة العلنية والفورية وعدم تعرض المنازل للتفتيش دون ترخيص والتحرر عن المصادرة التعسفية للملكية الخاصة .

ومعظم هذه المعايير تنطبق على السودان فى الفترة من ٦ ابريل١٩٨٥ إلى ٣٠ يونيو ١٩٨٨ حيث كان يتمتع بنظام ديمقراطى تعددى يكفل حرية السفر والانتقال والتجمع والتنظيم وتداول المعلومات واستقلال القضاء وحرية التعبير واستقلال الصحف وحرية تكوين الاتحادات النقابية .

هذا التفرد فى النظام الديمقراطى الكامل اكده الباحث الامريكى كروفورد يونج فى دراسته للسياسة فى الفريقيا حيث رصد أوضاع واحد وخمسين دولة فى القاره الافريقية كانت اوضاعهم كالآتى :

سبع وعشرون دولة يحكمها نظام الحزب الواح ، هذا الحزب اما ان يكون مولودا داخل حركة نضال مسلح أو ان يكون من صنع قادة استولوا على السلطة بطريق الانقلاب العسكرى

تسع دول يحكمها نظام الحزب الغالب او الحزب المسيطر وهو نظام ينتمى إلى فصيلة «التعددية الحزبية » الا انها تعددية شكلية حيث تكون الاحزاب ، غير الحزب المسيطر ، موجودة قانونيا وتتمتع بشرعية ولكنها غير فعالة .

وتسع دول يحكمها نظام عسكري تماماً حيث يكون الجيش كمؤسسة هو المسيطر .

اما بقية الدول فبينها دولة تحكمها حركة شعبية ذات طابع عسكرى هي بوركينا فاسو ودولة تحكم بواسطة نظام حزبي تنافسي .

والسودان في تصنيف كروفورد يونج ، هو الدولة الوحيدة التي كانت تتمتع بنظام تعددي ديمقراطي كامل ، إلا ان هناك مؤشرات توضح ان عدداً كبيراً من الدول الافريقية بدأ يستجيب للتغيرات الجوهرية التي اجتاحت العالم فراحت تتجه بهدوء وتدرج نحو إجراء تعديلات

دستورية تقر بالديمقراطية والتعددية.

كان ذلك حال العالم خلال تلك الفترة ، هزات فى كل مكان مصاحبة تغييرات هائلة تجرى فى أعتى الانظمة الشمولية فى العالم وارتعاشات تسبق تشكل نظام عالمى جديد نادم باعلان قيم وافكار وانظمة يقال انها من نطفة الحضاره الغربية متوحدة فى اساس التكوين ولكن لا مانع ان يكون لكل نظام سمة وملامح محلية وقومية متميزة كأنها البشرية القادمة من صلب ادم وحواء ولكنها تمايزت فى الشكل حينما انتشرت لعماره الدنيا .

كان ذلك حال العالم ، الكل يريد أن يثبت بكل ما أوتى من براهين انه لن يتخلف عن مقتضيات العصر ، والعصر روحه الديمقراطية وحقوق الإنسان .

هكذا بدا العالم في تلك الفترة .

### 

وقع انقلاب. ٣ يونيو ١٩٨٦ خارج هذا العالم أو ربما خارج هذا العصر إن صح التعبير وربما كان الوصف الدقيق لهذا الانقلاب انه سباحة عكس التيار .

أوريما كان الوصف الملائم هو ما اطلقه الترابي في نيويورك عندما تحدث عن (شذوذ) السودان عما يسمى بالنظام العالمي الجديد .

وشذوذ الجبهة الاسلامية التي استولت على السلطة في السودان يتفق مع نظرة العديد من قادة الحركات الاسلامية تجاه ما تعارف عليه بالنظام العالمي الجديد . وأحد هؤلاء القاده راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية عندما قال لمجلة « الغدير » في يونيو ١٩٩١ القد برزت من خلال أحداث الخليج ملامح واضحه لما يسمى بالنظام العالمي الجديد أشد فداحة ونكالاً من النظام الدولي القديم الذي قام لاستبعاد الاسلام وعلى انقاضه ، إرادة انفراد دولة واحدة ، الانفراد بالسلطة والهيمنة على مصائر العالم انفراداً شمولياً عسكرياً واقتصادياً واعلامياً وسياسياً على نحو تبدو معه الامم المتحدة لاول مرة منذ نشوئها حكومة حقيقية دولياً لها رئيس هو رئيس الولايات المتحدة ، وسلطتها التشريعية المحكومة بالقرار الامريكي حمجلس الأمن - وأدواتها التنفيذية :الجيش الامريكي وسائر اللجان الانميه ،ولها جهازها المالى : البنك الدولي وسائر المؤسسات الاقتصادية العملاقة ولهاجهازها الاعلامي العملاق ... ان تحول الامم التحدة ولي حكومة الولايات المتحدة . أبرز معلم من معالم النظام الدولي الجديد .ان النظام الدولي الجديد من حيث مضمونه الفكري او ايديولوچيتة ويدنه ليس جديداً الا من حيث القوة التي اكتسبتها ايديولوچية حقوق الانسان من خلال السيطرة الامريكية على العالم ، ومحاولته تغليف هذه السيطرة المادية بغلاف ايديولوچي هو حقوق الانسان ".

وجاء حديث راشد الغنوشى مؤيداً لرؤية احد رموز الحركة الاسلاميه فى لبنان هو الشيخ محمد مهدى شمس الدين عندما راى ان التطورات العميقة والخطيرة فى النظام الدولى التى شهدتها السنوات الخمس الاغيرة تيجة لتصدع المعسكر الشرقى ، وانحسار الايديولوجية الماركسية فى أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى وما أدى اليه من تمركز القوة والسلطة فى العالم الغربى ، وخصوصاً فى الولايات المتحدة الامريكية ، حيث يعاد بناء هذا النظام الدولى على أسس عسكرية واقتصادية جديدة اشد خطورة على العالم الثالث كله من النظام الدولى الذى كان عسكرية واقتصادية الاستقطاب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى .

حديث هذين الشيخين وقع فى السياق العام كأنه ترحم على الاتحاد السوفيتى متناسين ان الجماعات الاسلامية كانت ضمن الطوابير الكثيرة فى الجيوش الغربية التى عملت على محاصرة وتطويق الانظمة الشيوعية والاشتراكية فى مختلف انحاء العالم . كانوا الطابور الحامل لواء « الدين » الاسلامى فى المعركة ضد « الالحاد » كما كان الفاتيكان حامل لواء الدين المسيحى .

ربما لم يسأل هذان الشيخان نفسيهما اين كانت تقف جماعات الإخوان المسلمين حينما كان النظام الدولى يعتمد على ثنائية الاستقطاب ؟ الم يختاروا الوقوف في صف الغرب ضد الشرق في حين وقف آخرون مع الشرق ضد الغرب.

هذه الرؤية « الاسلامية » للنظام العالمي الجديد تركت انطباعاً لدى قطاع عريض من الرأى العام الاسلامي والعربي بأن الصراع « الدولي » القادم سيكون بين الغرب والاسلام بعد مرحلة الحرب الباردة وقد استبق الاسلاميون المرحلة القادمة بتسمية الصراع « الصليبية الثالثة » باعتبار أن النظام العالمي الجديد الذي راح يتشكل الان بعد انهيار الكتلة الشيوعية يضع على رأس قائمة إعدائه الاسلام والمسلمون كما ذكر الدكتور محمد مورو.

وبدأ الكثيرون يتسألون هل هذه «رؤية» منطلقة من حقائق ومعطيات وشواهد ام هي اوهام ضخمتها الهواجس من التجارب التاريخية وفرضيات المستقبل مع اقتراب الاحتكاكات المباشرة بين «صحوة اسلامية» ونظام يفرض نفسه على العالم.

ومن شدة الهواجس « الاسلامية» ما دعى السفير ادوارد دجيرجيان مساعد وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط ان يقول في خطاب القاه في مؤسسة « ميريديان هاوس» في مايو ١٩٩٢ ان الولايات المتحدة لا تنظر إلى الاسلام كأنه الخطر العقائدي الذي سيواجهه الغرب أو الذي سيهدد السلام الدولي لأن ذلك مبالغة في رد تبسيطي على واقع معقد . وأكد ان الدين ليس عاملاً مؤثراً ، سلباً او ايجاباً ، في طبيعة علاقتنا مع الدول الأخرى او نوعيتها ، فمشكلتنا هي مع التطرف والعنف والرفض وعدم التسامح والتهديد

والإكراه والإرهاب.

وتحدث السفير الامريكي في ورقته التي جاءت بعنوان « الولايات المتحدة والشرق الاوسط في عالم متغير » عن السياسة في المنطقة قائلاً انها تركزت بازدياد على مواضيع التغيير والإنفتاح والتفاوت الإقتصادي والإجتماعي وازداد دور الدين بروزاً واعطيت الاهمية لظاهرة ما سمى الاسلام السياسي والصحوة الاسلامية والاصولية الاسلامية .. وحذر من الرقوع في الخطأ وتصور الاسلام انه يتناقض مع القيم الغربية وأكد ان الحرب الباردة لم تستبدل بها تنافس بين الاسلام والغرب ، فالامريكيون يعترفون بالاسلام احد الاديان الكبرى في العالم وهو دين منتشر في كل القارات وان ملايين الامريكيين ينتمون اليه ..

ففى هذه الورقة الامريكية تلخصت سياسة الولايات المتحدة تجاه الظاهرة « الاسلامية » في عدة نقاط:

- \* ان الغرب يعترف بأن الاسلام قوة حضارية تاريخية ساهمت في إغناء ثقافته والتأثير فيها .
- به ان هناك قوى ومجموعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحاول اصلاح مجتمعاتها والمحافظة على المبادئ الاسلامية وان هناك تنوعاً في الإعراب عن هذه المبادئ .
- \* ان الولايات المتحدة ستؤيد اولئك الذين يحاولون توسيع المشاركة السياسية في النطقة
- \* ان واشنطن تشك في اولئك الذين يستعملون العملية الديمقراطية للوصول إلى السلطة بهدف تدمير العملية التي اوصلتهم اليها ، ومن اجل المحافظة على هذه السلطة والهيمنة .
- \* ان الولايات المتحدة تختلف مع الذين يمارسون الارهاب مهما كان دينهم ويضطهدون الاقليات وينادون بعدم التسامح ويخرقون الاعراف والقواعد الدولية حول حقوق الانسان.

والاشارة التي المح اليها السفير الامريكي دجيرجيان في خطابه هي أن الولايات المتحدة الامريكية لديها خلافات رئيسية مع حكومتي العراق وليبيا « اللتين تدعيان العلمانية » .

وبالطبع لدى الادارة الامريكية خلافات مع حكومات عديدة فى العالم تختلف فى درجات حدتها وفى طريق معالجها ولكن الشئ الاساسى فى تحديد مواقع هذه الحكومات بعداً وقرباً من واشنطن هو المصالح القومية ثم المبادئ الدولية .

فى ظل هذا المناخ الدولى الجديد وقع انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ حاملاً الجبهة الاسلامية القومية التي يتزعمها الدكتور حسن الترابي إلى السلطة ، محققاً اول نجاح لفصيل اسلامي

من صلب حركة الإخوان المسلمين للوصول إلى الحكم في التاريخ .

ولذلك تصبح تجربة الجبهة الاسلاميه في الوصول إلى السلطة غوذجاً يفتخر به الترابي كثيراً امام اقرانه من قاده الحركات والجماعات الاسلامية التي فشلت ، رغم قدمها ، في الاقتراب إلى كراسي الحكم حتى الآن .

فقد أصبح ملكاً متوجاً ولكنه تاج يشك الكثيرون انه أتى بالمجد .

ولأول مرة يصبح لدى الجماعات الاسلامية العربية بالذات اقليم - قاعدة تنطلق منه إلى تحقيق اهدافها الامميه تحت شعار تحقيق المشروع الاسلامي الحضاري ، ولكي يصبح المشروع واقعاً لابد ان يكون واضح الملامح والرؤى ، ولكي ينتقل المشروع من الاطار النظري إلى الحياة العملية لابد له من سياسات وبرامج وخطط ، وفوق كل ذلك لكي ينجح المشروع لابد له من نموذج وقيادة وظروف محلية واقليمية ودولية مواتية .

ويبدو ان ملامح المشروع الاسلامي الجاهز للتطبيق غير واضح خصوصاً في مجالات تشكل تحديات لاى مشروع مغاير للواقع الدولي أو المحلي في الوقت الراهن ..

وباعتراف واحد من الرموز الاسلامية التي عملت في مجال الحركة لأكثر من ربع قرن ، هو اسماعيل الشطى رئيس تحرير مجلة « المجتمع» الكويتية المعروف بانتمائها الواضح لجماعة الإخوان المسلمين ، ان الحركة الاسلامية لا تملك تصوراً واضحاً نحو الواقع الدولي الراهن ولم تكون موقفاً شرعياً ازاءه او أي نشاط فقهي يحدد لها معالم التعامل مع هذا النظام .

فكل ما قلكه الحركة الاسلاميه ، كما قال في هذا الصدد ، هو التراث الفقهي القديم الذي تأسس إبان عهد الهيمنة الاسلاميه مثل « السير الكبير » لأبي يوسف وشرحه للسرخسي والذي يقسم العالم الى دار حرب ودار اسلام .

وتساءل الشطى عما هو مضمون المشروع الاسلامي وتصوراته ومواقفه من بقية العالم غير المسلم.

وتساءل عن الموقف من الصينيين والغربيين والكوريين والكوبيين والكينيين .. هل يتم التعامل معهم وفق النظام الدولي القديم الذي اسسته « شريعتنا » قبل قرون أم ان هناك تصوراً جديداً وإذا وجد هذا التصور فأين هو ..؟

ربما كانت تلك التساؤلات تشير إلى عمق الحيرة لدى التيارات الاسلاميه في التعامل مع قضايا حية مطروحة بالحاح امام قوى تقول ان لها مشروعاً بديلاً ومغايراً.

ولكن المأزق الحقيقي هو حينما تصبح هذه التساؤلات امام الاختبار العملي واليومي

لحكومة اسلامية في دولة مثل السودان .. ؟.

ويتعمق المأزق كلما اوغلت التساؤلات لتمس القضايا القومية والوطنية مثل الموقف من نظام الحكم ومسألة العقد الاجتماعي والمعارضة والتعددية وقضايا التنمية الاجتماعيه والاقتصادية . . وقضايا اخرى كثيرة .

ومنذ اللحظة الأولى لانقلاب ٣٠ يونيو واجهت الجبهة الاسلامية سيل من القضايا القديمة المتراكمة منذ زمن بعيد وجديدة خلقتها الجبهة الاسلامية بيدها . ومن أهم المسائل التي شكلت وما زالت تشكل تحدياً صارخاً لها مسألة الشرعية وما تتفرع عنه من مسائل لا تحصى .

فبعد ثلاث سنوات من الانقلاب مازال المجلس العسكرى الحاكم تحت إسم مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى ، ينكر أية علاقة بينه وبين الجبهة الاسلامية إلا علاقة التأييد والمساندة بالرغم من ان هناك قناعة راسخة لدى كافة قطاعات الشعب السوادنى بأن المجلس العسكرى ما هو الا الجناح العسكرى للجبهة الاسلامية .. وان هوية الحكام محسومة بانتمائهم للجبهة الاسلامية .

واخد الاتهام والانكار شكل حرب بين الطرفين منذ الساعات الأولى للانقلاب.

وبالرغم من ان قادة الانقلاب نجحوا فى خطة الانقلاب الا انهم فشلوا فى اخفاء هويتهم لفترة طويلة ، فمنذ الساعات الأولى ، بعد الانقلاب ، تطوع عشرات الضباط زملاء الفريق عمر حسن البشير للطواف على القوى السياسية لتعريفهم بهوية هؤلاء الضباط الذين استولوا على السلطة .

ومنذ ذلك الوقت راح النظام الحاكم بنفسه يقدم كل يوم جديد شاهداً على انهم ينتمون إلى الجبهة الاسلامية ، وما بين الانكار والاتهام ، وما بين الشواهد والقرائن ، اخذت العزلة تطوق النظام وقنعه من تثبيت شرعيته « الثورية » او شرعيته الدستورية .

ولم يفطن قادة الجبهة الاسلامية . إلى ان مجرد الاشاره اليهم اصبحت تهمة تستحق الانكار والتبرئة ، وهو شئ بشكل حاجزاً نفسياً بين الحكم والمواطنين ولم تعمل الجبهة الاسلاميه لمعالجة هذه الثغرة السياسية بتقديم غوذج للحكم يستطيع ان يستقطب حوله القوى الاساسية في المجتمع ، وبدلاً من ذلك اوغل في اتخاذ اجراءات حادة ومتشددة ضاعفت من عزلته الجماهيرية ، من هذه الاجراءات :

\* تصفية القوات المسلحة من القادة العسكريين والضباط اصحاب الخبرة القتالية والادارية ففي خلال ثلاث سنوات تخلصت حكومة الفريق عمر البشير من حوالي

- ١٨٠٠ ضابط من مختلف الرتب العسكرية
- \* تصفية الخدمة المدنية من معظم الكوادر الفنية والادارية واحلال مكانهم عناصر من كوادر الجبهة الاسلامية غير المدربة وغير المؤهلة ، ويقدر عدد المفصولين بأكثر من خمسة الف موظف .
- \* إقالة اعداداً كبيرة من القضاة واحالت القضاء إلى جهاز تابع مما أفقده الاستقلال الذي حافظ عليه لأكثر من ثلاين عاماً .
- \* فصل اكثر من خمسين في المائه من اساتذة الجامعات وأحلت كوادر من الجبهة الاسلامية التي كانت تعمل في مؤسسات خارجية او خاصة مكانهم مما أضعف المؤسسات التعليمية خصوصاً وان كوادر الجبهة لم تكن مؤهلة اصلاً للتدريس في الجامعات.
- \* الغاء مهنة الصحافة قاماً ، منذ اليوم الأول للانقلاب باصدار قرار دستورى بوقف اصدار الصحف الحزبية والمستقلة والرياضية والفنية وكان في السودان اكثر من ٢٧ صحفي . صحيفة مابين يومية واسبوعية ونصف اسبوعية يعمل بها اكثر من ١٥٠٠ صحفي .
- واصدار صحيفتين تابعتين للحكومة « الانقاذ الوطنى » و « السودان الحديث» ويعمل بهما عناصر من كوادر الجبهة .
- قد عملوا بنصيحة السلطان عبد الحميد الثانى بعد خلعه حينما قال : لو عدت إلى يلدز لوضعت محررى الجرائد كلهم في آتون كبريت .
  - \* الغاء الاحزاب والنقابات والاتحادات والمنظمات .
- كل تلك الاجراءات التي جاءت في المرسوم الدستورى الأول الذي اذاعه العميد عمر حسن البشير وضعت النظام في خانة « النظام العسكري» الذي لايؤمن بالديمقراطية وتعدد الآراء.

# فماذا كانت نتيجة الانقلاب:

- \* عملت كل تلك الاجراءات على وقف غو القوى الفاعلة في المجتمع وتعطيل امكانية حل التناقضات بينها سلمياً عبر الدستور والقانون الديمقراطيين .
- لأن الديمقراطية ، كما قال أحد المفكرين ، مرهونة بنمو طبقات المجتمع وقواه على نحو يسمح لها بدرجات من الفاعلية المتوازنة تقبل وترضى معها ان تحتكم إلى دستور وقانون لحل تناقضاتها .

ثم ماذا فعل الحكم بعد ذلك ..؟

ان السنوات اللاحقة كشفت ان الجبهة الاسلامية ارادت ان تحول كل المؤسسات والاجهزة القومية إلى مؤسسات حزبية تابعة لها ويرى البعض ان الجبهة الاسلاميه ، عبر مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى ارادت ان تحول كل أجهزة الحزب إلى مؤسسات قومية .

وليس هناك خلاف بين الرؤيتين في النتيجة إذ أن الهدف هو دمج الحزب في الدولة أو دمج الدولة في الحزب لتكون شخصاً واحداً .

فقد قال الترابى فى حديث أمام عدد من السودانيين المقيمين فى العاصمة البريطانيه فى اواخر مارس ١٩٩٠ بالنص « ان مستقبل السودان هو مستقبل الجبهة الاسلامية .. ».

فهل يحتاج الترابى بعد هذا الحديث ان يردد عبارة لويس الرابع عشر « انا الدولة » حتى يكون امبراطوراً .

وقد عبر الفريق عمر البشير عن ذلك بصورة أخرى فيها حذر الحاكم ولو كان صورياً . عندما قال لمجلة التضامن في ٢٤ ديسمبر ١٩٩٠ « نحن جئنا لكي ننفذ برنامجاً من أجل نهضة بلادنا ولن نسامح من يعارضه ولن نسمح لأحد ان يمنعنا عن تنفيذه وان الانسان الذي يشكل خطورة علينا لن نسامحه . . إننا نحمل أمانه لن نفرط بها . . » .

وهنا ولأول مرة فى تاريخ السودان المعاصر يسقط التسامح ، رسمياً ، كقيمة سياسية واجتماعية ، وهو سقوط له عواقبه الوخيمة على الدولة ، الشعب والأرض والسلطة ، فى الحاضر وفى المستقبل .

وحديث الفريق بشير وخصوصاً ذلك السطر: « إننا نحمل أمانة لن نفرط فيها » سوف يعطى أى مواطن الفرصة ، إن لم يكن الحق ، في أن يسأل : من هي الجهه التي حملت الفريق البشير بحمل الأمانة..؟ والإجابة على هذا السؤال هي بيت القصيد في شرعية أي نظام .

ولكن بناءً على حديث الفريق البشير لمجلة التضامن يبقى السؤال الجوهرى وهو: هل يسمح في هذا الظرف لاى احد أن يجرؤ على الاستفسار عن صاحب هذه الامانة ومصدرها الذي أعطاها للفريق البشير . . ؟ .

حديث الترابى .. ثم حديث الفريق عسر البشير لخصا توجهات الحكم منذ اليوم الأول للانقلاب السائر نحو الهيمنة الشاملة ، والهيمنة الشاملة تدخل في إطار معنى الشمولية بكل دلالاتها ووظائفها وصورها . والشمولية ليست مرادفة للإشتراكية فقد كانت النازية تحت حكم هتلر شمولية ورأسمالية . وقد قدم باحث بريطاني اسمه « جويان وليامز » تعريفاً لشكلة الهيمنة قال فيه ان الهيمنة نظام تسيطر فيه طريقة معينة للحياة والتفكير وليس فيه إلا

مفهوم واحد للحقيقة ينتشر في المجتمع بكافة مظاهره المؤسسية الخاصة ، يصوغ بروحيته كل الاذواق والاخلاق والعادات والمبادئ الدينية والسياسية وكل العلاقات الاجتماعية خصوصاً في ملامحها الثقافية والاخلاقية .

والوصول إلى تحقيق هذه الهيمنة يتم عن طريق استخدام القوة الجبرية والإكراه وليس دائماً عن طريق الموافقة والاقتناع ، وطريق الإكراه سارت فيه الجبهة الاسلاميه وسلطتها العسكرية شوطاً بعيداً باستخدام العنف غير المحدود وغير المعهود مع خصومها والمعارضين لها ..

كان استخدام العنف من جانب السلطة - الرسمية والحزبية - يستهدف تحقيق غايات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية لها ارتباط وثيق بالسياسة ، واتخذ اشكالاً وصوراً متعددة ومتنوعة وقت ممارسته علنياً وسرياً . ولكن في كل الأحوال كان استخدام العنف منظماً ومخططاً .

وقد تركز الهدف الواضح لاستخدام العنف في كل الفترات التي مرت بها السلطة منذ الانقلاب ، على القضاء على بؤر المعارضة التي تشكل مصادر كامنة للانتفاضة ، هذه المصادر التقليدية هي :

\* الحركة النقابية الممثلة في الاتحادات والنقابات المهنية العمالية ونقابات الموظفين، واتحادات المزارعين ، وهي الهيئيات الديمقراطية المعبره في تنظيماتها عن القوى الحديثة المنظمة وهي تشكل بالطبيعه وبالدور النقيض الاساسي لفكر الجبهة الاسلاميه المتمحور حول « طائفية جديدة » .

وقد جرت محاولات من جانب السلطة للقضاء على الحركة النقابية بعدة وسائل منها حل النقابات بأوامر عسكرية ومراسيم « دستورية » ، ثم بفصل قادتها من الخدمة ، ثم بالمحاكمات والاعتقالات ، ثم بالاعدامات والتصفيات الجسدية .

\* الحركة الطلابية المثلة في اتحادات الطلاب او القواعد الطلابية في الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية ، وهي حركة شكلت « تاريخيا» القوى المعارضة للأنظمة العسكرية في كل العهود ولها تقاليد نضالية راسخة ولها مهام مستمدة من طبيعتها كحركة تتمتع بالقدرة على التجمع والانطلاق بحرية نسبية .

والحركة الطلابية اصبحت معروفة بانها مطلقة الشرارة الأولى للانتفاضات وجرت محاولة تحجيمها والقضاء عليها بعدة طرق:

أولهما: استخدام العنف الرسمى حينما اقتحمت قوات الامن وقوات الطوارئ حرم

الجامعة واطلقت الرصاص على جموع الطلاب مما أدى إلى مقتل الطالب سليم محمد ابوبكر بالفرقة الثانية كلية الآداب ، والطالبة التاية أحمد ابو عاقلة بالفرقة الثالثة كلية التربية .

ثانيهما: استخدام العنف الحزبى، عندما قام طالب بالسنة الثالثة بكلية الآداب اسمه فيصل حسن عمر - منتمى للاتجاه الاسلامى، الجناح الطلابى للجبهة الاسلامية - باغتيال زميله بشير الطيب بالسنة الخامسة بكلية الأداب بعد تسديد عدة طعنات بمدية داخل حرم الجامعة.

ثالثهما: العمل على تعطيل الدراسة لفترات طويلة لمنع أى تفكير او تخطيط من جانب الطلاب في اتجاه استثمار الظروف السياسية او الاقتصادية أو الأمنية لاشعال فتيل الثورة، وقد كانت السلطة السياسية حريصة على ان تكون جامعة الخرطوم معطلة عن الدراسة اثناء القرارات الاقتصادية التي دائماً ما تؤدى إلى ارتفاع الاسعار.

\* القوات المسلحة .. وهي المؤسسة التي لعبت ادواراً حاسمة في انتفاضتين شعبيتين في أكتوبر ١٩٦٤ وابريل ١٩٨٥ ، كما أنها هي الجهة التي تملك القوة المسلحة القادرة على فرض قرارها في ظروف معينة يشتد فيها التوتر أو تشيع فيها الفوضي .

ولأن القوات المسلحة تكوين قومى فانها بالتكوين والطبيعة والدور والتاريخ تقف فى الموقف المناقض والمناهض لاستراتيجية الجبهة الاسلامية الهادفة لتحويل المؤسسة العسكرية القومية إلى مؤسسة حزبية تابعة للجبهة الاسلامية أو لخلق تنظيم عسكرى مواز للقوات المسلحة يهدف إلى الاحلال محل الجيش الوطنى .

إن للجيش السوداني - وأى جيش فى العالم - عقيدة وطنية - عقيدة وطنية راسخة تؤكد على الولاء للوطن كلد .. الولاء للأمه وليس لأى من العناصر المؤلفة لهذه الأمة ولذلك جاء الانقلاب بما يمثله من عنصر واحد وحزب واحد متناقضا مع هذه العقيدة خصوصاً فى بلاد تؤمن فى اعماق وجدانها وثقافتها وتكوينها بالتعددية والتنوع .

واستمرار هذا التناقض يعنى استمرار الأزمة واستمرار الصراع والتوتر بين السلطة السياسية والجيش حتى لو كانت السلطة عسكرية . وهناك عدة أمثلة للأزمة منها :

التصريحات التى ادلى بها الترابى امام جمع من السودانيين فى لندن ، فى اواخر مارس . ١٩٩٠ ، القائلة بأن ٧٥ فى المائة من ضباط وجنود الجيش هم اعضاء فى الجبهة الاسلامية وان بقية الضباط والجنود هامشيون .. ولا تأثير لهم ..

ولو كان ما قاله الترابي صحيحاً ، وهو بالطبع غير صحيح ، فان ذلك يضاعف من الأزمة حيث يكون الجيش في مواجهة مستمرة مع الشعب الذي هو بالطبع لا تشكل ٧٥ في

المائة منه عضوية الجبهة الإسلامية ، وهذا بالضبط ما يدعو إلى الخوف من اندلاع حرب اهلية اخرى ، في الشمال ، في حالة استمرار التوتر بين فئات الشعب السوداني .

وما ينقض حديث الترابى حول نسبة عضوية الجبهة الاسلامية داخل الجيش ما جرى خلال ثلاث سنوات ، فقد تم فصل ما يقارب الـ(١٨٠٠) ضابط من الخدمة العسكرية من مجموع خمسة الف ضابط وهو أمر له دلالاته وأبعاده السياسية والعسكرية وأهم بعد في عمليات التصفية المستمرة هو أن نوعاً من الاستنزاف لقدرات القوات المسلحة يجرى وفق خطة مرسومة وان تدميرها يتواصل عن طريق خلخلة بنيتها الممثلة في الهيئات العسكرية القيادية والوسيطة.

وربما يقول قائل ان خلخلة بنية الجيش لم تؤثر على الاداء العسكرى في ميادين القتال بجنوب السودان حيث احرزت القوات المسلحة انتصارات هامة واستراتيجية على قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان وهذا صحيح ، إلا ان الحقيقة الأولى هي ان الجيش الشعبى نفسه عاش أسوأ فترة من عمره بعد التغيرات الهامة والمفاجئة في الخريطة السياسية والعسكرية في القرن الافريقي ، وهذه التغيرات علاوة على ما جرى في شرق اوربا والاتحاد السوفيتي اصاب الجيش الشعبى اصابات مدمرة اتاحت فرصة ذهبية لجيش يعاني أزمة داخلية مؤثرة من إنجاز الجيش التحرير السودان وإن كان الخبراء العسكريون انتصار عسكرى على قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان وإن كان الخبراء العسكريون مازالوا يرون ان هذا الانتصار مرتبط بظروف سياسية معينة ومتغيرة وهي ليست في صالح القوات المسلحة على المدى الطويل .

الا أن التركيز الاساسى على نتائج التغيرات الجوهرية فى بنية الجيش ومحاولة تحويله إلى مؤسسة تابعة للجبهة الاسلامية ، أو ما يطلق عليه « جبهجة الجيش» ، سوف تؤدى إلى حرب اهلية على نطاق البلاد كلها ، حيث لن تنحصر فى الجنوب فقط ، حسب رأى بعض المحللين السياسيين والعسكريين ، وضرب هؤلاء المحللون الأمثلة بالتجارب المعاصرة والحروب التى جرت وتجرى تحت نظر الجميع الآن ، منها الحرب الاهلية فى يوغسلافيا والحرب الاهليه فى لبنان ، والحرب الاهلية فى الصومال .

ويرى اصحاب هذا الرأى ان السودان مؤهل الآن ، أكثر من أى وقت مضى ، للتقسيم والتفتت خصوصاً إذا نجحت الجبهه الإسلامية في تحويل القوات المسلحة من مؤسسة قومية عقيدتها الحفاظ على وحدة التراب واستقلال الوطن وحماية الوحدة الوطنية إلى مؤسسة تتبع حزب سياسي واحد يحاول ان يفرض تصوره السياسي والديني على كل التكوينات السياسية والاجتماعية.

واستدل اصحاب هذا الرأى بأن القوات المسلحة تضم في صفوفها اكثر من اربعين في

المائة من ابناء الجنوب وابناء الغرب وان هذه الهزات الحادة التي تضرب في التكوين الاساسي للجيش الآن سوف تكون لها عواقب سوداء على الوطن .

وبالضرورة ان يكون داخل القوات المسلحة من يستشعر كل هذه المخاطر المتغلغة وسط الاحداث الجارية منذ الانقلاب وتأثيرها على اداة التأمين الوطنى . فخلال الثلاث سنوات جرت اربع محاولات لانقلابات قادها ضباط من داخل القوات المسلحة ، وكانت أشهر حركة انقلاب تلك التي جرت في ٢٣ ابريل ١٩٩٠ والتي استطاعت ان تسيطر على معظم المواقع الاستراتيجية في العاصمة ولكن لأخطاء في التقدير ولسوء الاتصالات وربا بسبب حسن النية والتسامح المفرط الذي تعامل به قادة المحاولة الانقلابية فشلت المحاولة وكانت نتائجها مأساوية .

فقد تم اعدام ثمانية وعشرين ضابطاً واكثر من أربعة وخمسين جندياً وصف ضابط فى اقل من ٤٨ ساعه ودون محاكمات وبعد استجوابات سريعة لم ينتظر منها المستجوبون أدلة ولم يتوقعوا منها معلومات ، كما لم ينتظر منها المتهمون رأفة ولم يتوقعوا عدالة .

وفى الساعة الرابعة صباحاً ، بعد ليلة القدر ، فى اليوم الشامن والعشرين من شهر رمضان وقبل عيد الفطر بيوم واحد ، نقلت عربات مدرعة ثمانية وعشرين ضابطاً إلى منطقة المرخيات ٤٠ كيلو مترأ شمال الخرطوم ، تحرسهم قوة من أربعين جندياً ، حيث تم انزالهم امام مقبرنين واسعتين تم تجهيزها فور اعتقالهم .. ثم صفهم واطلقت عليهم نيران كثيفة تخللتها اصوات صمود وشجاعة من الشهداء « الله اكبر .. الله اكبر » .

وقال احد الجنود الذين شاركوا في الحراسة .. عندما كان التراب ينهال عليهم في مقابرهم الجماعية بالبلدوزر سمعنا اذان من بعيد يؤذن لصلاة الصبح وتردد في اسماعنا : الله أكبر ، الله أكبر .

ومنذ تلك الساعة اطلق الناس على ضباط حركة ٢٣ ابريل وصف «شهدا - ابريل» .

كان من بين هؤلاء الضباط عبد المنعم كرار ، رزق بإبن فى صباح نفس يوم الاعدام فلم ير طفله الوليد . . ورعا لم يخطر بهذا الحدث السعيد ، ولكن من المؤكد أن قلبه نبض بمشاعر الميلاد .

وكان من بينهم مصطفى عوض خوجلى ، رزق قبل شهر واحد بطفل هو البكر ولم يهنأ بأن يراه صبياً يحمل حلم الأب . وكان من بينهم الرائد أكرم الفاتح يوسف ، حيث كان يتوقع طفله الأول بعد ستة شهور وهي فترة تتأرجح فيها مشاعر دافئة وغريبة بين الإختيار فارس أم عروسه

ونقل جندى شجاع ، كان بالقرب من الرائد اكرم الفاتح لحظة ترحيلهم إلى المرخيات للاعدام ، الى المرخيات للاعدام ، والى السرة « الشهيد » رسالة هى الوصية الوحيدة التى همس بها فى أذن الجندى ، كانت الرسالة مقتضبة ومعبرة هى : انه حينما يوضع طفلى أرجو أن تسموه أكرم .

وراح يردد همساً .. أكرم أكرم الفاتح ..

نقل هذا الجندى الامين الرسالة وبالفعل بعد ستة شهور ولد أكرم أكرم الفاتح يوسف .

هل هو الاصرار على الاستمرار في الوجود .. ام هل هو الاصرار على ان الثورة حية لن وت .

يبدو انه الاصرار على الاثنين معاً . . بدليل ان محاولات الانقلابات لم تتوقف وان في الافق مازالت هناك شمعة مضيئة برغم العواصف العاتبة التي تهب عليها من كل جانب . . .

ولكن تبقى حقيقة واحدة ، بارزة وعميقة ولا يختلف عليها احد ، هى ان دماء هؤلاء «الشهداء» اكدت قيمة اساسية بأن الديمقراطية القادمة ستكون غالية لا يعلو عليها ثمن لسبب واحد هو انها مهرت بدم عزيز وغزير وأن الحرية المنشودة اساسها تضحيات مضمخة بالمجد . تضحيات قدمها جنود بدون تردد وبدون وجل وبدون مقابل مرتجى .

ومن طبيعة الشعب السوداني انه يحفظ مجد الابطال وقيم الشهداء في وجدان صاف ثقفته التجارب وعلمته المحن .

\* التجار والاغلبية الغالبة منهم آثرت عالم السوق عن دنيا السياسة ، فهم بالطبيعة ابعد الفئات عن الانغماس في مشاكل يجرها الصراع المباشر بين مختلف الاحزاب حول السلطة . . فالسلطة السياسية بالنسبة للغالبية هي الفاكهة المحرمة .

صحبح أن ارتباطهم بالسياسة يأتى عبر طرق غير مباشرة ومسالك بعيدة عن أتون الصراع ، ورأس المال أصله جبان يحب الاستقرار ويعشق المخاطره المحسوبة وقبلته الارباح المفتوحة ويسعى إلى الفائدة ولو كانت فيها هلاك ثلثى المال .

وعالم التجار لم يشهد ، منذ بداية هذا القرن ، ان اعدم تاجر لمخالفة او لجريمة ، كانوا دائماً يحتاطون ويتحوطون ، يصادقون الحكومات مهما كان نوع هذه الحكومات ، منهم من يجهر بالتأييد ومنهم من يسر المعارضة ، ولكنهم في كل الأحوال كانوا اهل « تقية » ، ولكنهم فوجئوا في ١٩٨٧ ان الحملة ضدهم بلغت ذروتها باعدام رجل الاعمال مجدى محجوب محمد أحمد بعد اتهامه بحيازة نقد اجنبي .

كانت الدهشة عظيمة لاعدام شاب لم يتجاوز عمره سبعة وعشرين عاماً ، هو اصغر اشقائه ، بسبب الاحتفاظ بحوالي ٢٠٠ الف دولار في خزانة البيت بعد أن رأى مخاطر كبيرة

فى تحريك هذا المبلغ نحو اى تعامل فى السوق ، فآثر السلامه بتجميد نشاطه التجارى فى ظل ظروف غير مناسبة منتظراً استقرار الوضع الاقتصادى ليعاود اعماله ، ولكن يبدو انه كان الرأس المطلوب جزه تحت مقصلة عمياء .

وتساءل الناس حينها ألم تكن مصادرة أمواله ، اكثر من ٢٠٠ الف دولار أو ما يساوى ستة ملايين جنيه سودانى فى ذلك الوقت ، كافية لتوقيع عقوبة على جريمة حيازة النقد الاجنبى .

اليس المصادرة مع عقوبة الحبس كافية لمثل هذه الجريمة ..؟ وتواصلت التساؤلات إلى حد ان اصبحت هل حيازة النقد الاجنبي يمكن ان ترتقي إلى مستوى الجريمة الموجبة للإعدام ؟

ودارت وسط التجار روايات كثيرة حول السبب الحقيقى وراء اعدام مجدى محجوب الا ان الرواية المرتبطة بخيوط خفية مع السياسة تقول ان العقيد صلاح كرار عضو مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى ورئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس ، اراد ان ينتقم من مجدى محجوب الذى كان يتعامل فى النقد الاجنبى ، أى فى نفس دائرة التعامل التى ضمت العقيد صلاح كرار نفسه .

فقد اعترف العقيد صلاح كرار عدة مرات بانه كان يتعامل بالنقد الاجنبى فى السوق السوداء مع تجار اخرين لهم وزنهم فى هذه السوق ، وذكر العقيد كرار أمام صحفيين فى إحدى المرات بأنه كان مكلف من قبل « التنظيم» لاختراق هذه السوق ومعرفة اسرارها حتى تتم معالجتها وفق رؤية علمية ووفق معرفة مسبقة .

وذكر التجار الذين كانوا يتعاملون مع العقيد كرار لأكثر من ثلاث سنوات قبل الانقلاب انه كان شرساً في التعامل وصعب المراس ، ولكنه ذكى .

ومعروف أن الصراع بين كتل التجار في سوق العملة يصل أحياناً إلى حد الخصام والقطيعة ويؤدى إلى التوتر الحاد بينهم ولكن معروف أيضا أن هذه السوق لها تقاليدها وقيمها ومن هذه التقاليد عدم الاضرار بالآخرين مهما كان السبب، ومن قيمها سيادة روح التسامح بين التجار مهما كانت أسباب القطيعة.

وبعد اعدام مجدى محجوب جرى اعدام جرجس بطرس مساعد طيار بالخطوط الجوية السودانية في ٥ فبراير واركانقو اغاداد الذي نفد فيه الحكم بالشنق في ١٤ ابريل ١٩٩٠ بتهمة التعامل بالنقد الاجنبي .

وتأتى المفارقة المأساوية ...

بعد ثلاثين شهرأ من اعدام مجدى وجرجس واركانقو يصدر وزيرالمالية السوداني عبد

الرحيم حمدى قراراً يقضى بالسماح بحيازة النقد الاجنبى .

ففى ٦ يونيو ١٩٩٢ اعلن عبد الرحيم حمدى فى مؤقر صحفى حرية حيازة العملة الصعبة وانهاء العمل باقرارات العملة « نهائياً » وقال انه تقرر ايضا الغاء القيود التى فرضت مؤخراً للتحويل من حساب إلى حساب .

اليس ذلك يشبه التراجيديا اليونانية .

لقد كان لتلك الاحداث الدامسة ظلال قاتمة وتأثيرات سلبية في العلاقة بين حكومة «الثورة» والمواطنين على المستوى الانساني اما على المستوى الاقتصادى فكان هناك هروب جماعي للتجار ورجال الاعمال من السودان إلى وطن اخر ... أو إلى ملاجئ اخري.

وكانت مصر هى أول هذه الاوطان وأهمها بسبب الاحساس الصادق لدى المواطن السودانى بأنه ليس غريباً عن أرض الكنانة .. أو ربما لقرب المكان وتواصل الاهل والاقرباء وتواصل الكلام واللغة .

فقد اظهرت آخر الاحصاءات التى اصدرتها الهيئة العامه للاستثمار فى مصر فى ١٩٩٢ ان إجمالى استثمارات رجال الاعمال السودانيين فى مصر تبلغ ٢١ مليون جنيه مصرى فى مشروعات تبلغ قيمه رؤوس اموالها حوالى ٥٢٩ مليون جنيه .

وأشارت هذه الاحصاءات إلى ان المشروعات الانشائية والخدمية خاصة فى مجالات السياحة والفنادق تأتى فى المرتبة الثانية من حيث اهتمام المستثمرين السودانيين الذين يساهمون فى ستة مشروعات بنسبة ٥,١٥ فى المائة من قيمة رأس المال بقيمة تصل إلى ٨,٨ مليون جنيه مصرى ، كما تصل المشاركة السودانيه فى المشروعات التمويلية فى مصر إلى ٢,٢٩ فى المائة بقيمة ٤,٣ مليون جنيه موزعة على مشروعين .

خرج رأس المال ورجال الأعمال إلى وطن اخر ينشدون فيه الاستقرار بعد حرب ملتهبة وشاملة شنتها الحكومة ضدهم حيث استخدمت كل ادواتها ووسائلها المعروف وغير المعروفة .. السيطرة على مركز النشاط الاقتصادى دون اعتبار للأضرار التى تصيب الحياة الاقتصادية من جراء هذه السيطرة .

لم تكن اتجاهات السيطرة هي وحدها المشكلة . فهناك « الفوضي » والإضطراب ،وعلق أحد الاقتصاديين على سياسات الجبهة الاسلامية الاقتصادية التي تلتزم الحكومة بتطبيقها حرفياً قائلاً ان ما يجرى في الساحة الاقتصادية منذ الانقلاب إلى اليوم هو عبارة عن فوضي واضطراب يصيب كل مراقب بالدوار فهناك تناقضات واضحة بين الخطاب والممارسة ، بين الافكار والافعال ، بين النظرية والتطبيق ويشعر المرء كأن الحكومة تريد الوصول إلى طريق الانفتاح الرأسمالي عبر اجراءات اشتراكية . وان فترة الانتقال فترة قلقة لا تشجع على التفاؤل

ان هذه التناقضات فرضت نفسها على كل شئ ابتدأ من البيان الأول للانقلاب إلى ساعة الاحتفال بالذكرى الثالثة (للثورة) وهى تناقضات يصعب احصاءها من كثرة التبدلات فى المواقف والتعدد فى مراكز القرار والتصادم بين الإجراءات الصادرة من جهات مختلفة.

وكانت ظاهرة « التناقض» هذه اوضح في السياسات الاقتصادية والمالية وفي السياسة الخارجية ، وفي سلطات اجهزة الامن لان كل نشاط ظلت تتولاه جهتان واحدة علنية وأخرى خفية .

الجهة العلنية كانت اللجنة الاقتصادية برئاسة العقيد صلاح كرار والجهة الخفية كانت اللجنة الاقتصادية في الجبهة المكونة من د. ابرهيم عبيد الله ، عبد الرحيم حمدى ، د. عبد الوهاب عثمان ، د. منير الحكيم ، د. عوض الجاز ، الطيب النص ، الشيخ عبد الباسط ، عثمان خالد مضوى .

والجهة العلنية في السياسة الخارجية هي القصر ووزارة الخارجية اما الجهة الخفية فهي المجموعة القيادية المكونة من د. الترابي ، على عثمان محمد طه ، د. غازي صلاح الدين، مهدى ابراهيم ، أحمد عبد الرحمن محمد .

أما الجهة العلنية في متابعة الأمن فهي جهاز أمن السردان تحت قيادة العميد بكرى حسن صالح .. أما الجهة الخفية التي تترلى قيادة جهاز « أمن الثورة » مؤلفة من مجموعة الكوادر في التنظيم السرى الذي يجمع في عضويته ما بين عسكريين ومدنيين .. والشخصية التي برزت إلى السطح هو د. نافع على نافع الذي يذكر زملاؤه في كلية الزراعة جامعة الخرطوم انه تلقى تدريباً لمدة عام كامل في باكستان فنون الأمن المختلفة وانه استفاد من منحة حصل عليها من إحدى الجامعات في المانيا لمدة عام ليتحول إلى باكستان دون انتباه احد

لقد كانت كل هذه الجهات الخفية بمثابة اجهزة لحكومة «الظل »التى اعدتها الجبهة الاسلامية منذ ما بعد الانتفاضة لانها كانت تؤمن بأن الانقلاب الثالث على الديمقراطية سيكون من نصيبها ، فاعدت مؤسسات واجهزة «بديلة» موازية لمؤسسات واجهزة الدولة ، هذه التجربة لم تنفره بها الجبهة الاسلامية وحدها فقد عملت بها جماعات «اسلامية» اخرى في دول عربية استعداداً لساعة الاستيلاء على السلطة عن طريق الانقلاب او عن طريق الثورة أو عن طريق الانتخابات .

وبالرغم من أن الأجهزة « البديلة» الموازية لاغرابة فيها الا ان الجهاز المختص بـ «امن الثورة» ينظر اليه بشك عظيم بانه يقف وراء عمليات الاعتقال والتعذيب ضد المعارضين والخصوم السياسيين وأمن الثورة ظل جهازاً خفياً يجد الحماية من السلطة الحاكمة بالرغم من كثير من التجاوزات الخطيرة للقانون .

وتاريخ السودان الذي شهد صراعات إجتماعيه وحزبية لم يعرف « التعذيب» كأسلوب لمواجهة المعارضة .. لا في عهد الفريق ابراهيم عبود .. ولا في عهد المشير جعفر غيري.

ويقال ان التاريخ سيسجل ان « التعذيب» دخل أول مرة للسودان على يد الجبهة الاسلامية تحت زعامة الترابي وفي عهدها في رئاسة الفريق عمر البشير .

وخلال الثلاث سنوات رويت حكايات كثيرة عن تعذيب المعارضين داخل ما يسمى بدبيوت الاشباح» . . وسردت مشاهد مفزعة ومثيرة وغريبة كأنها قصص تجرى وقائعها فى مكان آخر ، وفى دولة بعيدة أبطالها أناس لا صلة لهم بالسودان .

ومن مشاهد هذا التعذيب ما رواه - لى شخصياً - دكتور طبيب ، محاضر بكلية الطب - قسم الجراحة - تم اعتقاله فى الاسبوع الاخير من نوفمبر الساعه الثانية صباحاً قبل الفجر وحكى تفاصيل هذه الرواية فقال:

كنت مستغرقاً فى النوم بعد يوم عمل مجهد ، حينما سمعت زوجتى طرقاً عنيفاً على باب المنزل ... فايقظتنى دون ابطاء ظناً ان من بالباب احد العاملين فى المستشفى جاء ليطلبنى بسبب الحالات الطارئة للمرضى ، فتحت الباب فاذا بى ارى شخصين لم اعرفهما من قبل فبادرتهما بأن تفضلا بالدخول .

قال احدهما بصورة مباشرة : انزل معنا .

وسألت: من أنتما .

رد احدهما : بوليس .. تفضل معنا في مشوار قصير ، وحينما فتحت الياب وتحركت خطوات إلى الامام رأيت مجموعة اخرى من سبعة اشخاص ، احدهم يحمل رشاشاً ويقف بجانب الباب مباشرة وكانوا يتبادلون الكلام معي .

نريدك لتحقيق في الأمن ، ثم دخل اربعة منهم ، بينهم حامل الرشاش ، المنزل وقفوا في الصالة الخارجية .. ولم يتجهوا لتفتيش البيت .

وسألتهم : هل من الممكن ان اعرف اين تريدوني منى ان اذهب معكم .

ورد على احدهم ، ويبدو انه رئيسهم ، : تحقيق في الأمن ...حاجة بسيطة وسألت : هل أحمل معى أي اغراض .

- لا .. لا هو تحقيق بسيط.

حملت فرشاة اسنان وخرجت .. تركت زوجتى وطفلتى ينظرون باستغراب لهذا المشهد المثير وكنت حريصاً ألا يشاهدوه وخرجت برفقة هؤلاء الاشخاص وحينما اقتربت من السيارة الواقفة لتقلنا ظهر شخص اخر يحمل رشاشاً ويلبس بنطلون عادى – ملكى –مما لفت انتباهى

بأن جميعهم مدنيين .

سألت هذه المرة بخوف حقيقى : اين هم ذاهبون ؟

أخرج احدهم بطاقة مكتوب عليها الرائد « وإسم مفرد » ولا تحمل صورة وبالتأكيد أن الاسم غير حقيقي .

وظهرت سيارتان أخرتان من نوع كريسيدا اخذت تتبعان سيارتنا . وداخل السيارة نزع أحد هؤلاء الاشخاص النظارة الطبية من وجهى ووضعها فى جيبى وخلع قميصى بعنف شديد ثم ضغط على رأسى لتحت وعصب عينى . ثم سألنى هل ترى شيئاً .. ثم راحوا يتكلمون بصوت مسموع فيما بينهم .

- ناخذه للحزام الاخضر لتصفيته طوالى .
- لا .. ده شكله من أولاد الناس .. غشى نقابل الرائد ربما يكون غير رأيه .
- لا ياجماعة غشى المرخيات طوالي .. ما عندنا وقت .. أحسن نتخلص منه .

بعد نصف ساعه تقريباً توقفت العربة وسمعت صوت آلة التنبية (البوري) ثم صوت باب حديد يفتح ..ثم دخلت العربة وتوقفت لعدة لحظات . طلب منى الخروج من السيارة ودفعنى احدهم دفعة عنيفة إلى أن وصلت مكان شعرت انه صالة كبيرة ، حيث سمعت مجموعة كبيرة من الناس تتكلم .. ثم سأل أحدهم : مين ده .. ؟

- ..... محاضر في كلية الطب .
- هل أنت عضو في نقابة الأطباء في اللجنة المركزية . ؟
  - لا لم أكن عضواً.
  - : طيب ورينا النقابة فيها منو ....

لم أجب .. ثم انهمرت أسئلة استفزازية ونادى أحدهم على آخر : جيب السوط .. ودلق على جسمى ماء مثلجة .. ووضعوا بقية الثلج على رأسى .. وبين ملابسى وجسدى . ثم أعاد الأسئلة مرة أخرى . ولم أجب .

: جيب السوط ....

وكنت استبعد ان يجلد الإنسان في هذه الحالة وفي هذا السن بالسوط. وفجأة انهال على جسمي الضرب بالسياط لفترة من الرقت .. ثم اعيدت الأسئلة .

فى هذه المرة بدأت اجيب بتركيز شديد تحاشيت ذكر أسماء الأطباء الذين يحتمل أن يتم إعتقالهم .

وسُئلت عن ما هي اللجنة المسئولة عن تسيير الإضراب . . ؟

ثم إنهالت علي مجموعة من السياط .. وأكثر من عشرين ضربة حتى وقعت على الأرض .. ثم وقفت والضرب مستمر ثم وقعت مرة أخرى وماء الثلج دلق مرة أخرى على جسمى .. ثم وقفت مرة أخرى .. حاولت أن اثبت ولكن احدهم سدد لى ضربة عنيفه بقبضة يده على رأسى فوقعت على ركبتى ، ولحظتها سقطت العصابة من عينى فرأيت خمسة اشخاص يجلسون على كراسى فوتيه بينهم واحد كان لابساً زى الجيش . ومجموعة واقفة خلفهم .

ثم ربطت العصابة مرة ثانية ووجه لى احدهم ضربة شديدة على الرأس ثم ركلنى ركلة قوية وامرنى بالوقوف .. وشعرت بأن احدهم امسك بى من الكتف .. وسألنى : عايز سيجارة يادكتور .. عايز شاى ، تسف سعوط ولا عايز بنقو .. وهمس فى أذنى : هولاء الناس صعبين حيقتلوك إذا لم تذكر لهم اسماء لجنة تسيير النقابة .

لم أذكر شيئاً .. ثم انهالت على الضربات من كل جانب حتى جاء وقت لم أحس بأى ضرب .. ثم بدأوا يتبادلون الضرب في وبعدها سمعت احدهم يقول لى : بعد ذلك لا تلومن الا نفسك خذوه واعدموه .. ثم سألنى . هل عندك فلوس لأبنائك او أية وصية قبل الإعدام .

قلت له : لدى طفلين .. أهلهم سوف يتكفلون بهما .

وطلب منى ان أردد الشهادة .

شعرت بماسورة الرشاش تغوص في صدرى .. ثم أحسست بالم حاد .. ونزيف .. ثم وضعت يدى على الطاولة وجئ بـ « الزردية » لخلع الاظافر . ثم كررت الاسئلة من الأول .

وسمعت احدهم يطلب سلك كهرباء وربطت من أحد قدمى ثم جر السلك فوقعت مرة أخرى .

وطلب منى مرة أخرى ان اتشهد فبدأت أقرأ الشهادة ثم قرأت سورة يسن وآية الكرسى . . ثم خرجت من الصالة إلى فناء واوقفت ثم طلب منى ان اشير إلى مكان القلب . . وسمعت تحريك للزناد . . إلا ان احدهم طلب من زميله الا يضرب النار ويكن الابقاء على حتى الصباح.

وقادنى احدهم إلى مبنى قريب وفتح الباب ودفعنى إلى الداخل .. ثم اغلق باب الحديد خلفه ، وقفت مذهولاً للحظات ثم ابعدت العصابة عن عينى ولفترة من الوقت لم استطع ان أرى أمامى وحولى . وبعد لحظات استطعت ان اتعرف على المكان وغرفة تستخدم كمخزن للخيام والكراتين لا تتعدى مساحتها ستة امتار ... المساحة التى كنت استطيع التحرك فيها لا تتعدى نصف متر مربع بعد أقل من ربع ساعة سمعت اذان الصبح وعلمت بأن هناك مسجد قريب ، في الغرفة شباك به فتحة صغيرة جداً حاولت عبرها اشم بعض الهوا ، النقى .. ثم بدأت اضرب في الباب ولا احد يرد ، بعد ساعات بدأ شعاع الشمس يظهر من خلال الثقوب

فبدأت اتابع الضوء على الحائط ثم سمعت آذان الظهر .. تيممت وأديت الصلاة .. ثم أخذت اتابع الضوء مرة أخرى لساعات ... سمعت اذان العصر اخذت اضرب في الباب بكل ما أوتيت من قوة .

حينها سمعت صوت قادم . . وشخص يسأل : لماذا تضرب الباب ؟ قلت اريد ان أصلى . . فرد على قائلاً : في هذا المكان الله ذاته غير موجود . هنا ناس الأمن فقط ، منعنى من ضرب الباب مرة أخرى .

وبعد المغرب .. جاء شخص وفتح الباب ورمى لى ساندوتش فول وحمل لى ماء قليل فى جركانة كانت تستخدم لخلط البوهية . استمر هذا الحال لاكثر من اربعين ساعة .. بعدها نقلت إلى غرفة اخرى بها أحد عشر معتقلاً علمنا انها كانت مكتب رئيس لجنة الانتخابات وتعرف وسط المعتقلين باسم « الهيلتون» لان عرضها اربعة امتار وطولها خمسة امتار مما يعتبر مساحة فيها قدر من رفاهية بالمقارنة مع الغرف الاخرى .

وقال الراوى من المشاهد التي لا انساها حتى الآن مشهد دكتور مامون حسين «مجدوع» في الحوش ، قرب شجرة ، وهو في غيبوبة تامة . حتى اعتقدنا انه قد مات .

ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه البيوت التي تتم فيها الاعتقالات بـ « بيوت الاشباح» لأن الشخص المعتقل غير مسموح له ان يرى الذين يقومون باستجوابه وتعذيبه .

وسئل احد المعتقلين الذين اطلق سراحهم بعد فترة طويلة من الاعتقال والتعذيب . . هل استطعت التعرف على أي فرد من أفراد مجموعات التعذيب . . ؟ .

قال .. لا لم أستطع . ولكن وإنا معصوب العينين كنت ارى أمامى الجبهة الاسلامية وقادتها ولم يكن وجه الترابى يفارق مخيلتى .

وتصاعدت عمليات الملاحقة والتعذيب ضد القيادات النقابية إلى ان بلغت ذروتها فى ٢١ ابريل ١٩٩٠ عندما لقى طبيب اخر هو الدكتور على فضل نهاية مأساوية على يد جهاز « امن الثورة » فقد ظل د. على فضل تحت التعذيب طوال ثلاثة اسابيع ، بدأ بالجلد بالسياط ثم الضرب بأدوات صلبة دون تمييز للأجزاء الخطرة فى الجسم وقد أحدثت عمليات الضرب كسور فى الجمجمة واصابات أخرى بالرأس نما سبب له نزيفاً داخلياً إدى إلى وفاته صباح السبت ٢١ ابريل .

لقد اهتم العالم بما يجرى في السودان لغرابة التطور ، فبعد ان كان السودان خالياً من انتهاكات حقوق الانسان السياسية ، ومن التعذيب ، راح يتحول إلى مركز اهتمام دولي بالرغم من ان ظاهره التعذيب عادية في عدد من الدول الا انها غير عادية في السودان وربما من هنا كان الإهتمام والتعاطف مع شعب تحفظ له بقية الشعوب وصف الكرم والكرامة

والسماحة أو ربما لغرابة التطور الذي تشهده هذه البلاد .

## 

لم يكن التعذيب هو الظاهرة الغريبة الوحيدة التي دخلت السودان بعد الانقلاب مباشرة ، فهناك ظاهرة لا تقل عنها غرابة هي الدعوة لفصل الجنوب عن الدولة .

فاذا كان التعذيب احدث شرخاً نفسياً من عمق الألم ، وشاع الاحساس بالارهاق المفاجئ لشعب بكامله واثار كوامن الخوف والفزع لدى كل مواطن ، فان الدعوة للانفصال أحدثت صدمة عنيفة ، وحركت القلق على المستقبل ، فهى دعوه انتقلت من فكرة محرمة محبوسة وسط مجموعة صغيرة في الجنوب والشمال ولا تتحدث بها إلا همساً من شدة الخجل . إلى بند اساسى وربا وحيد في برنامج فصيل سياسى مؤثر وفعال ، اصبح هذا البند معروضاً للنقاش والاتفاق والاختلاف بعد ان ظن انه سقط نهائياً من حسابات الجميع في مناسبتين متعارضتين، يونيو ١٩٧٧ ويوليو ١٩٧٧ .

وبهذا التطور الغريب تكون السياسة السودانية قد تراجعت إلى ما وراء عام ١٩٤٧ حينما كان الاتجاه السائد لدى الاستعمار البريطاني هو فصل جنوب السودان في صورة دولة مستقلة أو دمجه في أوغندا.

ان الدعوة وحدها كفكرة ، ربا لم تكن جديرة بالاهتمام لولا انها جاءت في سياق أحداث وضمن ظروف تشكل مشهداً عاماً لدول أخذت تتفتت في سرعة مذهلة كانها أعجاز نخل خاوية فمن كان يتخيل ان الاتحاد السوفيتي ، الدولة العظمي ، التي حلم مؤسسوها ان تكون غوذج « الاممية» تتصدع ثم تنهار وتصبح ابرز غوذج للتقسيم .

وتبع انهيار الاتحاد السوفيتي انهيارات في يوغسلافيا وفي العراق وفي اثيوبيا وفي الصومال وكل مثال له خصوصيته . وتفرده ولكن ما يجمعها كلهامصيبة التقسيم إذا كان في شكل استقلال او تقرير مصير او حكم ذاتي يسبق الاستقلال ويهد له .

اذن المشهد العام يوجى بأن حركات الاستقلال والانفصال نتاج طبيعى لمرحلة انتهاء الحرب الباردة ومقدمه للنظام العالمي الجديد .

فى هذا المناخ لم يتردد لام أكول احد قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان فى ان يقول ان حركته توصلت اخيراً إلى الاقتناع إلى فصل الجنوب ووصف دعوته هذه بانها الأكثر وضوحاً وسط الدعوات الاخرى .

ولكن السؤال المفترض ان يسأل هو هل كان دكتور لام اكول سيعلن دعوته ويجهر بها لولا ان وجد عاملاً داخلياً يشجعه على اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة.

برر لام أكول دعوته للانفصال بأن الحركة الشعبية كانت تطالب منذ تأسيسها - في

۱۹۸۳ - بسودان علمانى ديمقراطى موحد وخاضت فى سبيل ذلك معارك طويلة ولكن هذا المطلب - حسب رأيه - صار صعب التحقيق بسبب القوة المتنامية للجماعات الاسلامية فى الشمال واصرارها على الشريعة وقال « نحن لا نريد ان نفرض على ابناء الشمال عدم تطبيق الشريعة الاسلامية ، وفى الوقت نفسه لا نتوقع منهم ان يفرضوا علينا تطبيق الشريعة فى الجنوب لذلك يبقى الحل الوحيد هو الانفصال الذى يسمح لكل جزء بتطبيق القوانين التى يراها مناسبة مع رغبات المواطنين ومعتقداتهم ..».

اذن في رأى دكتور لام أكول ان كل الطرق لوجود حل قد سدت وانه لم يبق الاطريق وحيد هو الانفصال.

من المؤكد ان دعوة احد قادة الحركة الشعبية لم تأت من فراغ فقد دعمتها عدة عوامل وايدتها ظروف دولية واقليمية ..منها:

- \* انهيار الاتحاد السوفيتي كزعامة عقائدية وغوذج اممى وتفتته إلى جمهوريات مستقلة شجع دعاة الانفصال للمطالبة بدولة مستقلة وفق « الهوية » الافريقية .
- \* سقوط الرئيس الاثيوبي منغستو هيلا مريام ادى إلى ان تفقد الحركة الشعبية لتحرير السودان اهم حليف لها ، وأهم قاعدة انطلاق لقواتها العسكرية.
- \* استقلال ارتيريا عن اثيريها شجع الحركة الشعبية لتحرير السودان على المطالبة بالانفصال اسوة بما حققته الجبهة الشعبية لتحرير ارتيريا التي يتزعمها اسياسي افورقي رغم اختلاف كل حالة اختلافاً جذرياً.

هناك اطراف عديدة لها وزنها العالمي والاقليمي تؤيد انفصال جنوب السودان ومن هذه الجهات مجلس الكنائس العالمي وما تتبعه من منظومة كنائس في افريقيا.

ولكن يبقى هناك العامل الجوهرى الذى حرك دعوات الانفصال بعد ان كادت تندثر وهو سقوط مشروع السلام « نهائياً » بعد استيلاء الجبهة الاسلامية على السلطة والعمل على فرض مشروعها الخاص عما يمنع ايد امكانية للتوصل إلى حل يحفظ وحدة الوطن بعد ان انقطع التواصل الحقيقي والديمقراطي بين الاطراف المتصارعة .

بالطبع هناك عوامل اقتصادية جعلت خيار الانفصال يبدو منطقياً اكثر لعدد من قادة الجنوب السياسيين والقبليين وهو اكتشاف النفط بكميات معقولة في منطقة بانتيو في الاقليم الجنوبي . وهو سبب واعد لاقليم اقام كل ثوراته وقرداته ضدالشمال بسبب عدم التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتراف كل الاجيال منذ الاستقلال.

وبالرغم من ان تفاصيل هذه « الشروة » النفطية في منطقة بانتيو غير منشورة الا ان المعلومات تشير إلى ان تحت الارض هناك مخزون مقدر من البترول . . وان الشركات الامريكية

العاملة في هذا الحقل تدرك ادق التفاصيل ولذلك يذهب البعض إلى أن دعوة الانفصال ليست بعيدة عن رغبة مكتومة للولايات المتحدة بابعاد الشمال عن هذه الثروة .

واصحاب هذا المنطق يرون ان واشنطن خففت كثيراً من موقفها السابق الداعم لوحدة السودان ، ويستدلون على ذلك بالاشارات العديدة التي اطلقها مسئولون امريكيون للصحافة الغربية والعربية في الآونة الاخيرة .

فقد ذكر مسئول امريكي لجريدة «الحياة» اللندنية في مايو ١٩٩٢ بأن الولايات المتحدة ستقبل بما تقرره الاطراف السودانية في محادثات ابوجا بما في ذلك «تقسيم السودان» .

هذا التصريح تزامن مع عقد مباحثات بين وفدى الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بجناحيها - توريت - والناصر - جرت في العاصمة النيجيرية ابوجا في الفترة من ٢٦ مايو - ٤ يونيو ١٩٩٢ .

ويبدو أن الولايات المتحدة قررت سياسة جديدة تجاه المشكلة السنودانيه تتلخص في ثلاث نقاط:

- \* التخلى عن الموقف السابق الداعم لوحدة السودان والداعى إلى المحافظة على سلامة اراضيه .
- \* القبول بأى شئ يتفق عليه الطرفان الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بشرط ان يتم الوصول إلى هذا الاتفاق بطريقة ديمقراطية .
- \* الميل إلى دعوة الانفصال إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق ديمقراطي عن طريق الاستفتاء او عن طريق معاهدة اسوة بما يحدث في ارتيريا ، والارجح ان الولايات المتحدة سوف تدعم الانفصال عسكرياً في حالة فشل الاتفاق .

وربما كان الموقف الامريكى الجديد تجاه المشكلة السودانية ينسجم مع خطط شاملة لاعادة تقسيم بلدان الشرق الاوسط والقرن الافريقى .. وبعض اجزاء اوربا وبالضرورة ان يحتاج هذا التقسيم إلى ارضيات سياسية وعوامل مساعدة لتنفيذه إما أن تكون عوامل عرقية او طائفية .

اما الارضيات السياسية ، فإن في الماضي مخزون ضخم لعدم الثقة والشك بين هذا وذاك ومن هذا المخزون يمكن أخذ ما يتناسب مع الحاضر والحاضر اصبح كالمرجل يغلى بقضايا الهوية والبحث عن الهوية زلزال هائل اخذ يضرب في المجتمعات عنة ويسرى .

اما العوامل المساعدة فكأنها اعدت وفق مخطط دقيق ابتداء من استحضار ارواح الطائفية الشريرة - مسلم وغير مسلم ، إسلامي ولا ديني ، شيعي وسنى إلى الصراع حول الثروة والسلطة . وبالرغم من ان كل هذه الارضيات والعوامل المساعدة كانت موجودة الا انها

لم تتفاعل بهذه الحدة إلى درجة الدعوة للانفصال.

فلماذا تتفاعل كل هذه العوامل الان بعد ان نجا السودان من دعوات التقسيم خلال الفترات السابقة ومنذ ما قبل استقلاله ؟

من البديهى الا يكون هناك تفسير واحد لذلك كما من المؤكد الا يكون وراءها سبب واحد فقط ولكن الرأى الغالب يرى ان وجود الجبهة الاسلامية فى السلطة هو شرط اساسى ولازم لتفاعل هذه العوامل بهذه الحدة الداعية والمغرية للانفصال ، ويقول هذا الرأى انه دون وجود الجبهة الاسلامية فى الحكم لم يكن من المكن وجودالمبرر الموضوعى والمنطقى للدعوة الملحة للانفصال ، ويتم التدليل بصحة هذا الرأى على قياس التجربة السابقة حيث قدمت برهانا واضحاً على قوة هذا المنطق إذ لم تظهر ايه دعوة للانفصال وسط قادة الحركة الشعبية فى عهد الديمقراطية ، ومجموعة الاحاديث التى ادلى بها الدكتور لام اكول للعديد من الصحف يعبر عن هذا المنطق . فقد ادلى على سبيل المثال لجريدة (الحياة) اللندنية بحديث نشر فى طل تطور معين لدولة ديمقراطية علمانيه لا مركزية ، واتضحت لى بعد مدة استحالة تحقيق فى ظل تطور معين لدولة ديمقراطية علمانيه لا مركزية ، واتضحت لى بعد مدة استحالة تحقيق وتدعو إلى دولة اسلامية فى السودان لذلك اصبحت الدعوة إلى دولة علمانية فى البلاد مثل الحرث فى البحر " .

ولكن من الملاحظ ان د. لام أكول لم يطالب قبل الانقلاب بالانفصال بالرغم من وجود مناخ ديمقراطي كفل لكل انسان التعبير عن رأيه بحرية كاملة .

الوقائع الثابتة والحقائق البينة تقول ان لام اكول لم يطرح على الحكومة فى ذلك الوقت أية اتجاهات تشير للتهديد بالانفصال برغم من وجود الاحزاب الكبيرة نفسها فى السلطة بل ان لام اكول كان من اشد المدافعين عن الوحدة فى تلك الايام حسب تصريحاته المنشورة وبياناته المذاعة واتفاقياته الموقعة باسمه .

اذن الظرف اصبح مواتياً من كل جانب لانطلاق الاصوات الانفصالية .

ويظل السؤال المرهق هو كيف تزامنت هذه الظروف الاقليمية والمحلية لتنسج واقعاً تصبح فيه الدعوة للانفصال بندا أساسياً في برنامج قوى مؤثرة وفعالة مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان.

كأن هناك جهة ما في مكان ما قلك القدرة على التدبير وتتحكم في كل خيوط لعبة الانهيارات والتقسيم.

وعند المعتنقين لنظرية « التفسير التآمرى » للقوى العظمى في العالم ، منطق آخر يقول

ان ما يجرى تحت انظارنا يشبه عملية الصيد البدائية ، فالسودان هو الطريدة ، والكمين هو التقسيم ، والمشاركون في الصيد هم قوى كثيرة دولية واقليمية ومحلية وتتشابك جهودهم في نشاط جماعي معقد ، حيث كل مشارك يؤدي وظيفته بصورة محددة ويقوم بدوره بحساب دقيق .

فمثلاً ضمن المشاركين هناك من يقوم بدور المطارد الذي يتوجب عليه « توجيه الطريدة إلى موقع الكمين » وهناك من يعد الكمين وهناك من ينقض على الفريسة .

وقد لعبت الجبهة الاسلامية بانقلابها ومشروعها ، دور المطارد الذي اخد يوجد السودان نحو الكمين .

وحالما تنجح عملية الصيد ، ينتهي دور المطارد .

وذهب اصحاب هذا المنطق إلى حد القول ان الانقلاب نفسه هو جزء من عملية الصيد المحسوبة فيها حركة كل مشارك فيها بدقة ، وانه – الانقلاب – بعض من سيناريو اعدته جهات قادرة على التدبير لاعادة تقسيم المنطقة وفق استراتيجية تضمن نفوذها وتحقيق مصالحها .

وفي السودان تتلخص المصالح في البترول الموعود والموقع الاستراتيجي.

وأصبح السؤال المطروح بين الناس في الداخل وفي الخارج هل يقع المحظور بانف صال الجنوب ... ام هل هناك «قوة» قادرة على منعه من الوقوع ؟.

وبدأ الآن مشروعان متنافسان يتسابقان ، مشروع الوحدة ومشروع الانفصال ، وهما مشروعان يعتبران امتداداً لمشروعين سابقين مشروع السلام ومشروع الانقلاب.

والوحدة يتوقف الحفاظ عليها على شرط تغيير الظروف التي تحتضن الانفصال ، أما تغيير الظروف نفسها فهو حديث عن آفاق المستقبل والحديث عن آفاق المستقبل سيكون مجرد مغامرة إذا هو لم يستند إلى ركيزتين اساسيتين هما :

الأولى : المعرفة الجيدة بالواقع الراهن

الثانية: توافر ارداة التغيير ..

وهما شيئان متلازمان كل منهما شرط للآخر .



الشفاا بشد شالثاا

> قبل فوات الأوان

#### إلى أين ..؟

السودان ربما كان هذا السؤال يعتبر في فترة سابقة واحدة من قضايا الترف الفكرى ، يتسلى بها نخبة من المشقفين السودانيين وهم في ابراجهم العاجية ، حينا كانوا يحاولون وضع رموز ثقافية أو فكرية لتحديد علامات الاتجاه للمسيرة الوطنية والقومية ، أو ربما كان هذا السؤال بمثابة الانذار المبكر ، يصدر بين حين وآخر ، من مجموعة من السياسييين أصحاب الوعني النافذ ، للتنبيه لمخاطر الطريق الذي ظل البلد سائرا فيه منذ الإستقلال ، أو ربما كان محاولة جادة للبحث عن أول الطريق أو كان محاولة جادة للبحث عن أول الطريق أو الاستقلال النافاد ، للتنبية في النافاد ، المسار متعرج وملتو ولا يقود دائما إلى الأمام .

إلا أن السؤال أصبح الآن فرض عين بعدما استيقظ الناس ذات صباح فوجدوا كتائب الجبهة الاسلامية تعتلى سدة الحكم بقوة الدبابات وحينها تأكدوا أنها اختصرت الزمن والمسافة حيث أضحى الطريق في نهايته ، وأن الهاوية لم تعد إلا على بعد خطوات فقط ، وأصبح السؤال السودان إلى أين - ليس كماكان في السابق مادة للجدل الهادئ المريح والممتع ، بل تحول إلى أن يكون أما محرضاً على التنبوء أو معبراً عن الحيرة .

والحيرة نتاج طبيعى لصدمة الانقلاب وما تبعه من اجراءات كثيفة وعنيفة ووحشية غير متوقعة اصلاً في بلد يصحو اهله على العفو وينامون على التسامح ، فقد كانت الصدمة هائلة اشبه بزلزال مباغت ارتجت له ركائز قيم ومبادئ ومفاهيم وتقاليد كان يعتقد انها ثابتة وراسخة في بناء الشخصية السودانيه ، فولدت الصدمه إحساساً عميقاً بالإحباط عند بعض الناس رصل أعلى درجاته حينما بلغوا قناعة ان التاريخ في السودان شارف على الانتهاء إذ اخذ بعد الإنقلاب - يطوى صفحاته الأخيرة ليرحل في هذا البلد المتقاعس عن الخروج من مأزقه المزمن ، فأثروا هم الرحيل قبل ان يرحل التاريخ ، والتاريخ في لب قناعتهم سلسلة متصله من التطور فإن توقف هذا البلد إلى الأبد ، وانه من العبث التمنى بالمستحيل بعد ذلك .

كان هذا حال أولئك البعض ...

أما الآخرون فانه حينما بدأت تنحسر آثار الصدمة تدريجياً اصبح السؤال - السودان إلى أين - حافزاً للتنبوء عما هو مخبوء في غيب هذا البلد ، ومحرضاً على التفكير فيما سوف يأتى به الغد .

والسودان عادة يخذل التنبؤات ويسخر من التكهنات ، ففى تاريخه البعيد والقريب وقائع عديدة تشهد على ذلك ، فحين تراه مبعثراً مفتناً تأتى قوة ما من الداخل أو من الخارج توحد اطرافه وتشد اوصاله ، وحين تراه يقترب من حافة الهاوية يعود مرة أخرى إلى أول الطريق يبحث عن سبل جديدة ومخارج مضمونة ، وحين تراه يتجه نحو التوسع والغزو يعود إلى الانكفاء والانعزال ، وحينما يتهيأ للوحدة والاتحاد مع الغير يختار الاستقلال ، وحين تنهيأ له ظروف الثورة يتمهل ، وحين تغيب عن الانظار اسباب الثورة يثور وينتفض .

انه بلد صعب المراس ، لم تكتشف بعد قوانين مجتعه الخاصة ولم تعرف بعد مسارات تطوره المحدد ، ولم تضبط حتى الآن تفاعلات قواه في أطر مؤسسة متفق عليها لها صفة الدوام والاستمرار .

ربما لأنه مجتمع قارى التوليفة والتكوين ، قديم التاريخ كأعراق واجناس ، حديث الميلاد كوطن ودولة ، مازال يبحث عن نظام يعبر به عن كل ذلك ، التوليفة والتاريخ والميلاد والمستقبل .

ولذلك من الصعب ان يتشوف المرء مستقبله في اجواء كثيفة الضباب ، خصوصاً وأنه مستقبل - وللمفارقة - مازال غائراً في تعقيدات الماضي ، مشتتاً في مساحات التاريخ الشاسعة دون ان يستطيع جهد فردى أو جماعي ان يلمه أو يحزمه في اطروحات على مستوى الفلسفة أو الفكر أو النظر أوالمنهج أو الاتفاق السياسي .

ربما كان ذلك دور مازال يبحث عن رجال يعرفون قدر الاجتهاد ومعنى التجرد .

# 

من الصعب التنبوء بما هو مخبوء في ثنايات غيب هذا البلد بالرغم من أن معطيات الواقع الراهن تبدو للناظر على عجل مكشوفة كلها بتلاوينها وظلالها نما يغرى ليس فقط على التنبؤ بالنتائج في عمومها بل الوصول إلى الادعاء بالقدرة على كشف التفاصيل والدقائق .

ففى الأفق تبدو نذر عواصف عاتبة مقدماتها بدأت تزحف تحت غيوم واقع شديد القتامة لا يفسح مجالاً للتفاؤل والإطمئنان بأن السودان سوف يأمن شرور الفوضى والاضطراب . فالوقائع الماثلة امام الجميع تؤكد ان السودان في مأزق خطير . ومأزف يتلخص في تعدد الخيارات المتفاوتة في درجة السوء امامه في ظل الحكم الحالى ، هذه الوقائع في تدرجها من المحلية المعقدة إلى الدولية المتشابكة تفصح عن ان نظام (ثورة الانقاذ) يعيش عزلة باردة في الداخل وموحشة من الخارج .

ففى الداخل عجزت « ثورة الإنقاذ » فى تأسيس شرعية قائمة على قاعدة الاقتناع الشعبى بجدارتها ، فهى مازالت تحكم بناء على الشرعية الانقلابية التى تستند على العنف وعلى نفوذ السلطة العسكرية وعلى ثقل اجهزة الامن المتنوعة وعلى ترسانة ضخمة من قوانين الطوارئ ، وعلى فرض حالة الطوارئ التى حاولت تطبيعها لتكون امراً عادياً ومعاشاً ومقبولاً عند الناس بمرور الوقت .

وبسبب هذا العجز ظلت العلاقة بين « ثورة الإنقاذ » والشعب علاقة متوترة دائماً وهو سبب كفيل بأن يثير الشك في ان تنجح « الثورة » في كسب رضا الناس ، وقد يكون معلوماً ان استمرار اى نظام في الحكم يعتمد على ركيزتين : الشرعية والفاعلية ، والفاعلية لا غنى لها عن الشرعية ، والشرعية اساساً رضا الشعب واقتناعه ، وليس هناك معيار يقاس عليه اقتناع الاهالي غير التصويت والاستفتاء .

وهناك عدد من الباحثين في العلوم السياسية يصفون العلاقة بين «ثورة الانقاذ» العسكرية والشعب بأنها علاقة الامر الواقع .

ويعود فشل نظام « ثورة الانقاذ » في كسب رضى الناس واقتناعهم إلى عدد كبير من الاخطاء التي وقعت فيها « الثورة » وخطايا ارتكبتها عن قصد واصرار ، والظاهر حتى الآن

أنها أخطاء يصعب معالجتها وخطايا يستحيل العفو عنها ومغفرتها . فمن بين هذه الاخطاء العديدة تشريد آلاف العاملين غير المنتمين سياسياً أو متعاطفين مع الجبهه الإسلامية من مواقع أعمالهم مما أوغرفي صدور هؤلاء المواطنين الاحساس بالظلم وهم يرون جماعات تحتل مواقعهم دون سبب واضح وهو احساس من الطبيعي ان يشكل حاجزاً معنوياً بين سلطة حاكمة والشعب.

هذا النشريد والفصل استهدف مواقع ذات تقاليد راسخة لها تاريخ ودور، مثل الهيئة القضائية ، القوات المسلحة ، واساتذة جامعة الخرطوم ..

وقد كتب عدد من كبار القضاة مذكرات احتجاج وتنبيه إلى ما آل اليه القضاء في السودان ، واصدرت النقابات في مختلف القطاعات والوظائف والمهن بيانات حول اوضاع العاملين ملفتة النظر إلى الظلم الذي لحق بهم ، ونصح كثير من ضباط الجيش وزملاءهم من قادة « ثورة الإنقاذ » بخطأ ما يفعلونه في هذه المؤسسة ذات التقاليد المعروفة والمحترمة وكانت مذكرات ونصائح اساتذة جامعة الخرطوم للنظام بالكف عن تخريب اهم وأكبر مؤسسة تعليمية في السودان - تصل احيانا درجة التحذير واحيانا حد التوسل واحيانا إلى حد الاستقالات . فقد قدم البروفسير عمر محمد عبد الرحمن الاقرع المحاضر بكلية الهندسة لمدير جامعة الحرطوم في ٢ ابريل ١٩٩٧ خطاب استقالة من هيئة التدريس احتجاجاً على «الاستهداف المتزايد لهذه الجامعة من جهة الحكومة» . وقد عدد البروفسير الاقرع مظاهر الاستهداف المتزايد لهذه الجامعة منها ان تنقلب القاعات المخصصة لاظهار التميز العقلي كثيرة من الشرور التي تحيق بالجامعة منها ان تنقلب القاعات المخصصة لاظهار التميز العقلي بلا سابق انذار وبلا محاسبة وبلا ابداء الاسباب . وقال في خطاب استقالته : الذين فصلوا لانعرف عنهم إلا انهم من خيرة الاساتذة في هذه الجامعة بتميزهم الاكاديمي والأخلاقي والوطني تسع وتساءل : " لماذ ياتري يفصلون بالرغم من « الدولة » تتكلم عن قومية التوجة التي تسع الجميع وعن تعاونها مع كل المواطنيين بمقياس الكفاءة والنزاهة " ...

واستطرد البروفسير الاقرع قائلاً في خطاب استقالته: " يبدو أن المخرج من هذا المسلسل لا يريد لنهايته الا ان يحمل لهذه المؤسسة وطلابها واساتذتها غير التصفية والهدم والمسخ " .

وبعد بضعة ايام قدم عالم الرياضيات البروفسير محمد الأمين التوم خطاب في شكل مذكرة إلى مدير جامعة الخرطوم احتجاجاً على فصله من جامعة الخرطوم استهله بأبيات من قصيدة للشاعر محمد الفيتوري قال فيها:

> يا دبشليم الحق صوت الله وكلمة الحق هي الحياة

فلا تصق ذرعاً إذا تحركت بها الشفاه

واستعار البروفسير محمد الأمين مقولة للفيلسوف وايتهيد يعنى نصها « انه إذا استمرت الحضاره في التقدم خلال الالفين سنه القادمة فان الابداع الذي سيطغي على التفكير الانساني ستكون الغلبة الكاملة فيه للفهم الرياضي ..» .

ثم سرد ـ عالم الرياضيات السوداني ـ قصته مع جامعة الخرطوم منذ أن كان صبياً يحلم بدخول الجامعة إلى ان حبته الجامعة بمنح دراسية لنيل الدرجات العليا في جامعة اكسفورد ثم اصبح محاضراً لها في عام ١٩٦٩ حيث تعمقت صلته بها مع مرور الزمن حتى اصبحت بالنسبة له الملاذ وسبيله الامثل لتحمل مسئولياته - كما قال - تجاه الرياضيات والوطن والعالم والانسانية جمعاء.

وواصل البروفسير محمد الامين حكايته مع جامعة الخرطوم قائلاً: "قادتنى هذه الهموم إلى المبادرة في ديسمبر ١٩٦٩ بانشاء مدرسة العلوم الرياضية بالجامعة وتابعت الفكرة بمعاونة زميلين في قسم الفيزياء حتى تمت صياغة نظام اساسي لها . وكنا على عتبة التنفيذ عندما حالت ظروف انهاء خدمتي بالجامعة في عام ١٩٧١ عن متابعة انشاء المدرسة ، واستعدت حقى في مواصلة عملي بالجامعة في فبراير ١٩٧٦ وسعدت كثيراً عندما تزامنت عودتي مع اصدار الجامعة قراراً بانشاء المدرسة ثم بادرت بتنظيم مؤتمر عالمي بالخرطوم في مارس ١٩٧٨ كان الاول من نوعه في العالم لمخاطبة قضية «تطوير الرياضيات في بلدان العالم الثالث ) ثم عكفت بعدذلك على اضافة (الرياضيات التربوية بقضايا أهداف ومقررات وكيفية تدريس الرياضيات وطرق تقييم اداء الدارسين لها في مستوى دراسي معين .

وبعد كل ذلك الانتماء وتلك الجهود العلمية والإدارية يصدر قرار في ٢٩ مارس ١٩٩٢ من مدير الجامعة بانهاء خدمات البروفسير محمد الامين التوم مع ثلاثة اساتذة اخرين ، ولأن قرار الفصل لم يكن مسبباً تساءل عالم الرياضيات في خطابه المذكرة: لمصلحة من تنهى خدماتي بالجامعة وتقطع الوشائج الحميمة التي تربط بيني وبين هذه المؤسسة ؟ ايفيد هذا مدرسة العلوم الرياضية ، أم الوطن ، أم الدولة .. ؟.

وتساءل اربعة عشر عالماً رياضياً في جامعات مصرية وعدد ثماثل في جامعات افريقية واوروبية عن هل من المعقول ان تستغنى عن مثل هذه الكفاءات بسهوله ؟ وربما لم يعلم الأساتذة الأجلاء أن « ثورة الإنقاذ » في السودان قررت في فترات متقاربة فصل أكثر من اربعين استاذاً ومحاضراً من مختلف التخصصات في جامعة الجزيرة والخرطوم والجامعة الإسلامية وكلية العلوم التكنولوجية ، وربما لم يعلم الأساتذة الأجلاء ان قرارات الفصل دفعت

عشرات الأساتذة الاخرين لتقديم استقالاتهم وترك الخدمة نسبة لسوء المناخ الادارى والأكاديمى في الجامعات وحينها اصبح التعليم في السودان مهدداً بالانهيار بالكامل إذا لم يكن قد انهار فعلاً ...

### 

اما من افدح الاخطاء الجارية منذ انقلاب ٣٠ يونيو المحاولات التي اصابت نجاحاً نسبياً لعزل القوات المسلحة اكثر فأكثر عن الشعب من خلال وسيلتين ، الاولى ارهاب الضباط والجنود بالطرد من الخدمة أواجراء محاكمات عسكرية ميدانيه تصل فيها الاحكام حد الاعدام، أو التخطيط لارسال غير المرغوب فيهم إلى ميادين القتال في الجنوب للتخلص منهم إلى الأبد أولفترة عامين أواكثر ، اما الوسيلة الاخرى فهي اغراق مجموعة من الضباط بالامتيازات ليتحولوا إلى سند مؤسسي لسلطة الانقلاب .

هاتان الوسيلتان لهما جوانب سلبية في غاية الخطورة ابرزها ان تتفاقم الازمه الداخلية في القوات المسلحة ، بين المجموعات المختلفة ، في لحظة ما نما يهيئها إلى الاستجابة إلى عناصر الاستقطاب إما إلى جانب المعارضة أوإلى جانب السلطة ، وهي الأزمة التي سوف تضع كل البلاد على مرجل الحرب الاهلية ليس في الجنوب وحده بل في كل اقليم ومدينه ومنطقة .

وبالرغم من انه كانت هناك بدايات ازمة في القوات المسلحة من نوع مختلف قبل الانقلاب الا ان ازمه من نوع جديد قد ولدت من رحم الخدعة الكبرى التي اوصلت الجبهة الاسلامية إلى السلطة عبر جناحها العسكرى . ولا ينتظر ان تزول آثار هذه الخدعة عن نفوس العسكريين من ضباط وجنود بعد ان اكتشفوا أن جماعة قليلة العدد - غريبة عنهم - تحكم باسم الجيش ، وأن الصورة المطبوعة في ذهن العسكريين هي ان اصابع غليظة وخفية تمسك بخيوط من وراء حجب ظلت تحرك عساكر في كل اتجاه تريده كأنهم دمي .

ان خدعة من ذلك العيار وبذلك الاسلوب وفى ذلك الظرف لا يمكن ان تتحول إلى مجد يبهر بهالته اولئك الجنود المعتطشون العاشقون للبطولة الحقة . كما انها خدعة لا يمكن أن تزول بمرور الوقت وبفعل التقادم ، فما زال طعم مرارتها - كما قال احد كبار الضباط - يحتقن فى حلوق كل الضباط كلما طرقت اسماعهم قصة الانقلاب .

وبسبب معرفة قادة الجبهة الاسلامية لهذه الحقيقة ، ولأسباب اخرى ، فإن معالجتهم للعلاقة بين « الثورة » والجيش دخلت ضمن استراتيجية تصفية القوات المسلحة بكل تقاليدها وتاريخها ودورها ورجالها . فقد عبر احمد سليمان المحامى لمجلة « الشراع » في حديث جرى في مارس ١٩٩٠ لم يكن للنشر في ذلك الوقت معلقاً على عدم ظهور قادة الجبهة الاسلامية في مقدمة الصورة للانقلاب في الشهور الأولى بأن عدد كبير من الضباط لديهم حساسية مفرطة من الندخل المباشر في قراراتهم من قبل المدنيين خصوصاً وانهم يتوهمون انهم هم الذين

ا بهذا الإنقلاب واضاف قائلاً أن اضعف حلقة تواجه الثورة هي العلاقة بين الإخوان شي في هذه المرحلة.

وعندما سئل عن الاسلوب لمعالجة هذه الاشكالية قال ان التصور الموجود لدى قادة الإخوان سين هو أن يتم اولاً التخلص من الضباط المعوقين لمسيرة الثورة ثم تصفية مجلس الثورة عياً بنعيين اعضائه في وظائف مدنية ، مثلاً ، سفراء في دول اوروبية وافريقية أو حكاماً عيم أورؤساء مجالس ادارات لمؤسسات عامة .

وقد نجحت الجبهة الاسلامية في التخلص من أعداد كبيره من الضباط وصل عددهم في اكتوبر ١٩٩٧ إلى اكثر من الفين ضابط الا انها برغم كثافة التصفية والإعتقاد بأنها شر المعوقين لم تستطع ان تتستر على الخلافات داخل مجلس القيادة لفترة طويلة ، وقد ت هذه الخلافات في مناسبات مختلفة وعقب احداث عديدة ، الا ان ابرز ساعات تفجرها في ١١ ابريل ١٩٩١ عندما قدم عضوان من مجلس القيادة هما اللواء فيصل ابوصالح لداخلية والعميد عثمان احمد حسن رئيس اللجنة السياسية استقالتهما احتجاجاً على مجلس سرى « للثورة » مؤلف من قادة الجبهة الاسلامية المدنيين والعسكريين فيما عليه بـ « المجلس الاربعيني » .

ففى خطاب إستقالته ، أبدى اللواء ابوصالح رفضه لعدة امور منها ممارسة التعذيب التى عى « بيوت الاشباح » ضد الخصوم السياسيين والقادة النقابيين والطلاب ، ووجود عدد جهزة الامنية المتضاربة والمتصارعة خصوصاً بين جهاز الامن الوطنى وجهاز امن الثورة ، ، نفوذ قوات الدفاع الشعبى وتجاوزاتها في بعض الاقاليم .

ورصدت المنظمات والاحزاب السودانية وجود اكثر من خمسة عشر منزلاً سرياً يمارس عمليات تعذيب ضد المواطنيين معظمها في الخرطوم شرق فيما يعرف « ببيوت السودنة» معظم الذين اعتقلوا في هذه البيوت على خمسة منازل هي منزل كان يستخدم كمقر القومية للانتخابات ، ومنزل تستخدمه لجنة الاختيار للخدمة ، ومنزل مواجه للجنة الإلزامية ، ومنزل في العمارات شارع (٤٩) ، ومنزل بجوار القوات المسلحة في برى .

أما العميد عثمان احمد حسن ، رئيس اللجنة السياسية التابعة لمجلس القيادة ، احتج على العمل السياسي على أمور كثيرة منها هيمنة الجبهة الاسلامية على العمل السياسي اط الاقتصادي في البلاد ، ورفضه تصعيد الحرب في الجنوب ، ورفضه لموقف السودان زو العراق للكويت ، واحتجاجه على تجاوز المقدم محمد الامين خليفة له في شئون التنظيم معى التي تدخل ضمن مهامه وصلاحياته .

كانت تلك أول ازمة من الحجم الكبير داخل مجلس قيادة « الثورة » وهي ازمة تسببت عليل مشروع تصفية مجلس القيادة تدريجيا خلال ثلاث سنوات حسب ما كان مخططاً

قاموا بهذا الإنقلاب واضاف قائلاً أن اضعف حلقة تواجه الثورة هي العلاقة بين الإخوان والجيش في هذه المرحلة .

وعندما سئل عن الاسلوب لمعالجة هذه الاشكالية قال ان التصور الموجود لدى قادة الإخوان المسلمين هو أن يتم اولا التخلص من الضباط المعوقين لمسيرة الثورة ثم تصفية مجلس الثورة تدريجيا بتعيين اعضائه في وظائف مدنية ، مثلا ، سفراء في دول اوروبية وافريقية أو حكاماً للأقاليم أورؤساء مجالس ادارات لمؤسسات عامة .

وقد نجحت الجبهة الاسلامية في التخلص من أعداد كبيره من الضباط وصل عددهم في نهاية اكتوبر ١٩٩٢ إلى اكثر من الفين ضابط الا انها برغم كثافة التصفية والإعتقاد بأنها آمنة شر المعوقين لم تستطع ان تتستر على الخلافات داخل مجلس القيادة لفترة طويلة ، وقد تفجرت هذه الخلافات في مناسبات مختلفة وعقب احداث عديدة ، الا ان ابرز ساعات تفجرها كان في ١١ ابريل ١٩٩١ عندما قدم عضوان من مجلس القيادة هما اللواء فيصل ابوصالح وزير الداخلية والعميد عثمان احمد حسن رئيس اللجنة السياسية استقالتهما احتجاجاً على وجود مجلس سرى « للثورة » مؤلف من قادة الجبهة الاسلامية المدنيين والعسكريين فيما تعارف عليه بـ « المجلس الاربعيني » .

ففى خطاب إستقالته ، أبدى اللواء ابوصالح رفضه لعدة امور منها ممارسة التعذيب التى تتم فى « بيوت الاشباح » ضد الخصوم السياسيين والقادة النقابيين والطلاب ، ووجود عدد من الاجهزة الامنية المتضاربة والمتصارعة خصوصاً بين جهاز الامن الوطنى وجهاز امن الثورة ، ومدى نفوذ قوات الدفاع الشعبى وتجاوزاتها فى بعض الاقاليم .

ورصدت المنظمات والاحزاب السودانية وجود اكثر من خمسة عشر منزلاً سرياً يمارس فيها عمليات تعذيب ضد المواطنيين معظمها في الخرطوم شرق فيما يعرف « ببيوت السودنة» وركز معظم الذين اعتقلوا في هذه البيوت على خمسة منازل هي منزل كان يستخدم كمقر للجنة القومية للانتخابات ، ومنزل تستخدمه لجنة الاختيار للخدمة ، ومنزل مواجه للجنة الخدمة الإلزامية ، ومنزل في العمارات شارع (٤٩) ، ومنزل بجوار القوات المسلحة في برى .

أما العميد عثمان احمد حسن ، رئيس اللجنة السياسية التابعة لمجلس القيادة ، احتج في خطاب إستقالته ايضاً على أمور كثيرة منها هيمنة الجبهة الاسلامية على العمل السياسي والنشاط الاقتصادي في البلاد ، ورفضه تصعيد الحرب في الجنوب ، ورفضه لموقف السودان من غزو العراق للكويت ، واحتجاجه على تجاوز المقدم محمد الامين خليفة له في شئون التنظيم السياسي التي تدخل ضمن مهامه وصلاحياته ،

كانت تلك أول ازمة من الحجم الكبير داخل مجلس قيادة  $_{\rm w}$  الثورة  $_{\rm w}$  وهي ازمة تسببت في تعطيل مشروع تصفية مجلس القيادة تدريجياً خلال ثلاث سنوات حسب ما كان مخططاً

داخل دوائر الجبهة الاسلامية بالرغم من ان رأيا متصلباً ظل ملحاً على الاسراع بالخطى نحو التصفية بدلاً من التأجيل خوفاً من وجود عناصر غير متنمية للتنظيم قد يكون لها مضاعفات خصوصاً وان الازمات والمشاكل يمكن ان تشجع عدداً منهم ، رغم قلتهم ، على اثارة زوابع هم في غنى عنها. الا ان عواملاً اخرى لم تكن متوقعة تدخلت لتؤيد خيار التأجيل لفترة قصيرة من الزمن . واهم هذه العوامل على الاطلاق ما حدث مساء ويم ٢٥ مايو ١٩٩٢، اثناء توجه الترابي ومرافقيه نحو صالة المغادرة لمطار اوتاوا بكندا حين اصطدم بهم «هاشم بدر الدين» شاب سوداني لم يتجاوز عمره ٣٥ سنة وحاصل على « الحزام الاسود » من اتحاد «الشيدوكان » لبطولة الكاراتية العالمية لعام ١٩٨٧م .

فقد وجه هذا البطل العالمي ضربات مؤثرة للترابي ومرافقه احمد عثمان مكي، اصيب الترابي من جرائها بجروح في رأسه وكدمات وخدوش في أجزاء مختلفة ، وأصيب مكي في إحدى عينيه ونقلا على اثرها إلى المستشفى المدنى بالمدينة. وذكرت تقارير طبية ان زعيم الجبهة الإسلامية لن يتماثل للشفاء الكامل نسبة لكبر سنه ، ٦٠ سنة ، خصوصاً وانه اصيب برجات » هائلة في المخ .

وعقب هذا الصدام قفز سؤال امام الجميع: هل الاعتداء محاولة اغتيال استهدفت الترابى... ام هو رد فعل تلقائى بسيط وفردى من مواطن سودانى ، مثله مثل الاغلبية الساحقة من السودانين، يشعر بالغبن والالم من جراء ممارسات نظام مسئول عنها مباشرة الترابى..؟

ففى حديث لصحيفة « الحياة » التى تصدر فى لندن صرح البطل العالمى هاشم بدر الدين، بعد ايام من مواجهته الترابى، بأنه « لم يفعل شيئاً سوى التعامل معه بالاسلوب الذى يعرفه وبما يفعله اتباعه مع الابرياء والضعفاء...» وسأل بدوره محرر الصحيفة فى معرض دفاعه عن اعتدائه على زعيم الجبهة الإسلامية : " هل سمعت ان الحكومة السودانية اعتقلت امرأة عمرها ٨٠ عاماً الشهر الماضى، ولما اتضح انها تحتاج دواء اقتادوها إلى دراها ثم اعادوها إلى المعتقل..؟ هل سمعت بأن من الاخلاق السودانية اعتقال طالبات جامعة الجزيرة «وجلدهن» ؟ وهل من الاخلاق ان يمنح طلاب تابعين للجبهة الإسلامية فى جامعة الخرطوم مسدسات لقتل زملائهم. ؟"

والمح هاشم بدر الدين إلى انه اراد باعتدائه على الترابى أن ينادى على الشعب بأن يثور وينتفض حينما قال: "على الشعب السوداني ان يكسر حاجز الخوف الآن، ولولا الضعف الذي حاق بالسودانيين لما حكمهم الترابي.."

لم يكن الاعتداء، اذن، بهدف الاغتيال بل كان محاولة للاقتصاص للشعب السوداني بشكل عفوى وفي رد فعل تلقائي لعبت فيه الصدفة الدور الرئيسي في صياغة المشاهد

اللاحقة للإعتداء ومن أهم هذه المشاهد ما فرضته مجموعة من الأسئلة كانت غائبة عن أذهان الجميع في فترات سابقة :

\* ماذا يعنى هذا الحدث في كل دلالاته السياسية حاضراً ومسقبلاً .؟

\* ماذا سيحدث داخل الجبهة إذا غاب الترابي الان أوبعد حين عن المسرح السياسي السوداني والاسلامي ؟ .

\* ماذا سيكون حجم العنف إذا انطلق الشعب من أسر القمع والارهاب في الظرف الراهن

والاجابة على هذه النساؤلات تحتاج إلى حساب دقيق للتحولات الهائلة التى حدثت خلال السنوات السابقة وما القته من تأثيرات سلبية على العقل السياسى الشعبى فى السودان الا ان اكثر ما جذب الناس إلى التكهنات مسألة اختفاء الترابى من المسرح السياسى اما بفعل الموت أوالعجز، وما يتوقع ان يؤديه من نتائج متشابكة فى الأثر متضامنة فى التأثير. اما التقديرات فتقول الآتى:

باختفاء النرابى، فوراً أوتدريجياً، سوف يؤدى إلى افتقاد القوة الوحيدة، الروحية والسياسية والتنظيمية، القادرة على السيطرة على تناقضات كثيرة وحادة داخل الجبهة الإسلامية والمؤسسات المتعددة التابعة لها – مباشرة أوغير مباشرة – وهى تناقضات متركزة في التوجهات والمصالح والتكوين، تناقضات بين خط متشرد إلى حد النطرف وخط مرن إلى حد التصالح والنفاهم، بين من يملكون الملايين من الدولارات ومن لا يملكون الا الايمان بالشهادة، بين اعضاء التنظيم العاديين السائرين وفق التعليمات واعضاء التنظم الخاص العارفين ببواطن الامور، وتناقضات اساسية بين المدنيين والعسكريين، وهى تناقضات موجودة اصلاً منذ منتصف الستينيات الا انها اخذت تنمو مع نمو الحركة إلى ان تضخمت بالاستيلاء على السلطة، والسلطة لها تكلفتها ومشاكلها، وقد استطاع الترابي بعقليته الميكافيلية واسلوبه البراجماتي وقدراته الفكرية ان يؤجل تأجج هذه التناقاضات إلى حين ولكن ليس هناك مفر من ان تنفجر عاجلاً ام اجلاً، في وجود الترابي أوفي غيابه...

اختفاء الترابى سوف يسارع بنشوب صراع حول الامساك بالقيادة الفعلية للجبهة بين عدد من الاسماء القيادية خصوصاً ان هناك تياران داخل الجبهة، تيار يميل إلى العمل السياسي «التقليدي» وتيار يميل إلى العمل «الثوري» > كما يطلقون هم انفسهم على هذين التيارين داخل الحركة. وتشير تطورات اخيرة ان التنافس بدأ يشتد بين شخصيات قيادية كانت مهتمة بالعمل التنظيمي وقيادات تمسك بمقاليد الحكم ، وهناك معلومات تفيد بأن قيادة جديدة من خمسة أعضاء قد تشكلت لتملأ الفراغ الذي يتركه اختفاء أوغياب تأثير الترابي على الحركة ، وان هؤلاء الخمسة هم على عثمان محمد طه ، على الحاج ، مهدى ابراهيم الذي تم استدعاءه

من جنيف لهذا الامر ، يسن عمر الامام ، ابراهيم السنوسى ، وهي مجموعة تعتبر متشددة ميالة إلى العمل وفق النهج « الثورى » الشبيه بما يجرى في ايران .

ان اختفاء الترابى ونفوذه سوف يؤدى إلى تشجيع العسكريين على الاستقلال عن قبضة قيادة الجبهة المباشرة ، والمعلومات التى تسربت بعد حادث الاعتداء على الترابى تقول ان الفريق عمر البشير ومجموعة من الضباط بدأوا في اطلاق اشارات توحى بأنهم يريدون التخلص تدريجيا من هيمنة قيادة الجبهة الإسلامية المتشددة مستفيدين من حدوث اضطراب داخل الدوائر المسئولة من اتخاذ القرار ، وبالفعل عرضت بروفة تصادم ارادات مختلفة إبان الاحتفال عرور ثلاث سنوات على الانقلاب وظهر ذلك جلياً في تأجيل الاحتفال الرسمي والاختلاف حول فحوى الخطاب الذي كان من المقرر أن يتلى في الاحتفال .

وهناك من يرى ان المناخ اصبح مناسباً بعد حادث الإعتداء لكى يتحلل الفريق عمر البشير من عبء التزاماته التنظيمية تجاه الجبهة الاسلامية وان طموحاته الذاتية بالاضافه إلى عوامل أخرى سوف تجعله اكثر استعداداً على المشى خطوة فى هذا الاتجاه ، وحجة هذا الرأى تعتمد على التغييرات التى لحقت بشخصية الفريق عمر البشير خلال السنوات التى بقى فيها رئيساً للدولة ، فبالضرورة ان يكون الفريق البشير قد تأثر كثيراً بوجوده فى منصب لم يرتق اليه عبر سلم الصعود السياسى والتربوى والثقافى ، ولم يكن مهيأ له أصلا ، وأول عوامل التأثير أنه ظل يلتقى بملوك ورؤساء دول وقادة وزعماء فى مختلف المحافل والمناسبات ، وتكونت لديه شخصية جديدة فى وسط جديد وبيئة جديدة ، ويصعب لمثل شخصيته ان تترك المنصب لشخص آخر بعد ان تضاءلت فرص مجىء الترابى كرئيس للجمهورية الاسلامية المنترض اعلانها خلال ثلاث سنوات بعد استكمال الهيمنة الكاملة على المؤسسات المفترض اعلانها خلال ثلاث سنوات بعد استكمال الهيمنة الكاملة على المؤسسات المنتراتيجية والرئيسية فى الدولة ، وبعد طرح فرضية احراز انتصار «إسلامى » نهائى فى الجنوب .

هناك عامل آخر يدفع الفريق عمرالبشير إلى التطلع نحو استمرار وجوده في الرئاسة لفترة اخرى يتمثل في الضغوط المتواصلة على الحكم من الداخل والخارج لتحديد هوية بعيدة عن الجبهة الاسلامية مستفيدة من نفيه المستمر بأنه ليس جبهة اسلامية ، والضغوط آطتية من جهات كثيرة داخلية وخارجية ، لها وزنها وكلمتها ايضا ، ولو جاءت في النهاية . ومن المتوقع ان يكون رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ قد تأثر بذلك كله خصوصاً وان هناك شكوكا عميقة انه الحاكم الفعلي في السودان نما جعل واحدة من الصحفيات ذات التجربة الطويلة في مجال الصحافة واجراء اللقاءات الصحفية أن تسأل – الفريق عمر – في ختام حوارها معه سؤالاً معبراً ومدهشاً : هل تعتبر نفسك السيد الرئيس الرجل الحاكم في السودان . . ؟

ويرد عليها الفريق عمر في محاولة لطرد عفاريت الشك من نفسها ونفسه : المسألة ليست اني اعتبر نفسي هكذا ، انها الحقيقة .

ويعلم الفريق عمر البشير انها ليست الحقيقة مطلقاً.

وهناك شواهد كثيرة على ذلك

يروى الرئيس المصرى حسنى مبارك للصحفيين واقعة جرت في مؤتمر القمة الأفريقي الذي عقد في داكار عاصمة السنغال في يوليو ١٩٩٧ قال فيها:

"حينما كنت في مؤتمر القمة الافريقي الاخير بد ( داكار ) كان وزير خارجيتنا عمرو موسى قد اخبرني قبل السفر ان الرئيس السوداني البشير يرغب في مقابلتي اثناء المؤتمر فرفضت ، وحينما بدأت الاجتماعات كرر الطلب نفسه ، ولكني رفضت ايضاً ، واثناء حضور الجلسة الافتتاحية قال لي وزير خارجيتنا ان وزير الخارجية السوداني كرر له رغبة الفريق البشير في لقائي ، فطلبت من الدكتور اسامه الباز ان يبلغ الرئيس السوداني والذي كان حاضراً معنا الجلسة بأني مستعد للقائه في اليوم التالي الساعة الحادية عشر صباحاً ، وحينما اخطره الدكتور اسامه الباز بالموعد لاحظت ان ممثل الجبهة الاسلامية والذي كان يجلس خلف الرئيس السوداني في المؤتمر قد بدت عليه علامات الغضب ، وفي اليوم التالي انهيت ارتباطاتي الساعة العاشرة والنصف ولم احضر الجلسة الصباحية وانتظرت الرئيس السوداني البغوه بموعده معي واني انتظره بغرفتي ترك الجلسة ، ولكن ممثل الجبهة الاسلامية لحق به على الماح وحينما السلم وطلب منه ان يتوجه إلى غرفته ثم يأتي لمقابلتي بعد ذلك ، وانتظرت حتى حلول الموعد المحدد وحينما لاحظت تأخره شعرت بأن هناك لعبة وان ممثل الجبهة الاسلامية سوف يمنعه من اللقاء فانتظرت حتى الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق ثم أرسلت لأخطره بإلغاء الموعد فارسل بسرعة يطلب تحديد موعد جديد بعد الظهر في اي مكان آخر ولكني رفضت ."

اما الواقعة الاخرى التى تزيد اليقين بالحقيقة القاتلة ان مجلس قيادة ثورة الانقاذ ما هو إلا واجهة مفرغة من كل ملمح ومضمون ما حدث فى « ابوجا » عاصمة نيجيريا اثناء المفاوضات بين وفد الحكومة السوادنية ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان التى جرت فى الفترة من ٢٦ مايو إلى ٤ يونيو ١٩٩٧ . فخلال الاجتماع الذى جرى فيه نقاش طويل حول الدين والدولة قال العقيد محمد الأمين خليفة ، رئيس وفد الحكومة ، انه يتفق على ان السودان دولة لا دينية ، ولحظتها سارع وفد الحركة الشعبية بطرح السؤال ؛ اذن لماذا نضيع وقتنا إذا كان هناك اتفاق ؟ وسارع النيجيريون - المراقبون للمحادثات - بنهنئة محمد الامين خليفة على ذلك الطرح الجديد والمرن وابدوا سعادتهم بحديثه وقدموا تجربتهم القائمة على اساس دولة غير دينية وفيدرالية .

وطلب وفد الحركة الشعبية تسجيل حديث العقيد خليفة كنقطة اتفاق ، وهنا تحركت مجموعة كادر الجبهة الاسلامية ، التي كانت تجلس خلف الوفد الحكومي الرسمي ، لتهمس في أذن اعضاء الوفد ثم راجوا يرسلون سيلاً من المذكرات والقصصات وبعدها تراجع الوفد الرسمي

عن حديث محمد الأمين خليفة وطلبوا عدم تسجيله في المضابط الرسمية وذكروا انهم يقبلون فقط بالجانب الفيدرالي .

وشعر الجانب النيجيرى بسخف هذه اللعبة نما حدا بأحد الصحفيين النيجريين ان يعلق على ذلك المشهد: إلى متى ستظل الجبهة الاصولية تعامل عقول الاخرين بهذه السذاجة والصبيانية ، الم يكن اجدى ان يكون رئيس الوفد ومرافقيه من قيادات الجبهة الاصلية بدلاً من ممثلين فاشلين حتى نختصر الوقت ويصل الجميع إلى ما يفيد . ؟

# 

أما العزلة الخارجية التى تعيشها « ثورة الانقاذ » فقد بلغت حدتها الاقليمية والدولية منذ ازمة الخليج وما بعدها ، وكان تأثير هذه العزلة فادحاً على كل المستويات بالرغم من تظاهر قادة « الثورة » الاستهانة بها .

فعندما سئل الترابى عن رأيه فى العزلة التى تحاصر السودان قال فى حديث صحفى لجريدة « الحياة » نشرته فى ١٤ مايو ١٩٩٢ ان السودان ليس معزولاً ، فهو فى جواره الافريقى يتمتع بعلاقات مع اثيوبيا وارتيريا اطبب مما كانت عليه منذ قرن من الزمان ، علاقاته مع كينيا واوغندا وزائير اطيب مما كانت عليه منذ عشرين سنة . علاقاته بتشاد وافريقيا الوسطى كانت مقطوعة ثم اتصلت .

اليس في حديث الترابي ما يؤكد على ان العزلة في أتم صورها وأكمل مراحلها .

لقد تسببت سياسات ومواقف « الثورة » من العديد من القضايا في قطع علاقات راسخة وتقليدية مع دول وحكومات وشعوب تكن للشعب السوداني حبا خاصا لما يحمله هذا الشعب للشعوب الأخرى من تقدير واحترام عبر سنين طويلة ، فقد اصاب دول الخليج كلها صدمة من سياسة السودان تجاه الأزمة والحرب . ونتيجة لتلك السياسات تغيرت مشاعر كثيرة تجاه السودانيين ، وتغيرت نظرات كثيرة تجاه وجود العدد الهائل منهم في تلك الدول مما كان له أسوأ الأثر على الاقتصاد وعلى العلاقات .

وكان اول المتأثرين بهذه السياسات الجبهة الاسلامية نفسها إذ يكفى ان يدرك المرء انها فقدت اهم مصادر تمويلها من الحركات الاسلامية فى الكويت . فقد قدمت بعض الاسر والشخصيات الكويتية ما يقارب من لم مليون دولار لمنظمة الدعوة الاسلامية خلال خمس سنوات ، ذلك غير اموال الزكاة التى كانت تدفع سنوياً إلى قيادة الجبهة والتى تصل احياناً إلى أكثر من مليون دولار .

أما أشد ما أزعج الدول العربية والافريقية من سياسات « الثورة الاسلامية » في السودان معلومات تؤكد وجود معسكرات لتدريب عناصر اصولية من مختلف البلدان تم السودان مغلومات تؤكد والخطط والمتفجرات بهدف زعزعة الانظمة المجاورة في المنطقة تمهيداً

لاقامة الدولة الاسلامية الكبرى ، وقد اسس الترابي مع مجموعة من قادة الحركات الاسلامية في العالم الاسلامي إطاراً حركياً تحت اسم « المؤقر الشعبي العربي والاسلامي » وهو عبارة عن شكل يتجاوز التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يرعي كل المنظمات والقوى التي تقف مباشرة أوبصورة غير مباشرة بجانب الثورة الاسلامية ولو في تحالف مؤقت .

وربما انفعالاً بهذه التجربة اندفع الفريق عمر البشير ليصرح بأن السودان سوف ينتقل إلى مصاف « الدول العظمى » في عام ٢٠١٠ ، وهو التصريح الذي ادهش المراقبين الذين يتابعون التطورات السياسية والاقتصادية في السودان منذ وقت ليس بالقصير . وتساءل المتخصصون في الشئون السودانية كيف حسب الفريق عمر ما فييديه إلى أن يصل إلى نتيجة ان السودان سيصبح دولة عظمى بعد أقل من عشرين عاماً ، ام هي ( احلام يقظة ) راودته وهو في حالة نشوة ما .

كثيرون من كوادر الجبهة الاسلامية ، اخذت التصريحات محمل الجد فاخذت تبشر بها في وسائل الاعلام وتصبح مادة اساسية في معسكرات الدفاع الشعبي ، الا ان البعض فسر هذه التصريحات بانها ذلك الحلم القديم للترابي القائل بأن « المد الاخواني اليوم يتحرك ولن يتوقف حتى يبلغ مداه وحتى يمكن ان يقيم كياناً مستقلاً في العالم ثم كياناً بديلاً مقابلاً للكيان المادي اللاديني ثم كياناً قائماً عليهم في مرحلة تالية » ،

ولذلك ترجم المؤتمر الشعبى العربى والاسلامى هذا الحلم فى زيادة معسكرات التدريب للاصوليين من كل الاقطار العربية بعد حرب الخليج إذ بلغت اكثر من عشرين معسكراً موزعة على مساحة السودان الشاسعة . وهناك معلومات نقلها احد الضباط تقول ان اهم هذه المعسكرات موجود فى منطقة قريبة من مدينة دنقلافى الشمالية أنشئ فى نوفمبر ١٩٩٠ بعد ازمة الخليج مباشرة – وقد قامت ثلاث عربات شاحنة بنقل كميات هائلة من الاسلحة الخفيفة كما ساعدت ثلاث طائرات هيليكوبتر فى نقل هذه الاسلحة لمدة ثلاثة ايام متوالية وينظر إلى اهمية هذا المعسكر فى انه فى موقع استراتيجى وبعيد عن انظار المارة والمسافرين وانه يعتبر محطة اساسية لترحيل السلاح من السودان إلى الحدود المصرية والليبية كما يمكن ان يتسرب منه أعضاء المنظمات الاصولية إلى هاتين الدولتين .

ويعتقد أن هناك دولتين تمولان هذه المعسكرات هما أيران والعراق .

وبالرغم من ان العلاقات بين ايران والسودان لا تمتد لأكثر من عشرين عاماً فقط ، خصوصاً العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء ، الا ان ايران تعد الآن اهم دولة للسودان على الاطلاق .. كما ان السودان اصبح اكتشافاً جديداً لدى الدوائر « الثورية » في ايران .

فهذه الدولة الافريقية العربية ، في نظر القادة الدينيين الايرانيين هي التي عليها ان تحمل رؤية الإمام الخميني في السياسة والاسلام إلى تلك المنطقة البعيدة عن اهتمام ايران الاستراتيجي ، كما ان السودان يلعب دوراً ضاغطاً على السعودية من جهة ومصر من جهة

اخرى فى وقت تلح فيه طهران على ان يكون لها وضع هام فى أمن المنطقة ولذلك يصبح السودان تلك الشوكة التى يجب أن تغرس فى ظهر مصر حتى تنشغل بها القاهرة عن مد بصرها إلى محيطها الطبيعى فى المشرق العربى و الخليج .

ولذلك تعد ايران كأهم دولة لدعم السودان عسكرياً مثلها مثل العراق الذي لا يقدم الا العتاد العسكري للسودان ،

والنتيجة الوحيدة الظاهره في صورة هذه العلاقات أن الدعم الوحيد الذي يصل السودان منذ اغسطس ١٩٩٠ هو الدعم العسكري ثما حولها إلى دولة حرب فقط ..وربما لذلك اعتقد الفريق البشير أن طريق الحرب سيحول السودان إلى دولة عظمى في أقل من خمسة عشر عاماً.

# 

كل هذه الوقائع تقول أن السودان في مأزق حقيقى وهائل وخطير . والوقائع الاقتصادية وحدها تدلل على ذلك ، والارقام مهما نشرت لا تعكس حجم الازمة وعمق المعاناة . فيكفى أن يسجل المرء أن قيمه الجنيه قد دنت إلى مستوى لم يتخيله سوداني منذ خمس سنوات .

ففى اكتوبر ١٩٩٢ وصل سعر الدولار في البنوك السودانية إلى ١٢٣ جنيها ..وفي السوق الحر بلغ سعره ١٥٣ جنيها وكان متوقعاً ان يصل إلى ١٧٠ جنيها في وقت لاحق . السودان في مأزق ..

فالوطن الواحد مهدد بأن يضحى عدة اوطان ، والدولة مهددة بالضياع تحت ارهاصات الحرب الأهلية التى تجتمع عناصرها فى هدوء وثبات ، والشعب فى حيرة عابرة تؤدى إلى مظهر من اللامبالاة بما يأتى به الغد أو الانتظار فى الهامش حتى يقضى الله امرا كان مفعولا أو ان يدرك الامر قبل فوات الاوان .

ولخطورة المأزق وهول نتائجه بادرت قيادات سياسية وشخصيات وطنيه بطرح تصوراتها للخروج من المحنة . وكان من بين هذه التصورات ما طرحه الصادق المهدى متبنياً فكرة «الحل القومى الديمقراطي » ويتلخص في ان مشاكل السودان لا يمكن ان يضطلع بحلها حزب واحد، وأنه لابد من اتفاق قومي لحلها .

وبالرغم من ان الصادق قدم ما سماها مشروع « سلام عادل فى السودان » واعتبره آخرون مخرجاً جاهزاً للجبهة الاسلامية من محنتها ومنقذاً لها من الورطة التى هى فيها الا ان قادة الجبهة رفضوا فكرة هذه « المصالحة » واعتبروها عودة إلى الماضى ، وبهذا الرفض تكون « ثورة الانقاذ » اغلقت كل منافذ الحوار وآخر فرصة للنجاة ولم يعد أمام الآخرين إلا طرح تصور آخر ينفى سلطة الانقاذ .

وهل هناك تصور آخر بديل للحوار غيرالحرب والعنف أياً كان نوعه أو وقته . ويبدو في رأى البعض أن أروع ما فعلته الجبهة الاسلامية أنها وحدت صفوف كل القوى

الرطنية فى الشمال والجنوب ضدها ، فقد اتفقت الاحراب السياسية احد عشر حزباً والنقابات واحد وخمسين نقابة والقيادة الشرعية للقوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان على اسقاط السلطة وفق ميثاق وطنى وبرنامج سياسى متكامل يقدم تصورات للعمل فى مرحلة المعارضة وأسلوب اسقاط النظام ويقدم مشروعات دستور وقوانين للمرحلة الانتقالية وللبديل،

وكان أبرز ما طرحته المعارضة اقتران العمل السياسي بالعمل العسكريإزالة النظام القائم. ففي الميثاق الوطني الذي اعدته قوى التجمع الوطني الديمقراطي جاء هذا النص - وهر نص له دلاله « تصعيد النضال الشعبي و السياسي والمسلح ، خطرة اثر خطرة لهزيمة السلطة والاطاحة بها عن طريق الاضراب السياسي والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية التي توفر لها كل وسائل الحماية .»

وقد اكملت المعارضة تأسيسها ومواثيقها وبرامجها وتبقى امامها تنفيذ مضمون هذا البرنامج . والوجه البارز في المعارضة وجهها الاعلامي اكثر من حركتها التنظيمية في الداخل وفي الخارج ، ولذلك تساءل البعض هل تقلص دور المعارضة إلى حجم الاعلام الخارجي فقط..؟

وربما كان استمرار النظام في الحكم لمدة ثلاث سنوات وأكثر هو ما يحاول النظام أن يشكك به في مصداقية وفعالية المعارضة خصوصاً وأن الجميع حكاماً ومحكومين يؤمنون أن «ثورة الانقاذ» لم تملك مقومات البقاء في الحكم .. فكيف صادف أن تظل في السلطة كل هذه السنوات رغم المأزق والمعاناة .

كان الرد الجاهز أن النظام استخدم كل ادوات القمع والقهر للحفاظ على بقائه ، وهو أمر لم يكن في بال المعارضة اصلاً . ولهذا كان المطلوب - كما ترى رموز المعارضة - أن تعيد المعارضة تقييمها لكثير من مواقفها وسياساتها وهياكلها وادواتها ووسائلها ومواقفها حتى تلائم وضعها لمواجهة سلطة مستعدة ان تهدم المعبد على من فيه .

وربما كان المطلوب منها ايضا ان تتعرف على الواقع الراهن حتى لا تجد نفسها تلهث وراء الاحداث فيفوتها الواقع وتفوتها الفرص . وربما كان مطلوباً منها ايضا ان تعمل على تجميع ارادة التغيير الكامنة في الشعب حتى تحدد وقت المعركة دون ان تصاب بالدوار من المفاجآت .

وربما كان المطلوب أيضاً أن تعمل على تعميق مشاعر الوحدة بين القوى المتحالفة بممارسة ديمقراطية أوسع لتغيير كثير من الإعتقادات والمفاهيم ، وربما كان المطلوب قيادات مبدعة وخلاقة أكثر من تلك القيادات المهزومة بلا معركة .

فاذا لم تملك المعارضة هذه البديهيات الآن .. الآن فإنها ستكون جزءاً من المأزق الذى لن يجد مخرجاً الا بعد ان يفرغ كل نتائجه السلبية على الساحة وهي عواقب سوداء سوداء .

وبالرغم من كل تلك المشاهد فإن السودان يظل قادراً على خذل كل التنبؤات والسخرية

من كل التكهنات . إلا أن ما هو مؤكد ولا يحتاج إلى تنبؤ هو أن الشورة كامنة في شعبه تنتظر لحظة انفجارها ..

وربما لذلك الإيمان أوصى الشهيد الرائد طيار أكرم الفاتع يوسف الجندى الذى رافقه إلى ساحة الاعدام بأن يبلغ اسرته أن يسموا ابنه القادم أكرم أكرم الفاتح يوسف .... ربما ، والله أعلم .



# فهرس

#### \*\*\*

| مں                  |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| ٥                   | اهداء                                            |
| ٧                   | مقدمه                                            |
| 10                  | ميلاد في الظلام                                  |
| ٣٣                  | التحالف مع الشيطان                               |
| ٤٩                  | سنوات الصبعود عليا والمتعاود والمتعاود والمتعاود |
| ٧٧                  | من يتآمر علي من ؟                                |
| ١٠١                 | اللعبهانتهت                                      |
| 114                 | الثورة يأكلها بنوها                              |
| 1 49                | مؤامرات مکشوفه                                   |
| 171                 | الطريق المسدود                                   |
| 190                 | الديمقراطيةوبيت العنكبوت                         |
| 449                 | المذكره إعصار أم إنقاذ ؟                         |
| <b>Y</b> 7 <b>V</b> | الإنقلاب                                         |
| Y 9°9 .             | للئازق                                           |
| 447                 | قبل فوات الأوان                                  |





# هذاالكتاب

قصة من عدة فصول متداخلة كلها تحكى قصة الجبهة الإسلامية والسلطة فى السودان .. منذ أن كانت بذرة إلى أن أصبحت شجرة ، أى قصة حياة إمتدت أربعين عاماً ولم تنته بعد .. وهو ما يجعلها حدثاً غير مكتمل لا يدخل من باب التاريخ لان التاريخ كما يقول علماؤه هو دراسة الحدث حينما يكتمل نموه ، أى هو كتابة الحدث الكتمل .

والكتاب هو قصة تحكى عن العلاقة بين الاخلاق والسياسة في مختلف دلالاتها ، تتناول حياة جماعة تقول عن نفسها أنها نشأت على الطلاقة والحرية والإجتهاد والتجدد والإقدام والإقتحام والتدين والإصلاح .. فهذا حديث سياسة وحديث أخلاق وليس هناك معيار للتحقق من هذه « القيم » إلا العودة إلى المارسة .. لأن الأخلاق ليست أفكاراً مجردة ولا نوايا باطنه بل هي فعل وسلوك .



مركز **الخضارة العربيئ** للاعلام والنشر

تصميم الغلاف: اسامه خليفه